# والماليان العالمة

وضع بالفرنسوية

مقسم إلى ١٨ بابا ، وهى : التاريخ . محمد صلى الله عليه وسلم . التبليغ . بنو إسرائيل . التوارة . النصارى . مابعد الطبيعة . التوحيد . القرآن الدين . العقائد . العبادات الشريعة . النظام الاجتماعى . العلوم والفنرن . التجارة . علم تهذيب الأخلاق . النجاح وتحت كل باب منها فروع تبلغ عدة جميعها ٠٥٠ فرعا . وتحت كل فرع جميعماورد فيه من آيات التنزيل، مما لم يسبق وتحت كل فرع جميعماورد فيه من آيات التنزيل، مما لم يسبق جمعه و تنسيقه في كتاب

وبلبه المستدرك وضعه وهو فهرس مواد القرآت الذي وضعه عند وضعه عند وضعه عند وضعه عند وضعه القرائد المرائد المرائ

نفلهما إلى اللغة العربية (خادم الكتاب والسنة) بَعَيْرُونُ إِلْمَا الْفِيْلِالْ فِيْلِالْ الْفِيلِالْ

كَانُلِخَيَّاءُ الْكَنْبُالِعَيْبَةِيَةِ مِيسى البابي أنجلبي وسُيْث ركاهُ

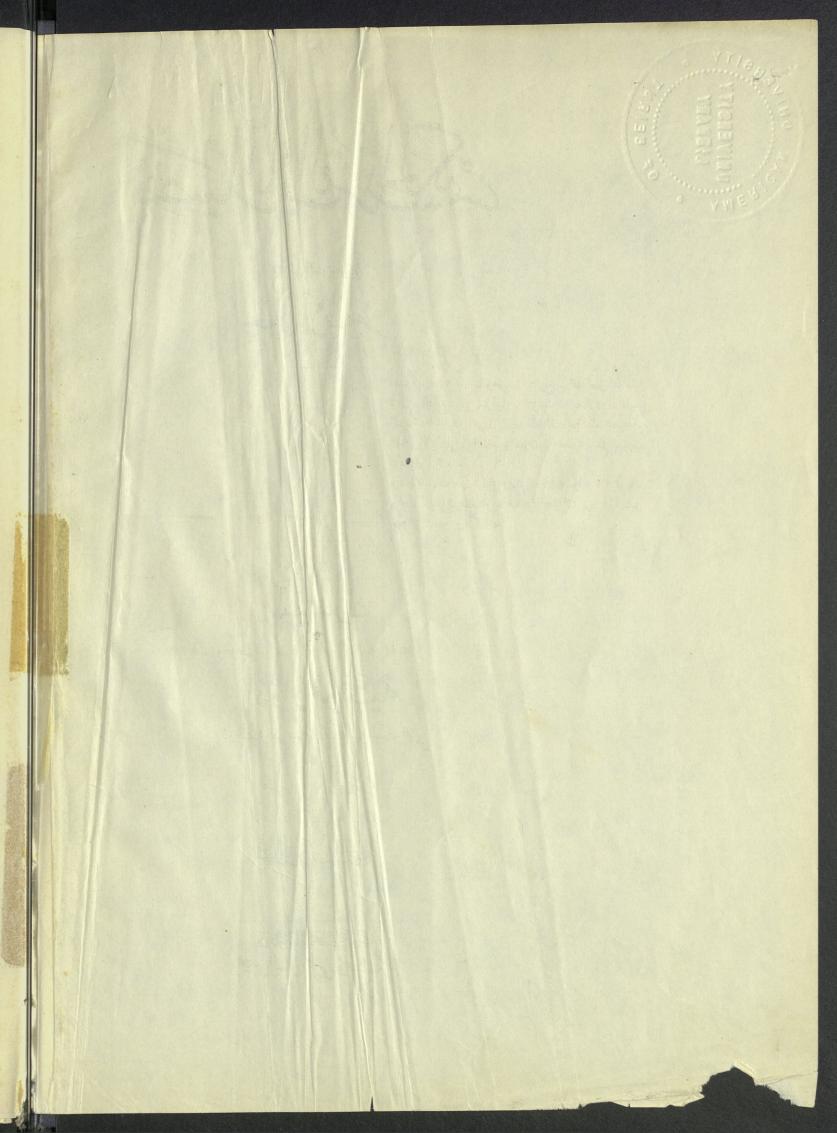

# معترمة الطبعة الأولى

# بسياشالهمالحم

يعنى الأوربيون من عهد اتصالم بالعالم الشرق بمعرفة ما عليه قبائله وشعو به وأممه من اللغات والأديان والمذاهب. وهم لأجل أن يصلوا إلى حقائق يصح الاعتماد عليها من كل ذلك ، جعلوا لهذه الدراسات أقساما خاصة من جامعاتهم ، ومنحوها حصة صالحة من عنايتهم . ويقوم الإخصائيون في كل فرع منها برحلات كثيرة إلى مواطن الشعوب الشرقية متدارسين لغاتها ، منقبين عن عادياتها ، باحثين في أقدم مخطوطاتها ورموزها ونقوشها ، غير مدخرين وسعا في بحث كل مايتعلق بشؤونها من الناحية التاريخية .

و إنا لنعتبر منبكرين للجميل إن حاولنا غمط حق هؤلاء المستشرقين في تجلية غوامض تواريخ الأمم الشرقية ولغاتها وأديانها واشتقاق بعضها من بعض. وأقرب شيء لنا تاريخ المصريين القدماء. فقد كان محاطا بحجب من الغموض لا سبيل إلى اختراقها لولا همة هؤلاء المستشرقين ودؤوبهم على كشفه.

فقد استمرت هذه الحجب مسدولة على ذلك العالم المصرى القديم الحافل بجلائل الأعمال إلى أوائل القرن الناسع عشر . حتى تصدى لها المستشرق شمبوليون الفرنسي من رجال الحملة الفرنسية النابوليونية . فأنفق جهدا جهيدا ومالا وفيرا في الحفر والتنقيب . حتى اهتدى إلى حجر رشيد . فتمكن من حل بعض رموز الخط الهير وغليفي الذى كان يكتب به المصريون القدماء تاريخهم وأ ساطيرهم . ونبغ يونغ الإنجليزي فتمم عمله في إتمام قراءة ذلك الخط القديم . فصار اكتشاف تاريخ مصر موقوفا على جهود ثانوية يبذلها المولعون بهذه المباحث . ولم يخيب هؤلاء الظن بهم . فتضافروا من فرنسيين و إنجليز وألمان على بناء هذا التاريخ والكشف عن آثاره في باطن الأرض . فاستخرجوا من آثار المصريين القدماء كنوزا ومخطوطات أتموا بها بناء صرح ذلك التاريخ الذي أصبح من أكبر مفاخرنا اليوم .

ولا ننسى ما بذله غير هؤلاء من الجهود في كشف تاريخ العرب. حتى كانوا أول من اهتدى إلى معالم مدنية قديمة لدولة يمنية سبقت جميع دول اليمن باسم الدولة المعينية . وتوصلوا ، بالحفر والتنقيب والصعود إلى قنن الجبال ،

إلى الوقوف على آثار حجرية عليها مخطوطات أمكن بها معرفة الأدوار التي كابدتها اللغة العربية في أقدم عهدها بالوجود .

كذلك لا يغيب عن الأذهان ما بذله المستشرقون من النفقات والجهود فى بناء تاريخ الآشوريين والبابليين والميديين والليديين الذين عاشوا بجوار نهرى دجلة والفرات . وتبين منه تاريخ دولة لم يكن يعرف أحد عنها شيئا. هى دولة حمورابى التى يُنظَن أنهاكانت عربية . وإليها يرجع الفضل فى وضع أصول اجماعية وسياسية ودينية كان لها أكبر تأثير فى تمدين أم كثيرة فى تلك البقاع وغيرها ، من التى كان بينهم و بينها بعض الصلات .

أما عمل المستشرقين في الهند فيعتبر من مفاخرهم . ولا تنس أن رافع علمهم الدكتور (ما كس موللر) الألماني الذي له اليد الطولى في حل رموز السنسكريتية . قد أثبت أن الناس كانوا في أقدم عهودهم على التوحيد الخالص . وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين بغيا بينهم . فكان عمد هذا دالا على معجزة علمية للفرآن الكريم . إذ فيه نص صريح على ما اهتدى إليه أخيرا الدكتور ما كس موللر بالبحث والتنقيب . فقد جاء في الكتاب الكريم قوله تعالى ١٩/١ « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » وقوله تعالى ٢١٣/٢ « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » .

نسوق هذا تدليلا على ما يقوم به المستشرقون من الخدم الجليلة للتاريخ واللغة على وجه عام . ولكنا ، كما لم نغمطهم حقهم فى بذل الجهد والمال ، كذلك لا نُحنى أنهم كثيرا ما أساءوا فهم بعض الحوادث التاريخية فقلبوا حسناتها سيئات ، ومالأوا خصوم بعض الأديان فقو وا حججهم بأهواء ليست من العلم فى شىء ، وجارو اعامتهم فى ظهم السوء ببعض الملل . فهذا كله يمكن أن يعزى لجهالات وأدواء نفسية ، لا يمكن أن يتجرد منها هذا الإنسان الضعيف .

ومن حسنات أعمالهم ما لجأوا اليه ، لتسهيل البحث ، من عمل الفهرستات القيمة ، والمعاجم الجامعة ، ومن أقربها منا الفهرست العام الذي وضعوه للكشف عن الأحاديث الموجودة في أربعة عشر مرجعا من مراجع السنة ، وترجمه الأستاذ المحترم محمد أفندي فؤاد عبد الباقي ونشره باسم (مفتاح كروز السنة) . فقد كان هذا الفهرست حاجة ماسة لكل مشتغل بالأحاديث النبوية . فإن أحدنا كان يرى الحديث فلا يعرف له تخريجا ، ويحار في البحث عنه . فأصبح يجده على طرف الثمام منه .

ومنها دائرة المعارف الإسلامية التي جمعت فيها خلاصات جميع الدراسات الإسلامية مرتبة على حروف الهجاء . بحيث يجد القارىء ما يريده من تلك البحوث الممتعة ساعة طلبها ، و بتوسع لا يدع فيه لطلب المزيد موضعا . ويقوم الآن بترجمتها نخبة من متخرجي الجامعة المصرية بكفاية عظيمة ودؤوب محمود .

نعم إن هذه الدائرة قد اشتملت على كثير من العوج فى إيراد التراجم ، وفى فهم مدلولات الآيات القرآنية ، وفى الاعتماد على خصوم الإسلام فى بعض النواحى . وهذه العيوب يتلافاها مترجمو تلك الدائرة الأفاضل بإسناد الملاحظات على ما يوجد منها إلى علماء إخصائيين يكشفون عن وجوه الخطأ فيها .

واليوم تقوم مكتبة المحترمين عيسى البابي الحلبي وشركائه ، وهم من أشهر الناشرين في الشرق ، بطبع كتاب للمستشرق (جول لا بوم) الفرنسي . عمد فيه إلى وضع جميع الآيات التي نزلت عن موضوع واحد في فصل على حدته . وقد رد آياته إلى أصلها القرآني حضرة الأستاذ النابه محمد أفندى فؤاد عبد الباقي مترجم (مفتاح كنوز السنة) المتقدم ذكره . فجاء هذا العمل من خير الأعمال وأجداها على الكتّاب والمؤلفين والبحّاثين . فإن الذي كان يحاول أن يكتب عن الزكاة ، أو الأديان ، أو بعض الأنبياء ، أو مبدأ المساواة ، أو النظر إلى مصنوعات الله النج الخ . مما يحب الكاتب أن يقتبس فيه من الكتاب الكريم \_ يعجز عن استيعاب الآيات الواردة في هذه الموضوعات . فأصبح ، بهذا الكتاب الجديد ، يستطيع أن يلم في مجال واحد بكل ما يود أن يقرأه عنه من الآيات تلك الآيات نفسها في يقرأه عنه من الآيات . لا بالهداية إلى أرقامها من المصحف فحسب ، ولكن بإثبات تلك الآيات نفسها في صلب الصفحات .

هذا عمل جدير بالإعجاب. فإنى كثيرا ما كنت أتطلب تلك الآيات فأتعب في استجماعها ولا أكاد أوفق لاستيعابها. أما اليوم فقد زالت هذه العقبة من طريق بسبب هذا الكتاب. فأشكر لحضرة الأستاذ المحترم محمد أفندى فؤاد عبد الباقي عمله المتواصل في إبراز هذه الذخائر العلمية ، وأثنى على همة حضرات الناشرين خلفاء السيد عيسى البابي الحلبي رحمه الله بالمبادرة إلى طبع هذا الكتاب ، فلقد أضافوا إلى أعمالهم البارة عملا مجيدا لا ينساه لهم المستفيدون والمؤلفون.

22 O BOLDEN WARRY CONTRACTOR OF THE STREET OF THE STREET

وجدى المستخدم فريد وجدى

#### مقدمة الطبعة الثانية

# بني أليال على المالية على الما

يارب ! أحدك على ما أنعمت فأسبغت . وأومن بكتابك الذي أنزلت فهديت . وأصلى وأسلم على نبيك الذي أرسلت فعممت . سيدنا ومولانا « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » رسول الله وخاتم النبيين . وعلى آله وصابته أجمعين .

أما بعد . فقد كان ذلك عام ١٩٢٣ .

وكنا في مجلس من مجالس الهدى والتقي ، التي يعقدها السيد الإمام محمد رشيد رضا؛ بدار المنار .

وكان هناك علماء . وكان هناك باحثون . وكانت الحكمة تتفجّر من ينابيع قلوبهم .

ودار الحديث حول تفسير القرآن للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، باعث النهضة الدينية وحامل لوائها . وعجب عاجب كيف أن الأستاذ الإمام ، كان إذا شرح آية في كتاب الله ، يسرد الآيات التي تنتظم معها في سلك واحد ، كلها أوجلها ، مما لم يسبق لمفسر الإتيان به .

سأل سائل ذلك . فأجابه السيد الإمام بان الأستاذ الإمام كانت عنده نسخة منقولة إلى العربية من كتاب وضعه أحد علماء فرنسا . بو"ب فيه آيات القرآن حسب الموضوعات . وكان يستعين بهذا الكتاب في تفسيره . قال ، ولما توفى إلى رحمة الله ، بحثنا في مخلفاته عن تلك النسخة ، فلم نقف لها على أثر .

وقلت أنا: إن الأصل لتحت يدى".

فطلب منى السيد الإِمام أن أنقالها إليه باللغة العربية. فصدعت عما أُمِرت . وقضيت سبعة شهور كاملة في نسخها ، كان نهايتها يوم ٨ مارس سنة ١٩٢٤ .

وقدمتها اليه.

ومرّت سنون ، وسنون . وما وجدُتني في حاجة إلى الاستعانة بها أو التفكير في شأنها .

حتى كان عام ١٩٣٥ . إذ جرى بشأن هذا الموضوع حديث ذكرى بهذا الكتاب . وكان بالمجلس أحد أبناء إخوة السيد . فعرض على السعى في طبعه ونشره للانتفاع به . فقلت له : دونكه . فما لبث أن عاد ومعه عقد الاتفاق بيني و بين دار إحاء الكتب العربية .

وانتشر الكتاب. وذاع في كل قطر من أقطار البلاد العربية .

وقرظه كثيرون.

ولم يعلق بذهنى إلا تقريظان. كنت اقتبست نبذة من كلمنهما ، نشرتُهما على غلاف الفهرس التفصيلي الصحيح مسلم. وهو الكتاب الثانى من سلسلة ( تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كزوز الدنز والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى )

وها كموها بنصهما:

(1)

« وصدور هـذا الكتاب أنقذني من ورطة كنت معرضا لعواقبها المضجرة . فقد فكرت منذ أعوام في الدعوة إلى ترتيب المصحف ترتيبا جديدا يساير موضوعات القرآن . وكنت أخشى الاصطدام بالرأى العام الذي لا يقبل تغييرا للترتيب الذي جرت عليه المصاحف منذ عهد عمان . وكانت حجتي أن المصحف رتب بعد وفاة الرسول . فليسمن المحتوم أن يبقي على ترتيب واحد طول الزمان » .

« أما الآن فقد استغنيت عن هذا المشروع بفضل هذا الكتاب. فالمصحف للتلاوة ، وهذا للبحث. والواقع أن التلاوة تجد متعتبها الموسيقية في نظام المصحف. أما البحث، فمن السهل أن يعتمد فيه على مثل هذا الكتاب ».

( مجلة الراوى الأسبوعية في ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٥ )

الدكتور زكى مبارك

(7)

« وآخر ما أخرج للعالم العربيّ من جهودهم ( أى المستشرقين ) هـذا الكتاب الجليـل، الذي تُنفرِد هـذا البحث للحديث عنه » .

« فهو كتاب جليل لجلالة موضوعه ، وهو القرآن الكريم » .

« وجليل لسمو الفكرة منه ، وهي سرعة استنباط أحكام الشريعة ومبادىء الدين والاجتماع » .

« وجليل للفائدة التي يجنيها منه الباحثون في الدين الحنيف ، والذين يريدون الاستشهاد بآى الذكر الحكيم على ما هم بسبيله من آراء وأغراض » .

« جليـل بما بذل في إعداده من جهود المستشرق وجهود المعرِّب وجهود الطابع والناشر » .

« جليل في كل شيء ، حتى في حجمه » .

( كوكب الشرق في ٨ نوفير سنة ١٩٣٥)

الأستاذ أحمد يوسف بدر

وكنت لاحظت أنا ، ولاحظ معى كثيرون \_ أخص منهم بالذكر المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر الأسبق \_ أن المؤلف لم يتجه فكره إلى بعض أبواب أغفلها ، وقد ندّ عن قلمه بعض آيات في أبواب ذكرها .

وكنت طالعت في مجلة المنار مقالا للأمير شكيب أرسلان عن ترجمة فرنسوية حديثة للقرآن الكريم، وضعها الأستاذ إدوار مونتيه. وقد قال عنها: إنها أدق الترجمات التي ظهرت حتى الآن. وقد نقل عنها إلى العربية مقدمة هذه الترجمة. وهي في تاريخ القرآن وتاريخ سيدنا رسول الله، وقد نشرت في المنار. فاقتنيت هذه الترجمة. فوجدتها قد أوفت على الغاية في الدقة والعناية. وقد ذيلها المترجم بفهرس لمواد القرآن مفصل أتم تفصيل. فكأنه وضع لتدارك مافات مؤلف (تفصيل آبات الفرآن الحكيم) فعرضت ذلك على المغفور لله الأستاذ الأكبر. فأشار على "بنقلها إلى اللغة العربية.

ولما نفدت الطبعة الأولى . وهمت دار إحياء الكتب العربية بإعادة طبع الكتاب \_ رأينا أن نذيله بهذا الفهرس التفصيلي ، وأن نطلق عليه كلة « المسترك » .

وقد رأينا حذف اسم السورة . اكتفاء برقم الذي يدل عليها، عند الاسترشاد بجدول أسماء السور وأرقامها المنشور بعد هذه الكلمة .

و إنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتها . إنه نعم المسئول ونعم المجيب . (خادم الكتاب والسنة)

الأرجاب الفائدة الق إحتيا عبله الباحون في الذي أطهون 18 واللون إيرامول الاستربادة القائدة

محرفوا وعيالياقي

en a way mys as Tele flata ....

القاهره ( مساء الخيس السادس من شهر رجب عام١٣٧٣هـ القاهره ( الموافق الحادي عشر من شهر مارس عام ١٩٥٤ م

جلول بأسماء سور القرآن الكريم ورقم كل منها

| السورة   | اسم | رقم السورة |
|----------|-----|------------|
| ة النور  | سور | 37         |
| الفرقان  | )   | 70         |
| الشعراء  | D   | 71         |
| النمل    | ))  | 77         |
| القصص    | D   | 71         |
| العنكبوت | D   | 79         |
| الروم    | ))  | ٣٠.        |
| لقيان    | D   | 71         |
| السجدة   | ))  | 47         |
| الأحزاب  | ))  | 44         |
| سبأ      | ))  | 37         |
| فاطر     | ))  | 40         |
| یس       | D   | 77         |
| الصافات  | ))  | 47         |
| ص        | ))  | 47         |
| الزمو    | D   | 49         |
| غافر     | ))  |            |
| فصلت     | ))  | .21        |
| الشورى   | ))  | 73         |
| الزخرف   | ))  | 24         |
| الدخان   | )   | 11         |
| الجائية  | D   | 10         |
| الأحقاف  | D   | 57         |

| السورة    | اسم |   | رقم السور |
|-----------|-----|---|-----------|
| ة الفائحة | سور | • | 1         |
| البقرة    | D   |   | 7         |
| آل عمران  | D   |   | ٣         |
| النساء    | D   |   |           |
| المائدة   | ))  |   | ٥         |
| الأنعام   | ))  |   | ٦         |
| الأعراف   | D   |   | ٧         |
| الأنفال   | ))  |   | ٨         |
| التوبة    | ))  |   | 9         |
| يونس      | ))  |   | 1.        |
| aec       | D   |   | 11        |
| يوسف      | ))  |   | 17        |
| الرعد     | ))  |   | 11        |
| إراهيم    | ))  |   | 18        |
| الحجر     | ))  |   | 10        |
| النحل     | ))  |   | 17        |
| الإسراء   | ))  |   | 11        |
| الكهف     | ))  |   | 11        |
| مريم      | ))  |   | 19        |
| 46        | ))  |   | 7.        |
| الأنبياء  | ))  |   | 71        |
| الحج      | D   | ė | 77        |
| المؤمنون  | D   |   | 74        |

| اسم السورة           | رقمالسووة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اسم السورة                     | رقمالسورة |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| « النكور             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) | £V        |
| « الانفطار           | ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الفتح                        | 13        |
| م الطففين            | ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الحجرات                      | 89        |
| « الانشقاق           | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « ق                            | 0.        |
| « البروج             | ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الداريات                     | 01        |
| الطارق               | ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الطور                        | 70        |
| ه الأعلى             | AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « النجم                        | ٥٣        |
| « الغاشية            | ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « القمر                        | 30        |
| « الفجر              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الرحمن                       | 00        |
| « البلد              | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الواقمة                      | 70        |
| « الشمس              | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۱۱۰ الحديد                    | OV        |
| « الليل              | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « المجادلة                     | ٥٨        |
| ۵ الضحی              | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( الحشر                        | 09        |
| « الشرح              | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « المتحنة « الصف               | 7:        |
| ر النين              | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( الصف<br>( الجعة              | 71        |
| « الملق<br>« القدار  | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « المنافقون<br>« المنافقون     | 77        |
| « الفدار<br>« البينة | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « النفاين »                    | 75        |
| « الزَّلزَلة         | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « الطلاق                       | 70        |
| « العاديات           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | « التحريم                      | 77        |
| « القارعة            | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ه الملك                        | 77        |
| « التكاثر            | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « القام                        | 71        |
| « العصر              | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « الحاقة                       | 79        |
| « الهمزة             | 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « المعارج                      | ٧٠        |
| « الفيل              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « نوح                          | 11        |
| « قریش               | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « الجن                         | 77        |
| « الماعون            | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « المزّمل                      | ٧٣        |
| « الكوثر             | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « المدّر                       | VE        |
| « الكافرون           | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( القيامة                      | Vo        |
| « النصر              | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « الإنسان                      | 77        |
| « المسد              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « المرسلات ،                   | VV        |
| ( الإخلاص            | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « النيأ »                      | ٧٨        |
| « العلق              | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « النازعات                     | ٧٩        |
| « الناس              | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال عبس ا                       | ٧٠        |
|                      | The state of the s |                                |           |

نعصِيالاً العاليات

# بنيالتالغالغان

البَّابُ إِلاَولُ - التاريخ -(١ - أباييل)

رقم السورة والآية

١٠٥ (١) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ (٢) أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٣) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٤) تَرْمِيمِ بِحِجَارَةٍ مِينْ سِجِيلٍ (٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْ كُولٍ .

### (٢ - يأجوج ومأجوج)

٢١ (٩٥) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةً إِ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (٩٦) حَتَّى إِذَا فَتُحِتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُمْ اللهِ عَلَى قَرْيَةً إِ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (٩٦) حَتَّى إِذَا فَتُحَتْ يَأْجُوجُ وَمُمْ أَبْصَالُ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ (٩٧) وَأَفْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ اللَّقِيُ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَالُ اللَّهِ مِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ .
اللّذِينَ كَفَرُوايا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ .

#### (٣ - ذو القرنين )

١٨ (٨٣) وَيَسْئُلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْ نَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكُواً (٨٤) إِنَّا مَكَنَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَجَدَهَا وَعَا تَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٥) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (٨٦) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّهْسِ وَجَدَهَا تَوْمًا ، قُلْنَا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبِ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِم تَغُورُ بُ فِي عَيْنٍ جَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ، قُلْنَا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبِ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِم كُمْنَا (٨٧) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُو فَ نُعَذِّبُهُ مُمَّ يُرُدَّ إِلَى رَبِّةٍ فَيُعَذِّبُهُ عَذَا با يُنكُوا (٨٨) وَأَمَّامَنْ عَمْلًا وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن وَ أَعْرِ نَا يُسْرًا (٨٩) مُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٠) حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِع الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لِمَّ بُعْعَلَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتُوا (٩٨) كَذَاكِ وَقَدْ أَخَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا (٩٢) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٣) حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّذَيْنِ وَجَدَ وَقَدْ أَخَطْنَا بِمَا لَذَيْهِ خُبُرًا (٩٢) ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٣) حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّذَيْنِ وَجَدَ وَقَدْ أَخَطْنَا بِمَا لَكُ لَذِيْهِ خُبُرًا (٩٢) ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٣) حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّذَيْنِ وَجَدَا وَقَدْ أَخَطْنَا بِمَا لَكُ لَلْكُمْ مَنْ دُونِهَا سَرَّا الْكُولُ وَمَالِعَ الشَّرِي وَجَدَا لَعُنْ فَوْمِ لَعْ سَلَعُ اللَّهُ عَلَى قَوْمُ لِلْكُونَ السَّذَى فَوْمِ لَيْ السَّذَيْنُ وَجَدَا

مِنْ دُونِهِما قَوْماً لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٤) قَالُوا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ بَعْقَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٥) قَالَ مَا مَكَنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (٩٦) ءَاتُونِي زُبَرَ مَا مَكَنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (٩٦) ءَاتُونِي زُبَرَ مَا مَكَنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (٩٦) ءَاتُونِي زُبَرَ الطَّدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا، حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَى اللَّهُ وَمُ السَّعَطَاعُوا لَهُ نَقْباً (٩٨) قَالَ هٰذَ رَحْمَةُ مِنْ رَبِّي عَلَى وَعْدُ رَبِّى حَقًا .

#### (3 - Ileea)

• ٣ (٢) غُلِبَتِ ٱلرُّومُ (٣) فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بِضْعِ سِنِينَ

# का विश्वासी हैं। जिल्ला के किस के अप

### - المجال المنافقة -

#### (١ - طبيعة رسالته)

إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَاكُ بِالحْقِّ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلجُحِيمِ . (٢٥٢) تِلْكَ ءَايْتُ
 الله نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالحْقِّ، وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُؤْسَلِينَ .

(٤٨) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْابَحَ فَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ .

(١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ ۚ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ۚ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَّكِّلِينَ .

(١٠٠) إِنا ۖ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِتَحْكُم مَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللهُ ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ

خَصِيمًا (١٠٦) وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ، إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِماً .

(٦٧) يَنْأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَٱللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ . (٩٩) مَا عَلَى الرَّسُولِ

٢٥ (٦٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرْ ، وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ (٦٦) رَبُّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّارُ (٦٧) قُلْ هُو نَبَوْا عَظِيمٌ (٦٨) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٩) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمَ بِالْمَلَا الْأَعْلَىٰ ۚ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٧٠) إِنْ يُوحٰى إِلَى ٓ إِلَّا أَيَّا أَنَا نَذُورُ مُّبِينٌ.

(١٤) ... قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ... (١٩) قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهَادَةً ، قُلِ ٱللهُ ، شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَأُوحِيَ إِلَى لَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَهَنْ بَلَغَ ، أُئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ، قُلْ لَّا أَشْهَدُ ، قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهْ وَاحِدْ وَإِنَّنِي بَرِي عِ مِمَّا

٧ (١٥٨) قُلْ يَنْأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، لآ إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْرِي وَيُمِيتُ ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّـبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلنَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

١١ (٢) أَلَّا تَعْبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللهُ ، إِنَّانِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ.

(٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِنْ رَّبِّهِ ، إِنَّمَا ٓ أَنْتَ مُنْذِرْ ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

١٦ (٦٤) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مُؤْمِنُونَ. (٨٩) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هٰؤُكَّا وَ، وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

١٧ (٥٤) . . . وَمَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا .

٢) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَّاءَ ٱللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ .

١١٠) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَا كُمْ إِلَهُ وَاحِدْ ، فَمَنْ كَأَنَ يَر ْجُواْ لِقَاءَ وَرَبِّهِ أَخَدًا .

٢١ (١٠٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلْعَلَمِينَ.

٢٢ (٤٩) قُلْ يَأْتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا ۚ لَكُمْ نَذِير ۖ شَّبِينٌ .

٢٥ (٥٦) وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

٢٨ ( ٢٨ ) وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآ فَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا . . . .

عَلَىٰ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فِي وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَكُلْ بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَكُلْ بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَلِا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَلِا بِكُمْ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَىٰ اللهِ مَا يُوحَى إِلَىٰ اللهِ مَا يُوحَى إِلَىٰ اللهِ مَا يُوحَى إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّالِيْعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّل

٢٧ (٩١) إِنَّمَا أُمِرْتُأَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلنَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنْفِينَ (٩٢) وَأَن أَنْالُوا ٱلْقُرْءَانَ ، فَمَن اُهْتَدَى فَإِنَّمَا مَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اللّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِ فُونَهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ .

٣٣ (٤٠) مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِ تَجَالِكُم وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِينَ . . . (٤٥) يَأَيُّمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (٤٦) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللهِ إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا . (٤٧) وَ بَشِّرِ ٱللهُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِينَ ٱللهِ فَضْلًا كَبِيرًا .

٣٥ (٢٤) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ.

٣٦ (٢) وَٱلْقُرْآنِ ٱلْحَلَيْمِ (٣) إِنَّكَ لَهِنَ ٱلْمُرْسَايِنَ (٤) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) تَنْزِيلَ اللَّهُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٩٤ (١) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٣) ٱلَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ

**٩٤** (٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٥) فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا (٦) إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا (٧) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٨) وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ .

#### ﴿٢ - تأييد رسالته ﴾

١٦ (٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْر آئِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَى َ مِن اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَى َ مِن اللهِ اللهِ عَدْدِي اللهِ الهَ اللهِ ال

١٣ (٤٠) وَإِنْ مَّانُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْمِسَابُ. (٤٣) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣٣ (٤٨) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَأَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ، وَكَفَى باللهِ وَكِيلًا.

٢٧) كَذَٰلِكَ يُوحِى ٓ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٧) وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، فَرِيقٌ فِي السَّعِير .

٢١ (٣) . . . وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَ ٓ إِلَّا بَشَرْ ۚ مِّمْلُكُمُ ۚ أَفَتَا ْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنْتُمُ ۗ تُبُصْرُونَ (٤) قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

ر ٧) وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْ كُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْ لَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (٨) أَوْ يُلقَى ٓ إِلَيْهِ كَنْنُ ٱوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةُ يَأْ كُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِلَّ مَنْهَ عُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً (٩) ٱنظُر ْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا الظَّالِمُونَ إِلَّ رَجُلًا مَسْحُوراً (٩) ٱنظُر ْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِبِيلًا (١٠) تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِنْ شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ فَكُوري مِنْ تَحْتَمَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا.

٦ (٩٠) ... قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعْلَمِينَ.

٥٧) أَنُ مَا أَسْنَكُمُ عَليهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا.

٢٣ (٧٢) أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ.

وَلَمْ مُسُورُو وَ وَيَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ . \* \* \* (٤٧) أَقُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ .

٨٦ (٨٦) قُلْ مَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ.

٨٦ (٤٦) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَم مَ مُثْقَلُونَ.

﴿ (٤٧) أَمْ عَنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٨) فَأَصْبِرُ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ الْحُوتِ إِذْ نَاذَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٩) لَوْلَا أَنْ تَذَارَكَهُ نِعْمَةُ مِّنْ رَبِّةٍ لَنَبُذَ بِالْعَرَآءَ وَهُوَ إِذْ نَاذَى وَهُو مَكْظُومٌ (٤٩) لَوْلَا أَنْ تَذَارَكَهُ نِعْمَةُ مِّنْ رَبِّةٍ لَنَبُذَ بِالْعَرَآءَ وَهُو

مَذْمُومٌ (٥٠) فَأَجْتَبِهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ.

٢٤ (٥٢) وَكَذَٰ إِكَ أَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰ لِهُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهِ مِنْ عِبَادِنَا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٣) حَرَاطِ ٱللهِ ٱللَّهِ ٱللَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، أَلَا إِلَى ٱللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ .

٣٥ (١) وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى (٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوَى (٤) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیْ یُوحی (٥) عَلَّمَهُ شَدِیدُ ٱلْقُوی (٦) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٧) وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَفْقِ ٱلْأَغْلَى (٨) ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى (٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (١٠) فَأَوْحَى إِلَا وَحَى (١١) مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى (١٢) أَفَتُمرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١١) مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى (١٢) أَفَتُمرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى (٣) وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أَخْرَى (١٤) عِنْدُ سِدْرَةِ ٱلمُنْتَهَى (١٥) عِنْدَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَى (٣) وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أَخْرَى (١٤) عَنْدُ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى (١٥) عَنْدَهَا طَغَى (١٨) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٥) مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٨) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٧) مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٨) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٧) مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٨) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى أَلْهُونَ .

٣ (٦١) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَ نَا وَأَنْفُسَاءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَا وَلَوْا وَانْفُسَنَا وَأَنْفُسَا وَأَنْفُسَا وَأَنْفُسَا وَأَنْفُسَا وَأَنْفُسَا وَأَنْفُسِدِينَ.

١٠ (١٥) وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَوْجُون لِقَاءَنَا أَنْت بِقُوْآنِ غَيْرِهَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ، قُلْ مَا يُوحَىٰ آ إِنَّ أَنْ أَبَدِّلُهُ ، أَنْ أَبَدِّلُهُ ، أَنْ أَبَدِّلُهُ مِنْ تِلْقَا ٓ بِي نَفْسِي ۚ ؛ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ ۖ إِلَى ، إِنِّي أَخَافُ مَا يَوُحَىٰ آ إِلَى ، إِنِّي أَخَافُ

١٠ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم (١٦) قُل لَوْ شَاءَ ٱللهُ مَاتلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَ لاَ أَدْرَلَكُمْ بِهِ ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُم عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ .

٣ (١٨٣) الَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ ٱللهُ عَهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْ بَانِ تَأْ كُلُهُ ٱلنَّارُ ، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيْنِاتِ وَ بِاللَّذِي قُلْتُمْ فَهُمْ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (١٨٤) فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّب رُسُلْ مِينْ قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّ بُرُواَلْكِتَابِ ٱلْمُنْيِيرِ .

- اللّه وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ، وَلَوْ أَنْوَلْنَا مَلَكُما لَقُضِى الْأَمْرُ ثُمُ لَا يُنظِرُونَ (٩) وَلَقَد اللّه عَلَيْهِ مَلْكُ فَحَاق مَلَكَا جَعَلْنَاهُ وَجُعَلْنَاهُ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ (١٠) وَلَقَد السّهُوْ عَلِيرُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاق مَلَكَا جَعَلْنَاهُ وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَوَنَ (١١) قُلْ سِيرُوا فِي اللّأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السّقَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغَى نَفَقاً فِي عَاقِبَهُ اللّهُ رَضِ أَوْ سُلّما فِي السّمَاء فَتَأْتِيهُمْ بِآية ، وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُدى ، فلا تَكُونَنَ مِنَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُدى ، فلا تَكُونَنَ مِنَ الْجُهِلِينَ .
- ١١ (١٢) فَلَعَلَّكُ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بُقِ بهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ

  كُنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرُ ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (١٣) أَمْ يَقُولُونَ

  افْ تَرَلهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِينْ دُونِ اللهِ إِنْ

  افْ تَرَلهُ ، قُلْ أَنْ لَ بِعِلْمَ اللهِ وَأَن لاَ إِللهَ إِللهِ إِللهَ إِلاَ لَهُ صَادِقِينَ (١٤) فَإِن لَمْ يَشُولُونَ افْ تَرَلهُ ، قُلْ إِن افْ تَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنا بَرِي بَهِ مَمُونَ . (٣٥) أَمْ يَقُولُونَ افْ تَرَلهُ ، قُلْ إِن افْ تَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنا بَرِي بَهِ
- ١٢ (٢٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَن يَشَآء وَيَهُدِي ٓ إِلَيْهِ مِنْ أَنَابَ .
- ٢١ ( ٥ ) بَلْ قَالُوٓ ا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ ا فَتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرْ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَاۤ أَرْسِلَ ٱلْأُوّلُونَ. (١٦) وَمَا خَلْقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٧) لَوْ أَرَدْنَاۤ أَن نَتَّخِذَ لَهُوْاً لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَذُنَّآ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ.
- ٧ (١٨٧) يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا ... يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهُمَا عَلْمُهُمَا عَنْدَ ٱللهِ .....

٦ (٦٦) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٧) لِكُلِّ نَبَأً مُسْتَقَرُّ ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ .

١٦ (١٠٣) وَلَقَدْ نَوْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ ، لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِي مُبينُ .

١٧ (٤٦) ... وَإِذَا ذَ كُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى ٓ أَدْبَارِهِم ۚ نَفُورًا (٤٧) نَحْنُ أَعْلَمُ عَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُون إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَحُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا

٢٢ (٤٩) قُلْ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

٢٩ (١٨) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمْ مِّنْ قَبْلِكُم ، وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ.

٣٥ (٢٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَا و وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ، إِنَّ ٱللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء ، وَمَا أَنْتَ تُجَسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (٢٣) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرُ (٢٥) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ (٢٦) ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ، فَكَيْفَ كَانَ نَكير.

٢٤) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا ، فَإِن يَشَإِ أُللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ، وَ يَهُ عُ أَللهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ. (٤٨) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ، وَإِنَّا إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورْ.

(٨٨) وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَــَوْكُمْ ۚ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٩) فَأَصْفَحْ عَبُهُمْ وَقُلْ سَلْمٌ ، فَسَوْفَ

٢٥ (٢٩) فَذَ كُرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ (٣٠) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ نَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (٣١) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَّ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ.

(١٢٩) فَإِن تُوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ.

١٠ ( ٢ ) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، قَالَ ٱلْكُفْرُونَ إِنَّ هَذَا لَسْحِرْ مُّبِينْ . (٤١) وَ إِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِي

- ١٠ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيَمُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيَ لَا يَعْمَلُونَ (٤٢) وَمِنهُمْ مَّنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٣) وَمِنهُمْ مَّنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُلْ يَالَيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكَّ مِنْ أَفَالُتُ مَنْ دُونِ ٱللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهَ ٱلذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ، وَأُمِوتَ أَنْ وَلِي اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهَ ٱلذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ، وَأُمِوتَ أَنْ وَلَا يَعْبُدُ اللهَ الذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ، وَأُمِوتَ أَنْ وَلَا يَعْبُدُ اللهَ الذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ، وَأُمِوتَ أَنْ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهَ ٱلذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ، وَأُمِوتَ أَنْ
  - ١٦ (٨٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ.
- ٣ (٥٢) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٥٣) وَمَآ أَنْتَ بَهٰدِ ٱلْعُمْيِ عَنْ ضَلَاتَهُمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .
- الله عَنكَ ٱلله مُودُ وَلا ٱلنَّصَارَى حَتَىٰ تَتَبِعَ مِلَّهَمُمْ ، قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلْهُدَى ،
   وَلَـ ثِنِ ٱتَبَعْتَ أَهْوَ اءهُمُ ، بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَاللَكَ مِنَ ٱللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ .
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنَ أَسُومُ مُ حَسَنَةُ ۚ يَقُولُوا هَلَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَلِّيَةٌ ۚ يَقُولُوا هَلَهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَلِّيَةٌ ۚ يَقُولُوا هَلَهِ مِنْ عَنْدِكَ، قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ ، فَمَالِ هَؤُلَا ءَ الْقَوْمِ لاَيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةً فَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةً فَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا .
- ا يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ حَامَ عُمُ رَسُولُنَا مُيمَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَـ ثَرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ
   بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ، فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرُ وَنَذِير مُ ، وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَي اللهِ عَدِير مَ .
- (٢٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ. ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . (٢٦) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَ يَنْتُوْنَ عَنْهُ ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .
- ١٣ (٣٦) وَٱلَّذِينَ ءَاتَينَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ،وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ،قُلُ اللهِ وَٱللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ، إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ .

#### ﴿٣ - نُذُر عامة ﴾

رقم الدورة والآية

١٣ (١٩) أَفَهَن يَعْلَمُ أَنَّهَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَهَنْ هُوَ أَعْلَى ٓ ، إِنَّهَا يَتَذَ كَرُ أُولُوا الْأَلْبِلِ.

٣٤ (٥٠) قُلْ إِن ضَلَاْتُ فَإِنَّمَا آَ أَضِلُ عَلَى نَفْسِي ، وَ إِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَىَّ رَبِّي ، وإنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبُ .

٣٦ ( ٧ ) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓ أَ كُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٨) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقْهِمْ أَغْلَلاً فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُوثِمِنُونَ (١١) إِنَّمَا تُنذُر مَنِ لَا يُعْمِرُونَ (١١) إِنَّمَا تُنذُر مَنِ النَّيْبِ ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (٢٦) فَلَا يَحْزُنُنْكَ النَّانَ نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ .

١٣) وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُلْهِ بِنَ سَعِيرًا.

٢٣ (٣٤) فَاسْتَمْسِكُ بِاللَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ (٤٥) وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِلْكَ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ .

روي الله عَلَيْكُم عَلَيْكُم وَ كُوَّا (١١) رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُم عَالَاتِ الله عَلَيْكُم عَالَدُ الله عَلَيْكُم عَلَيْ الله عَلَيْكُم عَلَيْ الله عَلَيْكُم عَلَيْ الله عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِ

٢٨ (٨٥) إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ . . . . .

٢١ (١٠٨) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمُ إِلَهُ وَّاحِدْ ، فَهَلْ أَبْتُمُ مُسْلِمُونَ (١٠٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اللهُ وَاحِدْ ، فَهَلْ أَبْتُمُ مُسْلِمُونَ (١٠١) وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ عَلَى سَوَآء ، وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ . (١١١) وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِي اللهُ وَمَتَاعُ إِلَى حِين .

٣٤ (٤٣) وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالُوا مَا هَـذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

عَلَّ عَابَاقُ كُمْ وَقَالُوا مَا هَذَآ إِلَّآ إِفْكُ مَّفْتَرَى ، وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّآ لِيْكِمُ مِّنْ كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ . سِحْرْ مُّبِينُ (٤٤) وَمَا ءَاتَيْنَهُم مِّنْ كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ . (٤٤) وَكُذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّ بُوا رُسُلِي ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) وَكُرَّرَ اللهِ مَثْنَى وَفُرَ ادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُ وَا مَابِصَاحِبِكُم مِنْ أَجْرِ مَنْ وَمُو إِلَّا نَذِينُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (٤٧) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ (٨٤) قُلْ إِنْ مُو إِلَّا نَذِينُ لَكُمْ أَبِينَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (٤٧) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ (٨٤) قُلْ إِنْ رَبِّى يَقْذِفُ فَهُو لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى الله ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ (٨٤) قُلْ إِنْ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ اللهُ يُوبِ (٤٩) قُلْ جَآءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِيء الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .

#### ﴿ } - شخصية محمد والله ﴾

- ٢٨ (٤٤) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (٤٥) وَلَكِنَّا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ قَرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُمُرُ ، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَيَاتِنا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنْذِر قَوْمًا مَّا أَتَنَهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كَرُونَ (٤٧) وَلَوْ لَا أَنْ تَصُيبَهُمْ مُصِيبَة بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَبِعَ عَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ٣٢ (٣) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ، بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّاۤ أَتَلَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْ لِكَ لَعَلَمْهُمْ مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْ لِكَ لَعَلَمْهُمْ مِن نَذِيرٍ مِّن قَبْ لِكَ لَعَلَمْهُمْ مِن نَذِيرٍ مِّن قَبْ لِكَ لَعَلَمْهُمْ مَن نَذِيرٍ مِّن قَبْ لِكَ لَعَلَمْهُمْ مِن نَذِيرٍ مِّن قَبْ لِكَ لَعَلَمْهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن وَبِيرٍ مِن وَبِيرٍ مِن وَبِيرٍ مِن وَبَاللَّهُمْ مِن وَبِيرٍ مِن وَبَالْمُ عَلَيْهِمْ مِن وَبِيرٍ مِن وَالْمَاقِمُ وَمِن وَنْ مِن وَبِيرٍ مِن وَبِيرٍ مِن وَالْمِن وَالْمِيرِ مِن وَالْمِلْكِ لَا عَلَيْهِمْ مِن وَاللَّهِمْ مِن وَالْمِن وَالْمِن وَالْمِيرِ مِن وَالْمِيرِ وَالْمِن وَالْمِيرِ مِن وَالْمِيرِ وَالْمُوالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمَالِقِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرَامِ وَالْمِيرَامِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرَامِ وَالْمِيرَامِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرَامِ وَال
  - ٤ (٨٠) . . . وَمَنْ تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا .
- (١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ، وَمَآ أَناْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَعَلَمُونَ (١٠٧)... وَمَا جَعَلْنَاكَ (١٠٥) وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٧)... وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ .
  - ٣٣ (٦) ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُمْ ،....

- اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِ فُونَهُ كَما يَعْرِ فُونَ أَبْنَا ءَهُمْ ، وَ إِنَّ فَرِيقاً مَهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .
- (١٨٨) قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّامَا شَآءَ ٱللهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ أَنْ إِلَّا نَذِيرْ وَ بَشِيرْ لِقُوْمٍ مُؤمنُونَ .
  - ١٤ (٦) قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِّثْلُكُمْ ...
- ٧٧ (١٨) وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا (١٩) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (٢٠) قُلْ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُمُ عَلَيْهِ لِبَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمُ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (٢١) قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمُ وَمَنَّ أَللهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَمَنَّ وَلَا أَللهِ وَرَسَولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ وَمَنْ يَعْصِ ٱلله وَرَسَولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (٢٤) عَلَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا فِيهَا أَبُدًا (٢٤) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا .
- اللّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱللّمَةِ وَالْإِنجِيلِ عَندَهُمْ فِي ٱلنّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ عَلَيْمُ ٱللّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّامُ اللّذِينَ عَلَيْهِمُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطّيبّاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَائِثَ وَيَضَعُ عَلَيْهُمُ أَلْخُبَائِثَ وَيَضَعُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطّيبّاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَائِثَ وَيَضَعُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَن اللّهُ اللّذِينَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهِمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ
- ٣٣ (٢) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُوَ كِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .
  - ٢٩ (٤٨) وَمَا كُنْتَ تَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ .
    - ٢٤ (١٥) ... وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ...
- ﴿ ٥٩) . . . فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَاكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأُويلًا . (٦٥) فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَعْمُونَ حَتَى يُحَكِّمُونَ فِي أَنْفُهِم حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْايِمًا .
- ٥ (٤٩) وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ،

- وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٥٠) أَفَحُكُم َ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ،وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكُمًا لَجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ،وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكُمًا لَّقَوْمٍ يُوقِنُونَ .
- (١١٣) وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ هَتْ طَا نَفَةٌ مِّهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمٌ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمٌ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً . (٤١) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـوَلُآء شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـوَلُآء شَهيدًا .
  - ٨٨ (٢١) فَذَ كُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَ كُرْ (٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
- ٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ ٱلله وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورْ رَّحِيمْ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَ لَوْا فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ .
- ﴿ (٥٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ... (٦٤) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوۤ ٱ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَاسْتَغْفَر لَهُمُ ٱللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا . (٦٩) وَمَن يُطِعِ اللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱللهِ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱلنَّبِيينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِينَ ، وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا . أَنْعُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱللّهِ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱللّهِ عَلَيْهِمْ مَّنَ ٱلنَّبِيينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشَّهُ كَآءَ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا . أَنْعُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱللهِ عَلَيْهِمُ مَّنَ ٱللهِ عَلَيْهُمُ وَتُوكُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاعَ ٱللهُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى ٱللهِ ، وَٱللهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى ٱللهِ ، وَٱللهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى ٱللهِ ، وَلَلهُ مُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ مُ عَلَى ٱللهِ وَكِيلًا .
- ٣ (١٣٢) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ حَمُونَ . (١٥٢) وَلَقَدْ صَدَ قَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُشُونَهُمْ بِإِذْ نِهِ ، حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَمْدِ مَاۤ أَرَاكُمْ مَّاتُحِبُّونَ . . . . .
- أَيْمًا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمُ تَسْمَعُونَ. (٤٦) وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَاتُمُ تَسْمَعُونَ. (٤٦) وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ .....
- إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) عَلْفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِلُوْضُوكُمْ ، وَٱللهُ وَرَسُولُهُ آَخَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٣) أَلَمْ يَعْلَمُو اَ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَأْنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ...
- ٢٤ (١٥) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٢) وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللهَ وَيَتَقَهْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

- ٢٦ (٢١٥) وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أُتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ (٢١٦) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي لِمِمَّا تَعْمَلُونَ.
- ٣٣ (٣٣) . . . وَأَطِعْنَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ . . . (٣٦) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً ثَبِينًا . المُرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْضِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً ثَبِينًا . (٦٩) يَا أَيُّهَا ٱللّذِينَ عَامَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَاذَوْا مُوسَى فَبَرَّا أَهُ ٱللهُ مِمَّا قَالُوا ، وكانَ عَندَ ٱللهِ وَجِيهًا . (٧١) . . ومَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .
  - ٧٤ (٣٣) يَائَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوآ أَعْمَالَكُمْ.
- ١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللهَ ..... (١٧) ... وَمَن يُطِعِ ٱللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ اللهُ وَمَن يَتُولَ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا .
  - ٥٧ (٢٨) يَائَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أُتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ .....
- اللّ ( ٥ ) إِنَّ ٱلنَّذِينَ يُحَا دُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ ... (٩) يَلَّيُّهَا ٱلنَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَوْهُ وَلَا يَنَاجَوْاْ بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِية ٱلرَّسُولِ.... (٢٠) إِنَّ ٱللّذِينَ يَكَادُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ٱلْوَلِئَدَ ـَكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ (٢١) كَتَبَ اللهُ لَأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ ٱلله قوي قُويٌ عَزِيزٌ .
- 99 ( ٧ ) مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ كَى ۚ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ ۚ مِنْكُمْ ۚ ، وَمَا ٓ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى ۚ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ ۚ مِنْكُمْ ۚ ، وَمَا ٓ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا أَنْ اللهَ مَا اللهَ مَا إِنَّ ٱللهَ صَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

١٢) وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُم ۚ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلنَّهِينُ .

٩ (١٢٨) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزْ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصْ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِينِنَ رَبُوفْ رَّحِيمُ .

١٨ (٦) فَلَعَلُّكَ بَاخِعْ أَنْفُسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُوْمِنُوا بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا.

٢٦ (٣٥) فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ....

٣١) قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. (٤٨) وَأُصْبِرْ لِحُكُم ِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُننِاً .....

١٨ (٢٨) وَأُصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرْيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرينَةَ ٱلْحَيْهِ قِ ٱلدُّنْيَا .....

١٥ (٦) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُو ُ إِنَّكَ لَمَجْنُونْ (٧) لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (٨) مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوۤ اْ إِذًا مُنْظَرِينَ .

١٧ (٤٧) نَحْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ نَجُوىَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَسْتَطِيعُونَ إِنْ تَتَبَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (٤٨) ٱنْظُر ۚ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا .

٢١ (٣٦) وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهٰذَا ٱلَّذِي يَذْ كُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافُولُونَ . (٤١) وَلَقَدِ ٱسْتُهْ فِي عِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافُولُ بِهِ يَسْتَهْ وَلَا هُمْ مُّعْرِضُونَ (٣٤) قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (٣٤) قُلْ مَنْ عَلَوُهُمْ مِنْ دُونِنا ، الرَّحْمٰنِ ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (٣٤) أَمْ لَهُمْ ءَالِهَ أَعْمُهُم مِّنْ دُونِنا ، لا يَسْتَطِيعُونَ فَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ . (٥٤) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْي ، وَلا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ . (٥٤) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْي ، وَلا يَشْرَعُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعُمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعَلِي اللْمُعُلِي اللْمُؤْمُ الللْمُعُلِي اللْمُؤْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

٢٥ (٤١) وَإِذَارَأُوْكَ إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهْذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللهُ رَسُولًا (٤٢) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اللَّهِ تَنِا

رُوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْقَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا (٤٣) أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٤) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَ كُثَرَ هُمْ يَسْمَعُونَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٤) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَ كُثَرَ هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ، إِنْ مُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

٣٧ (٣٥) إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) وَ يَقُولُونَ أَنِنَا لَتَارِكُوٓ أَ اللَّهَ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) وَ يَقُولُونَ أَنِنَا لَتَارِكُوٓ أَ اللَّهِ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) إِنَّكُمْ لَذَ ٓ اَ يَقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلْمِي لِشَاعِرٍ تَجْنُونٍ (٣٧) بِلَ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٨) إِنَّكُمْ لَذَ ٓ اَ يَقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلْمِي

(٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَلُونَ .

١ ) ن ، وَٱلْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ (٢) مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةً رَبِّكَ بِمَثْنُونِ (٣) وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَا كَمْنُونِ (٤) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (٥) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ (٦) بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (٧) إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بَيْنُ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مِتْدِينَ .

٢٢ (٤٢) وإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُّودُ (٤٣) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ

أوط.

٧٧) قُلْ مَا يَعْبَوُّ الْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآؤُ كُمْ ، فَقَدْ كَذَّ بْنَهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.

٣٣ (٥٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا.

٥٨ ( ٨ ) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّذِينَ نَهُواعَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمُ يَعُو دُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا كُونَا بَعْدَ بُنُا ٱللهُ مِا نَقُولُ ، حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهَا ، فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .

١٠ (٩٤) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ اللَّذِينَ يَقْرُ بُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُهْتَرِينَ (٩٥) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بآياتِ أللهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ.

١٧ (٧٣) وَإِنْ كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيُّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّا تَخَذُوكَ خَلَيلًا.

١٧ (٧٤) وَلَوْ لَآ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْ كَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٥٥) إِذًا لَأَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيُواةِ
وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٦) وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَرُّ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ
لِيُخْرِ جُوكَ مِنْهَا وَ إِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن
رُسُلِنَا ، وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا .

الله (١) وَإِنْ يَكَادُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّ كُرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونْ.
 ١١١ (١) تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ (٢) مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
 (٤) وَأُمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ (٥) فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَسَدٍ.

#### ﴿ ٥ - في شأن بعض مآثر وخصائص ﴾

٣٣ (٦٠) لَئِن لَمْ ۚ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِ يَنَّكَ بِهِمْ

ثُمُ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاً (٦٦) مَلْغُو نِينَ ،أَيْنَمَا ثُقُفُو ٓ اْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦٢) سُنَّةَ ٱللهِ تَبْدِيلًا .

٢٢ (١٥) مَنْ كَانَ يَظُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّ نْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بَسِبَ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسِبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ مِنْ السَّمَاءَ اللَّهُ مَا يَعْيِطُ .

٣٣ (٦) ... وَأَزْوَاجُهُ ۖ أُمَّهَا تَهُمْ ... (٢٨) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِّأَ زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلحَيَواةَ اللهُ نَيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِّ عُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٩) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلله وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٣٠) يَانِسَاءَ ٱلنَّبِي وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٣٠) يَانِسَاءَ ٱلنَّبِي مَنْ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَةً يَضَاعَف لَهَا ٱلْقَذَابُ ضَعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا مَنْ يَأْتُ مِنْ يَقْدُ مِنْكُنَ لِللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمُلُ صَالِحًا نُونِيَ آ أَجْرَهَامَرَّ تَيْنِ وَأَعْتَدُ نَا لَهَارِزْقًا كُرِيمًا.

mm

(٣٢) يَانِسَاءَ ٱلنَّدِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ، إِن ٱتَّفَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُ وفاً (٣٣) وَقَوْنَ فِي بُيُو تِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى، وَأَقَمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتِينَ ٱلزَّ كُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٤) وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءاياتِ ٱلله وَٱلْحِكْمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. (٥٠) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ۖ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِي عَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالكَ وَ بَنَاتِ خَالَا تِكَ ٱلَّذِي هَاجَرُ نَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّدِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّدِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ ، وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥١) تُرْجِي مَنْ تَشَامْ مِنْهُنَّ وَتُدُوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء ، وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْك ، ذَلِك أَدْنَى آَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَوْضَيْنَ مِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ .... (٢٥) لَا يَحِلُّ لَكَ ٱللِّسَامَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْبُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٣) . . . وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْنَالُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ، ذَٰ لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ ٱللهِ وَلَا أَنْ تَذْكِحُوآ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ، إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمًا. (٥٩) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قل لِّأَزْوَاجك وَ بِنَاتِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِينَّ ، ذَٰلِكُ أَدْنَى ۖ أَن يُعْرُفْنَ فَلَا

٦٦ (١) كَا أَيْهَا ٱلنَّهِ مُ لَمَ مُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ، وَٱللهُ غَفُورُ رَحِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ (٢) قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحَلَّمُ أَيْمَانِكُمْ ، وَٱللهُ مَوْ لَا كُمْ ، وَهُو ٱلْقَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَإِذْ أَسَرَّ النَّهِ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٤ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ،

- ٢٢ (٥٢) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْدَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ۗ إِلَّا ٓ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتَهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَعَلَمْ مَرَضْ وَاللهُ عَلَيْمْ مَوَى الشَّيْطَانُ وَاللهُ عَلَيْمْ مَوَى الشَّيْطَانُ وَاللهُ عَلَيْمُ مَرَضْ وَاللهَ عَلَيْمَ وَاللهُ عَلَيْمُ مَوَى الشَّيْطَانُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَـ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ .
- أَكْمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ لَكا رِهُونَ (٦) يُجَادِلُونَكَ فِي ٱللهُ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساتُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى اللهُ وَلَوْ إِلَى اللهُ وَلَوْ أَلْ يَعْدَى ٱللهُ وَيُولِينَ (٨) لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَوْ اللهُ كُرْهَ ٱللهُ عُرْمُونَ .
- ٠٤ (٧٧) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ، فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَ َقَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ . ٧ (٧٧) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ، فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَ قَنَيْكَ فَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ . ٧ (٩٠) وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩١) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيلٍ

- الله وَعنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩٢) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفًا أَوْ تَأْفِي اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلًا (٩٣) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن نُّونْمِنَ لِللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلًا (٩٣) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن نُّونْمِنَ لِرُ وَمَا لِللهِ وَالْمَلْئِكَةَ مَنَى تُنَوِّلًا (٩٤) وَمَا لِرُ وَيِّكَ حَتَّى تُنَوِّلًا (٩٤) قَلْ مَنْعَ ٱللهُ بَشَرًا رَّسُولًا (٩٥) قُلُ مَنْعَ ٱللهُ بَشَرًا رَّسُولًا (٩٥) قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱللهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بَصِيرًا . . كُفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا . .
- ﴿ ٧٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمَ نَقَصُصْ عَلَيْكَ ،
   وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللهِ ، فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ ال
- (١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ سَمِيع عَلَيْ . (١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّهِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُهُ لَا تَشْعُرُ وَنَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ كَجَهْرِ بَعْضِ أَنْ تَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُهُ لَا تَشْعُرُ وَنَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عَنْدَ رَسُولِ ٱللهِ أُولئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ أَقُلُو بَهُمْ لِلتَقَوْى ، لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٍ ﴿ ٤) إِنَّ عَنْدَ رَسُولِ ٱللهِ أُولئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ أَقُلُو بَهُمْ لِلتَقُوى ، لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٍ ﴿ ٤) إِنَّ اللّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءَ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْرَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ (٥) وَلَو ۚ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ فَا لَلهُ عُفُورٌ رَّحِيمٌ . اللهُ مَنْ وَرَآءَ ٱللهُمُ وَٱللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ .
- ٣٣ (٣٥) يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّنِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَهُ وَلَكُمْ كَانَ وَلَكُمْ فَانْ تَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ، وَٱللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنَلُوهُنَّ وَلُكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ، وَٱللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنَلُوهُنَّ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُونُذُوا رَسُولَ مِنْ وَرَآءَ حِجَابٍ ، ذَلِكُمْ أَطْهِرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُونُذُوا رَسُولَ مِنْ وَرَآءَ حِجَابٍ ، ذَلِكُمْ أَطْهِرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُونُذُوا رَسُولَ مَنْ وَرَآءَ حِجَابٍ ، ذَلِكُمْ أَطْهِرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُونُوا صَلُولَ عَلَيْ اللّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُوا تَسْلِماً .
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا،....

- ٣٣ (٣٨) مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَكَانَ أَللهِ وَاللهِ عَلَى ٱلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا أَمْرُ ٱللهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (٣٩) ٱلَّذِينَ يُبَلِّعُونَ رِسَالَاتِ ٱللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا أَمْرُ ٱللهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (٣٩) ٱلَّذِينَ يُبَلِّعُونَ رِسَالَاتِ ٱللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَسِيبًا .
- ا يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ، قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ، فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ عَنِ الْأَنْفَالُ ، قُلْ اللهِ وَالرَّسُولِ اللهَ وَرَسُولَهُ أَنْ اللهِ مُخْسَهُ وَللرَّسُولِ اللهَ وَرَسُولَهُ أَنْ اللهِ مُخْسَهُ وَللرَّسُولِ وَالْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ...
- وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء ، وَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير (٧) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى وَسُولُهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلَا يَعْمَلُ عَلَى مَن يَشَاء ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير (٧) مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَلِد عَلَى مَن يَشَاء ، وَاللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَلِذِي اللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَلَا تَسُولُ وَلِذِي اللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَلِد عَلَى مَن يَشَاء وَلَا يَسْعَلُ عَلَى مَن يَشَاء وَلَا اللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَلَا اللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَلِد عَلَى مَن يَشَاء وَلَا عَلَى مَن يَشَاء وَلَيْه وَلَا عَلَى مَن يَشَاء وَلَا عَلَى مَن يَشَاء وَلَا عَلَى مَن يَشَاء وَلَا عَلَى مَن يَسْعُولُ وَلَوْ الله وَلَا مَلَا عَلَى مَن يَشَاء وَلَا مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَن يَسْتُ مَنْ وَمَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَنْ وَلَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَن يَسْلُولِ وَلَا مَا عَلَى مَن يَسْلُولُ وَلَا عَلَى مَن يَسْلُولُ وَلَا عَلَى مَن يَسْلُولُ وَلَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَن يَسْلُولُ وَلَا مَا عَلَى مَا عَلَ
- ٧٧ (١) يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ (٢) قُمُ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٣) نِصْفَهُ ۖ أَوِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٤) أَوْ رَدْعَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُومُ ٱلْقُرْءَانَ تَرْ تِيلًا (٥) إِنَّا سَنْهُ فِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقْيِلًا (٦) إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَطُأً وَأُومُ وَيَلِّ (٨) وَادْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٩) وَيَعْلَمُ وَمُا أَنْكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا (٨) وَادْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٩) وَادْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٩) وَلَمْ فَوْ اللَّهُ إِلاَّا هُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلًا (٢٠) إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَطَا نَفِةٌ مِّنَ ٱللَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللهُ يُقدِّرُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارَ ، عَلَمْ أَن لَكَ مَنْ مُن اللَّهُ وَعَالَى اللهُ وَاللهُ يُقدِّرُ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ، عَلَمْ أَن لَكُ مُونُ فَيْلُولُ وَنِصْفَهُ وَثُلُقُهُ وَطَا نَفِةٌ مِّنَ ٱللَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللهُ يُقدِّرُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، عَلَمْ أَن لَكُونُ مِنْ أَنْ سَيَكُونُ مِنْ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا تَقَدَّمُوا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا تَقَدَّمُوا اللهُ مَنْ فَرَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ
- ١٧ (١) سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

وَ (١١) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُو ٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنِونَ .

(٣٠) وَإِذْ يَمْ كُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْ كُرُ وَنَ وَيَمْ كُرُ ٱللهُ
 وَاللهُ خَيْرُ ٱلْمَا كِرِينَ .

١٥ ( ٨٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَّ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْ آنَ ٱلْعَظِيمَ ( ٨٨) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ( ٨٩) وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِينُ ٱلْمُبِينُ ( ٩٠) كَمَا آنْزُ لْنَاعَلَى ٱلنَّفْتَسِمِينَ ( ٩١) ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ( ٩٧) فَوَرَبِكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَنُوا يَعْمَلُونَ ( ٩٤) الَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ( ٩٣) فَوَرَبِكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَنُوا يَعْمَلُونَ ( ٩٤) فَاصْدَعْ عِمَا تُوا عَضِينَ ( ٩٣) عَمَّا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ( ٩٤) فَاصْدَعْ عِمَا تُوا عَضِينَ ( ٩٣) وَلَقَدْنَعْلَمُ لَكُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى الْحَرَ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ٩٧) وَلَقَدْنَعْلَمُ لَكُونَ مَعَ ٱلللَّهِ إِلَى الْحَرَ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ٩٧) وَلَقَدْنَعْلَمُ أَنُوا يَعْمَلُونَ ( ٩٨) فَسَبِّح ۚ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ ( ٩٩) وَاعْبُدْ رَبِّكَ يَضِينُ صَدْ رُكَ عِمَا يَقُولُونَ ( ٩٨) فَسَبِّح ۚ بِحَمْدِ رَبِكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ ( ٩٩) وَاعْبُدْ رَبِكَ حَتَّى يَأْ تِيكَ ٱلْنَقِينُ مُنَاكِ ٱلْيَقِينُ .

٢٥ (٥٢) فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَأْفِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.

٧٧ (٧٩) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّكَ عَلَى ٱلْهَ ، إِنَّكَ عَلَى ٱلْهَ عَلَى ٱلْهُ عَلَى ٱلْهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى الْهُ عَلَى عَنْ ضَلاَ لَتَهِمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن اللهُ عَلَى الْهُ عَنْ ضَلاَ لَتَهِمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .

#### ﴿٦- المحرة ﴾

٧٤ (١٣) وَكَأَيِّن مِّنْ قَوْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَوْيَتِكَ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ .

#### ﴿ ٧ - قريش ﴾

١٠١ (١) لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (٢) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءَ وَٱلصَّيْفِ (٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا ٱلْبَيْتِ (٤) ٱلَّذِي اللَّهِ عَنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ .

#### (٨ - الدينة)

٣٣ (٦٠) لَئِنْ لَمْ ۚ يَنْتَهِ ٱلْمُنَا فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُقلُوبِهِم مَّرَضْ وَٱلْمُرُ ۚ جِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَكَ بِهِمْ
ثُمُّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا ۚ إِلَّا قَلَيلًا .

#### ﴿ ٩ - الماجرون ﴾

وَ السَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَجُرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . (١١٧) لَقَدَ تَّابَ اللهُ عَلَى النّبِيِّ وَالْمُهُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّذِينَ اتَبَعُوهُ فِي سَاعَة الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدُما كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ رَبُوفُ رَجِيمَ (١١٨) وَعَلَى النَّهَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ أَلْأَرْضُ بِهَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْهُمُ وَظَنُوا اللّهُ عَلَى اللهُ إِلَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِهَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْهُمُ وَظَنُوا اللّهَ اللهُ إِلاّ إِلَيْهِ مُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوا ، إِنَّ اللهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ أَنْهُ مَا تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنَّ اللهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

## स्वित्रित्

- التبليغ -

﴿١- الدعوة ﴾

١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ مَا وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ .

### ﴿ ٢ - لسان التبليغ ﴾

- ١٤ (٤) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ . . . .
- ٤٤ (٤٤) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ، ءَأَعْجَمِي " وَعَرَبِي " . . . .

#### ﴿ ٣ - الأنبياء والمرسلون ﴾

رقم الدورة والآية

﴿ (١٦٥) رُسُلًا شُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِماً .

٦ (٤٨) وَمَانُو ْسِلُ ٱلْمُر ْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ . . . .

١٣ (٧) ... وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

• } (٥١) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوَاةِ اللَّانْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥٢) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ اللَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّ \* الدَّارِ .

الله وَرُسُلِهِ ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُطْلِعَكُم عَلَى ٱلْغَيْبِ وَ لَكِنَّ ٱللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَآء ، فَآمِنُوا وَلَكُم عَلَى ٱلْغَيْبِ وَ لَكِنَّ ٱللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَآء ، فَآمِنُوا وَلَتَقَوُا فَلَكُم أَجْر عَظِيم .

• ٤ (٧٨) . . . وَمَا كَأَنَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ .

٥١ (٥١) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَمْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً.

﴿ ١٣) . . . وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِماً ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْفَطِيمُ (١٤) وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابُ ثُمْيِنُ . عَذَابُ ثُمُينُ .

٥ (٣٢) . . . وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمُ ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

٧ ( ٨٧ ) ... أَ فَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَقَرِيقاً كَذَّ بْتُمْ وَقَرِيقاً تَقْتُلُونَ.

- المجان المورد المجار المجار المجان ا
- ٤ (٨١) وَ يُرِيكُمْ عَايَاتِهِ فَأَى عَايَاتِ ٱللهِ تُنْكِرُونَ (٨٢) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْهُم عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوآ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَعَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَاۤ أَغْنَى عَنْهُم عَالَا أَوْلَا يَكُسِبُونَ (٨٣) فَلَمَّ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاق مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاق بَاكُنُ نُوا يَكُسِبُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوآ عَلَمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِمِ يَسْتِمْزِ عُونَ (٨٤) فَلَمَّ رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوآ عَلَمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ يَسْتِمْزِ عُونَ (٨٤) فَلَمَّ رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوآ عَلَمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٥) فَلَمَ يَنْفَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا مُسُنَّةَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَانِكُ ٱلْكُورُونَ .
- (٣٢) وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمِعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ ۖ أَوْلِيَا ۚ ، أُولَئِكَ فَي صَلَالِ مُّبِينِ . (٣٣) أَوَلَمْ يَرَ وَا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ . (٣٣) أَو لَمْ يَرَ وَا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ كَلَّهُمِنَ بَعْدَ يَرْ . (٣٤) وَيَوْمَ يَعْرَضُ ٱلَّذِينَ بِقَادِرٍ عَلَى آئِنُ يُحْدِينَ الْمَوْتَى ، بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ . (٣٤) وَيَوْمَ يَعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَلَّ شَيْءٍ قَدِيرْ . (٣٤) وَيَوْمَ اللهَوْتَى ، اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِيّ ، قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ عِمَا كُنْتُمْ لَا اللهُ اللهِ اللهُ ال
- 79 (٩) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُوْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (١٠) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أُخْذَةً رَا إِنَّا لَمَا عَبْنَا لَمُ وَالْمُوْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (١٠) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كِرَةً وَتَعِيهَا رَا إِنِيَةً (١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كِرَةً وَتَعِيهَا أَثْمَا أَثْمَا هُ مَمْلْنَا كُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كِرَةً وَتَعِيهَا أَثْمَا فَعَ مَلْنَا كُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كِرَةً وَتَعِيهَا أَثْمَا فَعَ مَلْنَا كُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كُرَةً وتَعينها أَثْمَا مَا مُعْلَامًا لَهُ وَالْمُؤْتِنَا لَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمَا لَهُ مَلْنَا كُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٣) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كُرَةً وَتَعينها أَنْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ أَنْ أَلْمَا لَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ١١ (١٢٠) وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبَّتُ بِهِ فُوَّادَكَ ، وَجَآءَكَ فِي هٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ ۗ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ .
- ٧ (٣٥) يَا بَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْ تِيَنَّكُمْ رُسُلْ مِّنْكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْكُمْ عَايَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ
   خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

٢١ (٢٥) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْـلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي ٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ.

- ٧ (٩٤) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نِبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ . (٩٥) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا الضَّرَّآءَ وَالسَّرَّآءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَرَكُتٍ مِنَ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩٦) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَقُوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٨) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٨) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٨) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُومُ السَّمَاء فَالاَيْمَ مُكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَيْسِرُونَ (٩٨) أَو لَمْ يَعْدُونَ (٩٩) أَفَامِنُوا مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَيْسِرُونَ (١٠٠) أَو لَمْ يَهُدُ لِلَّذِينَ يَرِ ثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَلَه أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ، وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُو بَهِمْ فَهَمْ لَا يَسْمَعُونَ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمَنْهُم مَّنْ أَقَةً رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللهُ كَذَّيْنِ .
  - ٢٦ (٢٠٨) وَمَآ أَهْلَـكُناَ مِن قَوْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذْرُونَ (٢٠٩) ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ.
- ع ٤ ( ٥ ) ... إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٦) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلَيمُ (٧) رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، إِن كُنتُم مُو قِنِينَ .
  - ٥٧ (٢٥) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ ....
- ١٤ ) وَمَا أَرْسَلْنا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُ ٱللهُ مَن يَشَا ٤ وَ يَهْدِى مَن يَشَا ٤ ،
   وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ١٦ (٢) يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآ يُكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءِ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوآ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ . أَنَا ْ فَاتَّقُونِ . (٣٥) ... فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ .
- ٧٠) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا ٓ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَ خُمْ لِيغْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا .
  - ٢٣ (٥١) يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا....
- ﴿ ١٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا مَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوَأَمِن كَبِعَضٍ

- ﴿ وَنَكْفُرُ بِبِعَضٍ وَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولئكَ هُمُ الْكَا فِرُونَ حَقًا ،
  وَأَعْتَدْ نَا لِلْكَا فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٥٢) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ 'يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ
  مِنْهُمْ أُولئُكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .
- ١٢ (١١٠) حَتَى ﴿ إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآ ءُهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّى مَن نَّشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ .
- ١٦ (٦٣) تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أَمْ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُمُ ٱلْيَوْمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهِمْ الْيَوْمِ وَلَهُمْ
- ر ١٠) وَلَقَدِ اَسْتُهُوْعَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَا نُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَنَ (١١) قُلْ سِيرُوا فِي اللَّرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ كَذَّبِينَ . (٣٤) وَلَقَدْ كُذِّبِتْ رُسُلُ مِّنْ سِيرُوا فِي اللَّرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ كَذَّبِينَ . (٣٤) وَلَقَدْ كُذِّبِتْ رُسُلُ مِّنْ مَنْ وَلَا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِ اللهِ، وَلَقَدْ جَآ ءَكَ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ، وَلَا مُبُدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ، وَلَقَدْ جَآ ءَكَ مِن نَبَاعِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ا
  - ١٦ (١١٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولْ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
- ٢٢ (٢٢) وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادْ وَثَمُودُ (٣٣) وَقَوْمُ إِبْراهِم وَقَوْمُ لُوطٍ (٤٢) وَإَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذَّبِ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُ الْخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) وَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِى ظَالِمة أُ فَهِى خَاوِية عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْر مُعطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ (٤٤) فَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِى ظَالِمة أُ فَهِى خَاوِية عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْر مُعطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ (٤٤) أَفَلَم يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّ يَعْمَى ٱلْأَرْضَ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبُ ٱلنِّي فِي ٱلصَّدُورِ (٤٧) وَيَسْتَعْ جِلُونَكَ بِهَا ، فَإِنَّ يَعْمَى ٱلْأَرْضَ عَنْ مَن القُلُوبُ ٱلنِّي فِي ٱلصَّدُورِ (٤٧) وَيَسْتَعْ جِلُونَكَ بِالْعَذَابِولَن يُغْلِفَ ٱللهُ وَعْدَهُ ، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مِّمَّا تَعُدُّونَ (٤٨) وَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْثُ لَهَا وَهِى ظَالِمَة أَمُ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ .
  - ٨٨ (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ.
- ١٥ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِنِ قَبْ الِكَ فِي شِيَعِ الْأُوّ لِينَ (١١) وَمَا يَأْ تِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ عُونَ اللهِ وَمَا يَأْ تِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ عُونَ اللهِ وَمَدَّ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوّ لِينَ (١٣) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوّ لِينَ (١٣) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٤) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٥) لَقَالُوآ إِنَّمَا سُكِرِّتْ أَبْصَارُ مَا

- ١٥ رَبِنْ نَحْنُ قَوْمْ مَّسْحُورُونَ. (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٨١) وَءَا تَيْنَاهُمْ ءَاياتِنَا فَكَا نُوا عَنْهَامُعُو ضِينَ (٨٢) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاًءَامِنِينَ (٨٣) فَأَخَذَ تَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ .
- ١٣ (٣٢) وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَنْف كَأَنَ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ
- ١٨ (٥٦) وَمَا نُرْ سِلُ ٱلْمُرُ سَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَ يُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْ حِضُوا بِعِي ٱلْحَقَّ ، وَٱتَّخَذُوآ ءَايَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُواً .
  - ٢١ (٤١) وَلَقَد ٱسْتُهُوْعَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْدِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَأَنُوا بِهِ يَسْتَهُوْ مُونَ.
    - ٣٥ ( ٤ ) وَإِن يُكَذِّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّنْ قَبْدِكِ ، وَإِلَى ٱللهِ تُرْ جَعُ ٱلْأُمُورُ.
- ٣٧ (٣١) ثُمُّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدَهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ (٣٧) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مَنْ إِلهِ غَيْرُهُ مَ أَفَلاَ تَتَقُونَ (٣٣) وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْهِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَلْتُ اللَّهِ مِنْ الْحَيُو فِي الْحَيُو قِ اللَّانِيا مَا هَٰ فَلَ آ إِلَّا بَشَرْ مُشْالُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهَ وَيَشْرَبُ وَقَالَ الْمَلَا اللَّهُ مِنْ الْحَيْو وَ اللَّهُ نِيا مَا هَٰ فَلَ آ إِلَّا بَشَرْ مُشَالِكُمْ إِنَّا كُمْ إِذَا لَخْسِرُ وَنَ (٣٥) أَيعِدُ كُمْ أَنَّكُمْ إِذَا لَخْسِرُ وَنَ (٣٥) أَيعِدُ كُمْ أَنْكُمْ فِي اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَذَبًا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَذَبًا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَذَبًا وَمَا نَكُنُ بَعْبَعُو ثِينَ (٣٦) إِنْ هُو إِلّا رَجُلْ الْفَوْمِ وَالْكُنْ اللهِ كَذَبًا وَمَا نَكُنُ بَعْبَعُو ثِينَ (٣٨) إِنْ هُو إِلّا رَجُلْ الْفَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا وَمَا نَكُنُ بَعْبَعُو ثِينَ (٣٨) إِنْ هُو إِلّا رَجُلْ الْفَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا وَمَا نَكُنُ لَكُ بُونُ وَكُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَذَبًا وَمَا نَكُنُ لَكُ بُونُ وَكُونًا وَالْمَا الْمَالَى اللهُ اللهِ اللهُ عَمَّا اللهُ وَمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ وَلَا عَالَو اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله
- ٣٥ (٤٢) وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَ مَمَاضِمْ لَنِن جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَيَّكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا (٤٣) اُسْتِكْبارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيُ ، وَلَا يَحِيقُ الْمَكُولُ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَلَنْ تَجِدَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ٣٥ وَكَا نُوآ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمُواتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا .
- ٣٦ (٣٠) يَاحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَـادِ ، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ ْرِ بُونَ (٣١) أَلَمْ يَرَوْا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ ْرِ بُونَ (٣١) أَلَمْ يَرَوْا كَلُ اللَّهُ مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣٢) وَإِنْ كُلُ اللَّهَا جَمِيعُ لَدَيْنَا كُمُ خَصَرُونَ .
- ٤ ( ٢١ ) أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاقِ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاقِ (٢٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّيَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ ، إِنَّه قوي شَدِيدً النُعقَابِ .
- ٢٣) وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْ نَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَنْ وَكُوْجِ اللَّهَ وَإِنَّا عَلَى ءَانَارِهِم مُّ قُتَدُونَ (٢٤) قَالَ أُولَوْجِ أَتُدَكُم ۚ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْ ثُمُ عَلَيْهِ ءَابَا ءَكُم ، وَأَنْهَ وَإِنَّا عَلَيْ ءَانَارِهِم مُّ قُتَدُونَ (٢٤) قَالَ أُولُو جِئْتُكُم ۚ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْ ثُمُ عَلَيْهِ ءَابَا ءَكُم ، قَالْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ وَالْوَرُونَ (٢٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ، فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الشَّهُ مَنْهُمْ ، فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ مَنْهُمْ ، فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ مَنْهُمْ ، فَانْظُرُ عَيْفَ كَانَ عَاقِبَة اللَّهُ اللَّهُ كَذَّبِينَ .
- (٢١) وَأَذْ كُنْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ يَيْنِ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٢) قَالُوآ أَجِئْتَنَهُ لِتَأْفِكَنا عَنْ تَعْبُدُوآ إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٣) قَالُوآ أَجِئْتَنَهُ لِتَأْفِكَنا عَنْ عَالِهِ اللهِ وَأَبَلِهُ وَأَبَا اللهِ وَأُبَلِّهُ وَأُبَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا يَحْهَدُونَ (٢٤) فَلَمَ اللهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا مَنْ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُم قُومًا تَجْهَلُونَ (٢٤) فَلَمَ ارَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا

- هٰذَا عَارِضَ مُعْطِرُنَا ، بَلَ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ، رِيخ فِيهَا عَذَابُ أَلِيم (٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْر رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَا كَنْهُم ، كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِ مِينَ (٢٦) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُم فَيْ فِيهَ وَجَعَلْنَا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُم وَلاَ مَكَنَّاهُم وَيَا إِن مَّكَنَّاكُم فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُم وَلاَ أَبْصَارُهُم وَلاَ أَبْصَارُهُم وَلاَ أَبْصَارُهُم وَلاَ أَبْصَارُهُم وَلاَ أَبْصَارُهُم وَلاَ الله وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ لَيْسَارُهُم وَلاَ الله وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَشْهَن بِونَ (٢٧) وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْ لَكُم مِنِّ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآياتِ لَعَلَّهُم يَر جِعُونَ يَسْتَهْزِ بُونَ (٢٧) فَلَو لَا نَصْرَهُم ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ قُرْ بَانًا عَالِهَ الهِ مَا كَانُوا عَنْهُم وَلاَ الْقَوْلَ عَنْهُم وَلاَ الله وَوَلَا يَضَرَهُم أَلَا يَاتَ لَعَلَّهُم وَلاَ الله وَرُا لَا عَلَيْهُم وَلَا الله وَلَمُ وَلَا الله وَيَهُم وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَمَا كَانُوا عَنْهُم وَمَا كَانُوا عَنْهُم وَلَا الله وَمُهُم وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَنْهُم وَمَا كَانُوا عَلْهُ اللّه وَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّه وَلَا الله وَلَا عَلَيْهُ وَمَا كَانُوا عَنْهُم وَمَا كَانُوا عَنْهُم وَمَا كَانُوا عَلَالُوا الله وَلَالِكُولُ اللّه اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا لَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُولُهُ وَلَا الله وَالْهُ الله وَلَا الله وَل
- ٥١ ( ٥٢ ) كَذَٰ لِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن ۚ قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِر ۚ أَوْ تَجْنُون ۗ (٥٥) أَبَوَاصَو ا بِهِ ، بَلْ هُم ۚ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٤) فَتَوَلَّ عَنْهُم ۚ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٥) وَذَكِّر ۚ فَإِنَّ ٱلذِّ كُرَى تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ر ٨ ) وَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنها حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذَّبْناَهَا عَذَابًا نُكُوًا وَكُانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهُا خُسْرًا (١٠) أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، فَاتَقُوا (٩) أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، فَاتَقُوا اللهُ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ . . . .
  - ٣٥ (٢٤) ... وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.
- ٠١ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومْنِوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ .
- ٢٥٣) تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . مِّنْ كَلَم ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَ-َاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ . . . .
  - ١٧ (٥٥) . . . وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعَضَ ٱلنَّابِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
- ١٦ (٣٤) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى ٓ إِلَيْهِمْ ، فَسْنَلُواۤ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ، وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .
- إذا الله عَلَيْكَ ، وَكُلِّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ، وَكَلِّمَ الله مُوسَى
   آتَكْلِيماً .

- ٣٣ (٧) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّدِييِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٨) لِيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلَهًا .
- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَتَّخِـذُوا الْمَلْئِكَةَ وَالْنَّهِييِّنَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُ كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ .
  - ٧ (٦) فَلَنُسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ.
- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُواْ أَلَدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَايَعْمَهُمْ الْبَيْمُتُ فَرَدُّوآ أَيْدِيهُمْ فِي ۖ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمُ اللهَ اللهُ مَ اللهُ مَا تَدْعُونَكَ إِلَيْهِ مُويِكِ (١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللهِ شَكَ قَالُوٓ ا إِنَّ الْسَمُواتِ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكّ مِّمَا تَدْعُونَكَ إِلَيْهِ مُويِكِ (١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللهِ شَكَ قَالُوٓ ا إِنْ أَدْتُمُ وَاللَّرْضِ ، يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُوخِّرَكُمْ إِلَى الْجَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَو كَلّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا
- ٣ (٢١) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْ ُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (١٨١) لَقَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ فَقِيرُ مَنْ النَّاسِ فَبَشِّرْ ُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (١٨١) لَقَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱللَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ فَقِيرُ

- وَنَحْنُ أَغْنِيَا ٤ . سَنَكَتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْدِيَآ ٤ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٨٢) ذُلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .
- ١٠ (١٣) وَلَقَدْ أَهْلَكُنا ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْمُعُمِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُع
- ٣٨ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ (١٣) وَ ثَمُودُ وَقَومُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولئِكَ ٱلْأَحْزَابُ.
- ٣٤ ( ٦ ) وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّـبِيّ فِي ٱلْأُوَّ لِينَ (٧) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ ِ اوْنَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ ِ اوْنَ (٨) فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأُوَّ لِينَ .
- ٠٥ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَ ثَمُودُ. (٣٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنَهُمْ أَشَدُّ وَ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَ ثَمُودُ. (٣٦) وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنَهُمْ أَشَدُّ وَمُو مَنْ مَن تَعْيِصٍ (٣٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ وَمُنْ مَن تَعْيِصٍ (٣٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ وَمُو شَهِيدُ .
- ١٢ (١١١) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثًا 'يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَتَا لَيْ اللَّهِ عَبْرَةُ لَلَّ وَلِي ٱللَّهِ مَا كَانَ حَدِيثًا 'يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

## ﴿ ٤ - أنبياء التوراة ﴾

انظر: يمود

# ﴿ ٥ - أنبياء لم تذكر في التوراة ﴾

١٤ ( ٩ ) أَلَمْ عَاْتِكُمْ نَبَوْاْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَ تَمُودَ ، وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ فَي أَفْواهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا بِمَ آرْسِلْتُمْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللّه بَشَرْ مَّ مُكُنَا تُر يدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَنَا بِسُلْطَانٍ مَّبِينٍ (١١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلّا بَشَرْ مَّ مُكُمَمُ وَلَكِنَّ الله كَنْ عَبُلُ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلّا بَشِرْ مَّ مُكُمَمُ وَلَكِنَ الله عَلْيَتُوكَكُلِ المُؤْمِنُونَ (١٢) وَمَا لَنَا أَلَا لَنَا أَن نَا تَيكُم بِسُلْطَانٍ إِلّا بِإِذْنِ الله ، وَعَلَى الله فَلْيَتُوكَكُلِ المُؤْمِنُونَ (١٢) وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوَكَلُ مَلَى الله وَقَدْ هَدَّ مِنَا شُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُهُ مُونَا، وَعَلَى الله فَلْيَتُوكُلُ اللهُتَوكُلُ اللهُتَوكُلُ اللهُتَوكُلُ اللهُتَوكُلُ اللهُتَوكُلُ اللهُتَوكُلُ اللهُ وَقَدْ هَدَّ مَنَا شُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُهُ مُنَا أَوْنِ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا ، فَأَوْحَى لَلْهِ فَلْيَتُوكُونَ فِي مِلَّتِنَا ، فَأَوْحَى اللهِ لَكُونُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَوْمَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَرْضِيَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا ، فَأَوْحَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

### € - man - 7 }

(٨٥) وَإِلَى مَدْينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهْ عَيْرُهُ ، قَدْ جَآءَتْكُمْ ، بَيْنَةُ مَنْ رَبِّكُمْ ، فَأَوْفُوا الْلَكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَفُسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَاحِها ، ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِينِينَ (٨٦) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلُّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَنَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا ، وَاذْ كُرُوآ إِذْ كُنْتُم وْ قَلِيلَا فَكَثَّرَكُمْ ، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيمَة المُفْسِدِينَ (٧٨) وَ إِنْ كَانَ طَآ يَفَةٌ مُّنْكُمُ وَاللّهَ وَلَا اللّهَاللّهُ وَلَا اللّهَاللّهُ وَطَآ يُفِقَدُ لَمْ يُومُونُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا ، وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٨) قال اللّهَاللّهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ الْمُعْدِينَ (١٨٥) قَلْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ الْمُعْدِينَ (١٨٥) قَلْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مَنْهُ الللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهَا اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ مَا اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ مُنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْ مَلّهُ مَلْكُمُ مُ لِمُلْمُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ الللّهُ مَلْلُهُ الللّهُ مَلْهُ مُلْكُمُ مُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَلْهُ اللّهُ وَلَا مَا وَلَومُ اللّهُ مَلْهُ مُلْكُمُ مُ وَلَا اللّهُ مَلْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْهُ مُلْكُمُ مُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْمُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَلْكُمُ الللّهُ مُلْكُمُ مُ

١١ (٨٤) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَّهٍ غَيْرُهُ ، وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْمِكْيالَ وَٱلْمِيزَانَ ، إِنِّي آَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطٍ (٨٥) وَيَاقُو مِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَلَا تَبْخَسُوا ٱلْنَّاسَ أَشْيَآءُهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٦) بَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتِم مُّونْمِنِينَ ، وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بَحَفِيظٍ (٨٧) قَالُوا يَاشَعَيْبُ أَصَلَواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وَأُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمُو النا مَا نَشُواْ ، إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ (٨٨) قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ ۚ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، وَمَاتَوْ فِيقِي إِلَّا بِاللهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٩) وَيَاقَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي آَنْ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ "نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٩٠) وَأُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآ إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدَود (٩١) قَالُوا يْشُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَ الَّ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجْمَنَاكَ ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ (٩٢) قَالَ يَقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءً كُم ظهريًّا ، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَـلُونَ مُحِيطُ (٩٣) وَيَا قَوْمِ أَعْلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ ، سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ، وَأَرْ تَقَبُوآ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (٩٤) وَلَمَّا جَآءَأُمْرُ نَا نَجَّيْنَا شَعَيْباً وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَأْتُمِينَ (٩٥) كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ...

٢٩ (٣٦) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيَبًا فَقَالَ يَقُوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٧) فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

## (V - ذو الكفل)

٣٨ (٤٨) وَأُذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ .

#### ﴿ ٨ - إدريس ﴾

١٩ (٥٦) وَأُذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (٥٧) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا .

٢١ ( ٨٥) وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ (٨٦) وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ ، إِنَّهُمْ مُنَ ٱلصَّالِحِينَ .

### (P-acc)

١١ (٥٠) وَإِلَى عَادٍ أَخَامُمْ هُودًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ

11

(٥٥) وَيَاقَوْمِ لَآ أَسْنَكُمُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنْ أُجْرِى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي آ ، أَ فَلا تَعْقَلُونَ (٥٥) وَيَاقَوْمِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّ مُّ مَّ تُو بُوا إِلَيْهِ يَرُ سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّ مُّدْرَارًا وَيَرْ دُ كُمْ قُوّةً إِلَى فُوَّ لِكَمُ وَلاَ تَتَوَلَّوْا أَجْرِمِينَ (٥٥) قَالُوا يَاهُودُ مَاجِئْنَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي قُوَّةً إِلَى فُوَّ لِكَ وَمَاكَنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ (٤٥) إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَلْكَ بَعْضُ وَالهِتِنَا بِسُوءَ ، قَالَ اللهِ تِنَاعَنْ قَوْلِكَ وَمَاكَنُ لُكَ بَمُؤْمِنِينَ (٤٥) إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَلْكَ بَعْضُ وَالهِتِنَا بِسُوءَ ، قَالَ إِلَّا الْعَبْدَ اللهُ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَو كَنْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم ، مَّامِنْ دَابَةً إِلَّاهُو وَ وَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ، لَا تُنظِرُونِ (٥٥) إِنِي تَو كَنْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم ، مَّامِنْ دَابَةً إِلَّاهُو وَ وَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ، لَا تُنظِرُونِ (٥٥) إِنِي تَو كَنْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم ، مَّامِنْ دَابَةً إِلَّاهُو وَ وَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ، وَيَلْ وَلَا تُضَرُّونَهُ شَيْئًا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْعَ وَلَاكُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٦٣ (١٢٣) كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَابِينَ (١٢٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُومُمْ هُودُ أَلَا تَتَقُونَ (١٢٥) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٢٦) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٢٧) وَمَا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٢٨) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ وَبَّ الْعَالَمِينَ (١٣٨) وَأَتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٨) وَأَتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٨) وَإِذَا بَطَشْتُم فَي بَطَشْتُم بَطَشْتُم وَبَارِينَ (١٣١) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٥) وَأَتَقُوا ٱلله وَأَطَيعُونِ (١٣٥) وَإِنَّقُوا ٱلله وَأَطَيعُونِ (١٣٥) إِنِّي آخَافُ أَمَد كُم عِمَانِي عَلَيْنَ أَوْعَظْتَ أَمْ كُم تَعَلَيْنَ أَوْعَظْتَ أَمْ كُم تَعَلَيْنِ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ عَلَيْنَ أَوْعَظْتَ أَمْ كُم تَعَلَيْنَ أَوْعَظْتَ أَمْ كُم تَعَلَيْنَ أَوْعَظْتَ أَمْ كُم تَعَلَيْنَ أَوْعَظِينَ إِلَا عُلُقُ اللّهَ وَأَلِينَ (١٣٨) وَمَا نَعْنَ بَعُمَاذً بِينَ (١٣٩) وَمَا كَانَ أَكُرُّهُم مُوامِنِينِ (١٤٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُوامِنِينِ (١٤٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ .

بَأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ ، كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (٢٦) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَلاَ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَلاَ اللهِ وَحَالَ بَهِم مَّا كَانُوا بِهِ أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْدِيهُمْ مِّن شَيْءً إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ ٱللهِ وَحَالَ بَهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ مُونَ .

# ( the - 10)

إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهْ عَبْرُهُ ، قَدْ جَآءَ ثُمْ مَ بَينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ ، هَذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ عَايةً ، فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ ، وَلا تَمشُوها بِسُوء فَيَأْخُدَ كُمْ عَذَابُ أَلِيمْ (٧٤) وَأَدْ كُرُوآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاً كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَاخُدُ كُمْ عَذَابُ أَلِيمْ (٧٤) وَأَدْ كُرُوآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاً كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قَصُورًا وتَنْحِبُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ، فَاذْ كُرُوآ عَالآ ءَ ٱللهِ وَلا تَعْمُواْ فِي اللهِ وَلاَ تَعْمُواْ فِي اللهِ وَلاَ تَعْمُواْ فِي اللهُ وَلاَ مَنْ وَاللهُ وَلاَ يَعْمُوا لِمِنْ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ وَلا تَعْمُوا لِمَن عَلَمْ وَاللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَولَ اللهُ وَلَولَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ وَلِهُ اللهُ وَل

١١ (٦١) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأَكُمْ مِّن اللهِ عَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأَكُمْ مِّن اللهِ اللهِ عَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأَكُمْ مِّن اللهِ اللهِ عَيْرُهُ مَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّى قَرِيبُ تُجِيبُ (٦٢) قَالُوا يَاسَلُكُ عَلَمُ اللهُ عَرْبُ وَاسْتَعْفَرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّى قَرِيبُ (٦٢) قَالُوا يَاسَلُكُ عَلَى اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَرْبِ (٦٣) قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَبِّي وَءَاتَلْنِى مِنهُ مُ اللهِ إِنْ عَصَيْبَهُ ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٤) وَياقَوْمِ هَلْدُهِ نَاقَةُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِن ٱللهِ إِنْ عَصَيْبَهُ ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٤) وَياقَوْمِ هَلَذِهِ نَاقَةُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِن ٱللهِ إِنْ عَصَيْبَهُ ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٤) وَياقَوْمِ هَلَذِهِ نَاقَةُ وَيِبُ اللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُوءَ فَيَا خُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ وَاللهُ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُوءَ فَيَا خُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ

٢٦ (١٤١) كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٤٢) إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَقُونَ (١٤٣) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْمِينُ (١٤١) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٤٥) وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ أَنْقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٤٥) وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْقَالَمِينَ (١٤٨) وَأَنْوُنِ فِي مَاهَلَهُ مِنَا عَامِينِ (١٤٧) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٨) وَذُرُوعِ وَكُنْ طَلْعُهَا هَضِيمُ (١٤٥) وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِيبَالِ بَيُونًا فَارِهِينَ (١٥٠) فَانَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ وَكُنْ طَلْعُهُونِ وَكَا تُطْيعُوا أَمْنَ ٱلْمُسْتَرِفِينَ (١٥٦) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٣) وَلَا تَصْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٣) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرْ مِّشُلْنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرْ مِّشُلْنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٥٥) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شُوبُ مِنْ بُورَمِ مَعْلُومِ (١٥٥) وَلَا تَمَسُوهَا فَأَصْبَحُوانَادِمِينَ (١٥٥) فَالْعَرْمُ مُ وَعَلِي (١٥٥) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوانَادِمِينَ (١٥٥) فَأَلُونَ أَنْتَ لِمُ لَوْمُ مُؤْمِنِينَ (١٥٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَذِيزُ لِلْ ٱللَّهُ مَا كُنَ أَ كُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ (١٥٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَذِيزُ لِلْ ٱللَّهُ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَ كُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ (١٥٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَذِيزُ لُلُ ٱلرَّحِيمُ .

٧٧ (٥٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًاأَن ٱعْبُدُوا ٱللهَ فَإِذَا هُمْ فَوِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٦) قَالَ الْعَيْرُ نَا تَسْتَغْفِرُ وَنَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثَرُ حُمُونَ (٤٧) قَالُوا ٱطْيَرْنَا لَكُ وَبَيْنَ مَعْكَ ، قَالَ طَآئِرُ كُمْ عَنْدَ ٱللهِ ، بَلْ أَنْتُمْ قُومُ تُفْتَنُونَ (٤٨) وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَة تَسْعَةُ بِكَ وَهُمْ تَفْتَنُونَ (٤٨) وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَة تَسْعَةُ رَهُمْ يَفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٩) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ رَهُ عَلَى اللهِ اللهِ لَنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ وَهُ لَكُونَ وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٥) وَمَكَرُ وَا مَكْرًا وَمَكَرُ نَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَوْلَا يَقَالَمُونَ وَلَا يَعْفُونَ (٥٠) وَمَكَرُ وَا مَكْرًا وَمَكَرُ نَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَعْفُونَ (٥٠) وَمَكَرُ وَا مَكْرًا وَمَكُرُ نَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَا لَكُونَ عَلَى فَا لَا لَا مَنْ اللهَ عَلَيْوَ مَهُمْ أَخْمَعِينَ (٢٥) وَمَكَرُ وَا مَكُونَ وَقُونَ مَهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمَكُونَ وَقُونَ مَهُمْ أَخْمَعِينَ وَكُونَ أَعْمُونَ وَقُونَ مَهُمُ أَخْمَعِينَ وَكُونَ وَقُونَ مَهُمْ أَخْمَونَ وَكُونَ وَقُونَ مَهُمْ أَخْمُونَ وَكُونَ وَقُونَ مَهُمْ أَخْمَعُونَ وَكُونَ وَلَاكُونُ الْمَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَلَا اللّهُ وَقُونَ مَهُمُ أَوْمَعُونَ وَكُونَ وَكُونُ وَمَعْمُ أَوْمُونَ وَكُونَ وَلَا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ . وَقُونُ مَهُمْ أَوْتُونَ وَلَا وَلَا لَكُونُ اللّهُ لَو اللّهُ لَا يَقَلَّونَ وَلَا وَلَا اللّهُ لَا مُعْمَلِقُونَ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَونَ وَلَا وَلَا اللّهُ مُونَ وَلَونَ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَونَ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَونَ وَلَا وَلَالُوا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَونُ وَلَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا مُعْرَالُوا وَلَا اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

و (٣٢) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ (٢٤) فَقَالُواۤ أَبَشَرًا مِّنَآ وَاحِدًانَّتَبِعُهُ إِنَّاۤ إِذًا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُر (٢٠) ءَأُ لْقِي عَلَيْهِ النَّذُر (٢٤) فَقَالُوآ أَبَشَرًا مِّنَآ وَاحْدًانَّتَبِعُهُ إِنَّاۤ إِذًا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُر (٢٠) عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٤ (٣١) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ.

(١١) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاها (١٢) إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقاها (١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ نَاقَةَ ٱللهِ وَسُقيَلها
 (١٤) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْهِمِ فَسَوَّاها .

#### (11-dc)

- ٥٤ (١٨) كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٩) إِنَّا آَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ اللهِ عَذَابِي تَخْسِ مُسْتَمِرٍ (٢٠) تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ مُّنقَعِرٍ (٢١) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر
- ٢٥ (٣٨) وَعَادًا وَثَمَوُدَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٩) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكلَّا تَبَرْنَا تَتَبِيرًا .
- ٢٩ (٣٨) وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَـكُم مِّن مَّسَا كِنهِمْ، وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّيبِيلِ
  وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ .
- ٥١ (٤١) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤٢) مَا تَذَرُ مِن شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ.
  - ٨٩ (١) وَٱلْفَجْرِ (٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ. (٦) أَلَمْ ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٧) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ.

#### (١٢ - الطوفان)

٦ (٦) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنْ قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نَمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ ومن اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل أَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### (۱۳ - فرعون)

رقم السورة والآية

٧٣ (١٥) إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ ۚ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ۚ كُمَّاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٦) فَعَصَىٰ فَعَ وَنْ وَسُولًا (١٦) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا .

## (31 - îgc)

79 (١) ٱلْحَاقَةُ (٢) مَا ٱلْحَاقَةُ (٣) وَمَا أَدْرَبَكَ مَا ٱلْحَاقَةُ (٤) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ (٥) فَأَمَّا ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ (٥) فَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ شَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالُ وَثَمَا نِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ .

٥١ (٣٣) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٤) فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٤٥) فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيم وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (٤٦) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ

كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ .

#### ﴿ ١٥ - لقان ﴾

٣١ (١٢) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلهِ، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### ( Jehal - 17)

( ٨٦ ) وَإِشْمَاعِيلَ وَٱلْكِسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) وَمِنْ ءَا بَآئِهِمْ وَذُرِّيَّا تَهِمْ
 وَإِخْوَانِهِمْ ، وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ شُسْتَقِيمٍ .

٣٨ (٨٨) وَأَذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأُخْيَارِ .

١٩ (٥٤) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (٥٥) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالطَّلَوَاةِ وَٱلزَّكُواةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا .

## (١٧ - الاضطهاد بسبب العقيدة )

- ٢ (١١٤) وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَن يُنْ كَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِآ ، أُولَئيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَا تَفِينَ ، لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزْي وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
- ٣ (١٨٦) كَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱللَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذْى كَثِيرًا ، وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنَقُّوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ . (١٩٥) ... فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ. .
- ( ٦٩ ) وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَنْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالشَّهَدَاء
   وَالصَّالِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولَنْكَ رَفِيقًا .
- ا وَالسَّمَآءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ (٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْ عُودِ (٣) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٤) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
   (٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَتُودِ (٦) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ (٧) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَـلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ (٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَتُودِ (٦) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ (٧) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَـلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ (٨) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٩) اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ،
   وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُو بُوا فَلَهُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيق .
- 17 (١١) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُ لِمُوا لَنُبَوِّ ثَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ.
  لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤٢) ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
- ٢٢ (٣٨) إِنَّ ٱلله يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ، إِنَّ ٱلله لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (٣٩) أَذِنَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِفَيْرِحَقِّ رُعَا اللهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرْ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِفَيْرِحَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعِ وَصَلَواتَ وَمَسَاجِدُ أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعِ وَصَلَواتَ وَمَسَاجِدُ أَيْدُ كُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقُوى عَزِينْ . وَمَسَاجِدُ أَيْدُ كُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَهُوى عَزِينْ . (٨٥) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ تُعْلُوآ أَوْ مَا تُوا لَيُوزُ قَنَّهُمُ ٱللهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَهُو خَلِيمٌ خَلِيمٌ وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُو كَثَيْرًا ، وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُو كَا مَا يُوا لَيْ وَيَا اللهُ يَمْ مُ اللهُ لَهُ مَ اللهُ لَهُ مَا أَنُوا لَيُونَ وَإِنَّ ٱلللهُ لَهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُ عَلَيْهُ مَلُولُوا وَيَ اللهُ لَهُ مُ اللهُ لَيْنَ اللهُ لَهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَعْلَمُ حَلِيمٌ الللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُوا وَلَا اللهُ لَهُ مُنْ اللهُ لَا لَهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَا عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ ا
- ٤ (٩٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَا ثِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ

وَمَ السَّورَهُ وَادَبِهِ فِي ٱلْأَرْضِ ، قَالُوآ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً ۚ قَتُهَا جِرُوا فِيها ، فَأُولَئِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٨) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا .

٢٩ (٥٦) ياعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ ۗ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ.

٩٩ ( ٩ ) أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ (١٠) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١١) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى (١٢) أَوْ أَمَرَ اللهَ عَلَى ٱللهُدَى (١٢) أَوْ أَمَرَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَرَىٰ (١٥) كَلَّا لَئِن لَمْ اللهَ عَلَيْتُهِ لِنَاتَهُ لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٦) ناصِيَةً كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٧) فَلْيَدْعُ نَادِيهُ (١٨) سَنَدْعُ ٱلزَّبَا نِيةً لَيْتُ لَكُنْ لَكُونَ اللهَ عَلَيْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبْ .

## ﴿ ١٨ - المسيح ﴾

٦ ( ٥ ) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآءِ مَا كَانُوا بِهِ يَشْتَهْزِءُونَ .

# (aoK11-19)

١٤ (٢٤) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ (٢٥) تُوْتِي َ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ .... (٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ .

٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء...

## ﴿ ٢٠ - الصم البكم ﴾

٨ (٢٢) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْشَعْ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ عَلِم ٱللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ،
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ .

١٦ (٧٦) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءَ وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

# 

رقم السورة والآية

٢ (٤٧) (١٢٢) يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَذْ كُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّالْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ.

- (١٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا َبِنِي إِسْرَآئِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُواَةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلْمُ بَعْيَا بَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٧) وَءَاتَيْنَاهُمْ عَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ، فَمَا ٱخْتَلَفُوآ إِلَّامِن بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ، إِنْ مَنْ الْقَلْمُ بَعْنَا مَيْنَهُمْ عَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِي عَالَمُ الْفُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .
- ١٢ ( ٥ ) مَثَلُ ٱلنَّذِينَ مُحَّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللهِ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٦) قُلْ يَلْتُهُ اللَّذِينَ هَادُوا إِنْ اللَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ (٧) وَلَا يَتَمَنَّوْ نَهُ زَعْتُمُ أَوْ لِيَآهِ لِللهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ (٧) وَلَا يَتَمَنَّوْ نَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ (٧) وَلَا يَتَمَنَّوْ نَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ (٧) وَلَا يَتَمَنَّوْ نَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ ٱلللهُ عَلَيْمَ بِالظَّالِمِينَ (٨) قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْا قِيكُمْ ، ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَٱلشِّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ ، عَا كُنْتُمْ تُعُمُونَ . مُلَاقِيكُمْ ، ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَٱلشِّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ ، عَا كُنْتُمْ تُعَمَّلُونَ .
- (١٢) وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْذَى عَشَرَ نَقِيبًا ، وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ ، اللهُ النِّن أَقَمْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ اللهُ قَرْضًا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَكُونَ عَنْ كَفَر لَكُ مَن كَفَر لَكُ مَن كَفَر لَكُ مَن كَفَر لَكُ مَنْ كَفَر لَكُ مَنْ كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآء السَّبيل.
- ٧ (١٦٠) وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةً أَسْبَاطاً أَمماً ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقاَهُ قَوْمُهُ أَنِ ٱضرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجْرَ ، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّانَا

- ٧ عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَ لَنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَا كُمْ، وَمَاظَلَمُونَاوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ١٠ (٩٣) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْم ،
   إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِيا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

# (۲ – أخلاقهم)

- ٢ (٦٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيمَا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَآءَاتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَاَذْ كُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (٤٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِذَ لِكَ ، فَكُوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ اعْتَدُوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٢٦) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ اعْتَدَوْا مَا عَاتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْتَعْوا ، قَالُوا سَمْعَنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْرِبُوا فِي وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَآءَاتَيْنَا كُمْ بِهِ إِيمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ . (١٠٠) وَإِذْ أَخَذُنامِينَا وَأُسْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بَكُفْرِهِمْ ، قُلُ بِشَمَّا يَالْمُرْكُمْ بِهِ إِيمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ . (١٠٠) أَو كُلَّمَا عَلَمُ مُ مَلِي اللّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَتَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَتَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ اللّهِ مَا اللّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَتَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كُأَمَّهُمْ اللّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يُولِينَ مُنْ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ اللّهُ مُنْ مُنْكُمْ مُنْ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ اللّهُ مُسَلِيمًا مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ مُنْكِيمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُكِيمُنَ وَلَكِنَ الْكَوْلِكُ مُنْ الْمُولِيقِ مَا تَتْلُواْ الشَّيَانُ عَلَى مُلْكِ مُنْكِاللّهُ مُولِكُمْ الْمُعْلَى اللّهُ مُولِيقًا الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُعْرِقُ مُنَالِكُ مُنْ الْكُولُولُولُولُوا الْمُعْرَاقُ مُنَالًا مُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ مُنْ اللّهُ ال
- المجداً وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اُسْكُنُوا هَاذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم وَقُولُوا حِطَّة وَادْخُلُوا الْبَابِ السَّجَداً وَيُولُوا حِطَّة وَادْخُلُوا الْبَابِ السَّجَداً وَيُولُوا حِطَّة وَادْخُلُوا الْبَابِ السَّجَداً وَيُولُوا حِطَّة وَالْعَرْ اللَّهُم عَنِ عَيْرَ اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٣) وَسُنْلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَة البَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ مِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٦) فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّانُهُوا عَنْهُ قَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٧) وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَلَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ، إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْفِقَابِ ، وَ إِنَّهُ لَفَقُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٨) وَقَطَّعْنَا ُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّمًا ، مِّنْهُمْ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ، وَبَلَوْ نَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْ جِعُونَ (١٦٩) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونُ سَيُعْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْنِهِمْ عَرَضْ مَنَّلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ ، وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٧٠) وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ إِللَّكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُواةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٧١) وَ إِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْ قَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوآ أَنَّهُ وَاقِعْ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٢) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْسُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قَالُوا لَلَيٰ شَهِدْ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْدَا غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوآ إِنَّمَآ أَشْرِكَ ءَا بَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ، أَقَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٧٤) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُونَ (١٧٥) وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ ، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ وَنَ (١٧٧) سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ.

(٩٢) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبِينَاتِ مُمَّ الْفَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ . (٨٧) وَمِهُمْ أَمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِيتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ (٩٧) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِيتَابَ بِأَيْدِيهِمْ مُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ . (٨٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَ نَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، أَفَكُلُما جَاءَكُو لَعُدهِ فِلْوَيْقَا كَذَّبْتُمْ وَقَوْرِيقاً تَقْتُلُونَ (٨٨) وَقَالُوا وَسُولُ مَا لَا تَمْوَى اللهُ بَكُومُ اللهُ بَكُومُ اللهُ بَكُومُ اللهُ بَكُومِ فَقَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَقَوْرِيقاً تَقْتُلُونَ (٨٨) وَقَالُوا وَسُولُ مَا غَلُو بُنَا غُلُونَ الْمَهُ بَكُومُ اللهُ بَكُومِ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ .

- ٥ (٧٠) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسَرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ، كُلَّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ بُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧١) وَحَسِبُوآ أَلَّا تَكُونَ فِتْتَةٌ فَعَمُواوَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ ثُمَ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّهُمْ ، وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .
- ٧ (٧٥) أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مَّهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَصَابُوا فَالُوا اَءَامَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ مَا عَصَابُوهُ وَهُمْ يَهْلُمُونَ (٧٧) وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا اَعْمَدُونَ وَهُمْ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُونُ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، أَقْلَا تَعْقَلُونَ . (٨٤) وَإِذَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُونُ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، أَقْلَا تَعْقَلُونَ . (٨٤) وَإِذَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسكُم مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَفُورُتُهُمْ وَأَنْمُ وَلَا تَخْرِجُونَ فَرِيقاً مَنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ نَظَاهَرُونَ وَمَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَحْورُ وَلَا يَحْرُونَ وَهُو كَوْرَ عَلَيْكُمْ وَلَعْورُونَ بِيعْضِ، فَمَا جَزَآءَ مَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَا عَلَيْكُمْ وَلَعْرَوْنَ بِيعْضِ، فَمَا جَزَآءَ مَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَلِحُونَ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أَلْقُلُونَ بِيعْضِ، فَمَا جَزَآءَ مَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَلِكُمْ وَلَوْلَ بِيعْضِ، فَمَا جَزَآءَ مَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَا لَكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِيعْضِ، فَمَا حَزَلَهُ مَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَلَوْنَ إِلَى أَشَدُونَ بِيعْضِ وَاللّهُ مُ بِعَلَى اللهُ وَلَيْكُ مَا يَلْكُونَ فِي الْعَمْونَ وَلَا يُرْزَعُ مِنْ وَلَا يُرْزَعُ مِنْكُمْ وَلَا يُعْرَفِونَ بِعِ نَعْمَا وَلَكُمْ مَا أَنْكُمُ مُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلا يُزَرَّ كَيْمِمْ وَلَهُمْ عَلَى الْمُعْرَوقِ مَا الْقِيمَةُ وَلا يُرْزَعُ مِنْ وَلَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يُرْزَعُ مِنْ وَلَهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَا يَلْكُمْ مُ اللّهُ يَوْمُ الْقِيمَةُ وَلِونَ اللّهُ مِنْ الْكَتَامُ وَلِلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْلِقُولُ فَا الْكِيمَةُ وَالْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكَمَامُ مُ اللّهُ مَنْ وَالْهَ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكَمَامُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ الْمُعْرَقُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- م (٣٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمَ بَيْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٢٤) ذَالِكَ بِأَهَمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٢٤) ذَالِكَ بِأَهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. (١٨٧) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. (١٨٧) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ لَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَبِنْسَ لَكُنْ لَكُنُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ .
- ﴿ ٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِيُّوا ٱلسَّبِيلَ (٤٤) أَلَمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آئِكُمْ ، وَكَنَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَنَى بِاللهِ نَصِيرًا (٤٦) مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آئِكُمْ ، وَكَنَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَنَى بِاللهِ نَصِيرًا (٤٦) مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ أَنْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ فَيُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ

- وطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُوْ نَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقَوَمَ وَلَكِن لَقَامَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٧) يَا يُثَهُمَ ٱللهُ يَكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٧) يَا يُثَهُمَ ٱللهُ يَكُفُرِهِمْ فَلَا يَعْنَافَهُمْ وَكُفْرِهِمْ عَنَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِتَايَاتِ مَصَدِّقًا لِمَّا اللهُ وَقَتْلِهِمُ ٱللهُ عَلَيْ أَنْ نَبِيا ء بِغَيْرِ حَقّ وَقُولِهِمْ قُلُو بُنَا غُلُفْ ، بَلْ طَبَعَ ٱللهُ عَلَيْهَا بَكُفُرِهِمْ فَلَا يَوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا . (١٥٥) فَيَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِتَايَاتِ اللهُ وَقَتْلِهِمُ ٱللهُ عَلَيْهَا بَكُفُرِهِمْ فَلُو بُنَا غُلُفْ ، بَلْ طَبَعَ ٱللهُ عَلَيْهَا بَكُفُرِهِمْ فَلَا يَوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا .
- (١٣) فَيَا نَقْضِهِمْ مِّيمَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُومِهُمْ قَاسِيَةً ، يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَلَسُوا حَظَّا مُمْ اللهِ تَعْلَدُ مُّهُمْ اللهِ قَلِيلًا مُشْهُمْ ، فَاعْفُ عَهُمْ وَاصْفَحْ ، مُعَا الله يَحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ . (١٥) يَا هُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بَهُبِينٌ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كُلْتُمْ مُعْفُونَ مِن ٱلْكِتَابِوَ يَمْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ، قَدْ جَاءَكُمْ مِّن ٱللهِ نُورْ وَكِتَابُ مُبِينٌ (١١) يَهْدِى كُلْتُمْ مُن اللهِ نُورْ وَكِتَابُ مُبِينٌ (١١) يَهْدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ اتَبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلُ ٱلسَّلَامِ وَيُحْوِجُهُمْ مِّن ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهُومِمْ إِلَى مِن الشَّلُومِ وَيُحْوِجُهُمْ مِّن ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهُومِمْ إِلَى مِعْلَمُ مِن الشَّلُمُ السَّلَامِ وَيُحْوِجُهُمْ مِّن ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْ فِي وَيَهُومِمْ إِلَى مِن الشَّارِ عُونَ فِي ٱلْكُفُورِ بِإِذْ فِي وَيَهُومِهِمْ إِلَى مِن الشَّاعِقِ الْمُؤْمِنُ وَلُوهُ مُنْ وَيُومُونَ اللَّذِينَ عَالُولَ السَّمَاءُ وَيَعْلُمُ مُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنُ وَلَوْنَ إِنْ أُو تِيهُمْ هُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِعُ وَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِونَ إِنْ أُو تِيهُمْ وَلَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مُعْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٤) وَكُمْ مَا وَلَا مُؤْمُونَ وَاللَّهُ وَمِنَ أَلْوَ وَلَا مُؤْمُونَ اللَّهُ مُ النَّورُونَ اللَّهُ مُ النَّورُونَ اللَّهُ مُؤْمُ وَلَى اللَّهُ مُؤْمُ وَلَى اللَّهُ مُ النَّورُونَ أَلَّ اللَّهُ وَلَا اللهُ مُؤْمُونَ وَالْا تَشْتُوا بِاللَّالُ وَمُونَ اللَّهُ مُ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنِينَ (٤٤) إِنَّا أَنْولُونَ السِّعْمُ وَمُونَ اللَّهُ مُؤُولُونَ اللَّهُ مُؤُولُولُونَ اللَّهُ مُؤْمُولُولُ وَالْا بَيْلُومُ وَلَا وَالْمُؤُمُونَ وَالْا مُؤْمُونَ وَالْا مُؤْمُونَ وَالْا مُؤْمُونَ وَالْا مُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ
  - ١٦ (١١٨) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْناً مَا قَصَصْناً عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَا ظَلَمْناَهُمْ وَلَكِنْ كَا نُوآ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
  - ٢ (٩٤) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونَ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ

- وَمَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٩) وَلَتَجِدَ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٩) وَلَتَجِد اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه
- ٢ (٤٠) يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَذْ كُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ (٤١) وَءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواۤ أَوَّلَ كَا فِرٍ بِهِ ، وَلَا تَكُونُواۤ أَوَّلَ كَا فِرٍ بِهِ ، وَلَا تَكُونُواْ بِمَا يَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَاتَقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ تَشْرُواْ بِمَا يَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَاتَقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمُ ثَنَا لَيْ وَلَا تَكُونُوا بِمَا لِلْهِ وَلَا تَكْونُوا بِعَلَى وَلَا تَكُونُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُونُ وَاللَّهُ وَإِنَّا فَي فَاتَقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُونَ وَاللَّهُ وَإِنّا فَي فَاتَقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنَّمُوا ٱلْحَقَّ وَلَا تَكُونُوا بِعَلَى مِنْ الْمَاطِلِ وَتَكُنَّمُوا ٱلْحَقَّ وَلَا تَكْبِيلُوا اللَّهُ وَإِنَّالَ مَنْ وَلَا تَكُونُ وَلَا تَكُونُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَإِنَّانَ فَلَ مَعْلَى إِلَيْ وَلِي اللَّهُ وَإِنَّانِ فَا لَهُ مَنْ وَالْمَالِيلُ وَتَكُمُوا ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ وَلِهِ اللَّهُ وَلَا تُعْرِيلُونَ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْلَقُولُ وَاللَّهُ وَلَا تَقُولُولُولُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا تَعْلَقُولُ وَلَا لَنْتُعُونَ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ مِنْ مَا لَيْكُونَ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلْمُ لَا عِلْمُ لِللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَعُلُمُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَعْلَالَالَالَالِ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا عَلَى لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لِلْمُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَل
- ٥ (٥٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَٱلْكِيَاءَ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ. (٦٤) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللهِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَٱلْكِنَاءَ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنْتُم مُومِنِينَ. (٦٤) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللهِ مَنْ قَبْلُولَةُ مَعْلُولَةُ مَ غُلُولَةُ مَ غُلُولَةُ مَ غُلُولَةُ مَ غُلُولَةً مَا يُعْمِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ مُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ، وَلَيزيدَنَّ مَعْلُولَةً مَعْلُولَةً مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَواةَ وَٱلْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ ، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللهُ ، فَسَادًا يَوْم ٱلْقِيلَةِ ، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّنْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللهُ ، فَسَادًا

- لا يُحَبُّ الْمُفْسِدِينَ . (٧٧) قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُواَ أَهْوَا ءَ وَهِم قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءَ السَّبِيلِ (٧٨) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا مِن بَنِي إِسْرا الْعِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرِيمَ ، ذَلِكَ عَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مِن بَنِي إِسْرا الْعِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَريمَ ، ذَلِكَ عَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتْنَاهَوْنَ عَن مُّنْكُر فَعَلُوهُ ، لَبِيشُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٨٨) تَرَى كَثِيرًا مِّبُهُمْ يَتَوَلُّونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ، لَبِيشَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْشُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ مُعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ مُعْ عَلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ وَالنَّي وَمَا أَنْولَ إِلَيْهِ مَا الْتَخَذُوهُمْ أَوْلِيا وَلَكِنَ كَثِيرًا مُنْهُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَقِلْ الْعَلَى اللَّهُ وَالنَّذِينَ عَلَيْهُمْ وَلَي اللَّهُ وَالْتَقِيلُ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهِ مَا الْتَخَذُوهُمُ أَوْلِيا وَلَكَ عَلَيْهِمُ وَقِيلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَاللَّذِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ عَلَيْوا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَودَواللَّذِينَ أَشَوْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَودَوالَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَيْكَ إِلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٥٨ (١٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم مَّا أُهُمْ مِّنْ كُمْ وَكَامِهُمْ وَ يَعْلَوُنَ (١٥) أَعَدَّ اللهُ كَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا ، إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ (١٦) اتَّخَذُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٥) أَعَدَّ اللهُ كَهُمْ عَذَابٌ شَهِينٌ (١٧) لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو اللهُمْ وَلاَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ شَهِينٌ (١٧) لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو اللهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ لَنْ اللهُ شَيْئًا ، وأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٨) يَوْمَ يَبْعَثُهُم لُللهُ جَمِيعًا وَلاَدُهُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا ، وأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٨) يَوْمَ يَبْعَثُهُم لُللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اللهُ اللهُ يَعْلَانِ مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ يُطَانِ مُ اللهُ إِنَّ حَرْبُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا
- ٥ (١٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلنَّصَارَى آوْلِيَا ءَ . بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا مَ بَعْضٍ، وَمَن يَتَوَ آهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- ٢ (١١٣) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَى شَيْءً وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءً وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءً وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْلَهُ يَنْكُمُ ، فَاللهُ يَمْ مَنْ اللهُ يَمْ الْقِيمَةِ فِيماً لَكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللهُ يَمْ مَنْ اللهُ يَمْ مَنْكُمُ أَبْيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِيماً كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .
- ٥ (١٨) قُلْ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقْيِمُوا ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكَ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْرًا ، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ .

٢ (١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. (٦٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَمَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أُجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

(١٩٩) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للهِ لَا يَشْتَرُونَ بَآيَاتِ ٱللهِ ثَمَناً قَلِيلًا ، أُولَـٰ إِنَ أَللهُ سَرِيعُ

(١٥٩) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهِدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.

(١٨) وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَا ۗ وَٱللَّهِ وَأَحِبَّلَ وَهُ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُو بِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمُ بَشَرْ مِّمَنْ خَلَقَ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآد، وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ .

١٧ (٢) وَوَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرِ آئِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا (٣) ذُرِّيَةً مَنْ حَمْلْنَا مَعَ زُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٤) وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٥) فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَـهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا ۚ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواخِلَالَ ٱلدِّيَارِ ، وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (٦) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا كُمْ بِأَمْوَالِ وَبنينَ وَجَعَلْنَا كُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (٧) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ، فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لَيَسُو عَوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَكِّرُوا مَا عَلَوْا تَنْبِيرًا (٨) عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْ حَمَكُم ، وَ إِنْ عُدُّمُ عُدْنًا . وَجَعَلْنَا جَهَمَّ لِلْكَا فِرِينَ حَصِيرًا .

البَائِلِيَ الْمِسْقُ

- التوراة -

أنبياء وأناسى

﴿ ١ - كليات ﴾

رقم السورة والآية

٢١ (٤٨) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونُ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ ۚ وَذِكْرًا لِلْمُتَقَيِنَ (٤٩) ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (٥٠) وَهَـٰـذَا ذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ، أَفَأَنْتُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ .

## (٢ − مرون)

- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعْيِلُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسَبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَثُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْاَنَ ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ،
- ٢٥ (٣٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ أَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيراً (٣٦) فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْ نَاهُمْ تَدْمِيرًا .

## (٣ - هاييل وقايين)

و ( ٢٧ ) وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَا قُرْ بَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَوِ قَلَ إِنَّا كَنْ بَسَطْتَ إِلَى يَتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ (٢٨) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلْنِي مَا أَنَا وَلَا يَعَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ (٢٨) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا وَلَا يَعَبِي مَا أَنَا وَلَا يَعَبِي مِنَ اللهُ مِنَ ٱللهُ رَبَّ ٱلْقَالَمِينَ (٢٩) إِنِّي آلْرِيدُ أَنْ تَبُوأَ بِإِنْهِي بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قُتُلُكَ ، إِنِّي أَخَافُ ٱللهُ رَبَّ ٱلْقَالِمِينَ (٢٩) إِنِّي آلْرِيدُ أَنْ تَبُوأَ بِإِنْهِي وَلِي مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ وَإِنْهِلَكَ مَنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

وَادِيهِ فَقَدَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٣١) فَبَعَثَ ٱللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةً يُوارِي سَوْأَةً يُوارِي سَوْأَةً يُوارِي سَوْأَةً يُوارِي سَوْأَةً يُوارِي سَوْأَةً يُوارِي سَوْأَةً يَوَارِي سَوْأَةً يَوَارِي سَوْأَةً يَوَارِي سَوْأَةً يَوَارِي سَوْأَةً يَا يَالِي اللّهُ مِنْ قَتَلَ اللّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ أَنْهَا يَعْمَدُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّ

# (٤ - إرامم)

٣٤ (٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآلَا مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٧) إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ (٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآلَا مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

٧٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ كُلِّ بِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ، إِنِّي آَرَىكُ وَقَوْمَكُ فِي صَلَالِ مُبِينِ (٧٥) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّوْلِتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَسْكُونَ مِن الْمُوقِنِينَ (٧٧) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوجَنَّا، قَالَ هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْآ فِلِينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرِ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ اللَّهُ وَيَ يَنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَفَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَفْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَفْلَتُ قَالَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَكُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا أَفْلَ اللَّهُ وَلَا أَنْكُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْكُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْكُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْمُ رُكُنَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٨) ذَ لِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ ، وَأَنْ أَشُرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَا نُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَـنُكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُحُمْ وَالْمُحُمْ وَاللَّهُمُ الْكِتَابَ وَٱللَّهُمُ الْكِتَابَ وَٱللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣ (٩٥) . . . فَأَتَبَّعِمُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .

٢ (٢٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَمَهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْدِي وَأُمِيتُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ ٱللهَ كَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا وَكُيمِتُ قَالَ أَنا أُحْدِي وَأُمِيتُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ ٱللهَ كَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .

ر ( ٦٥ ) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِ لَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ ، أَ فَلَا تَعْفِلُونَ ( ٦٦ ) هَا أَنْتُم هُ هَا وُلَا ءَ حَاجَجْتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم تُحَافِقَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم وَالله مُ يَعْلَم وَأَنْتُم لَكُم وَلِم لَكُم وَلِم الله وَالله والله وَالله وَل

إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَ عَدُو لِللهِ تَبَرَّأَ
 مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ .

19 (١٤) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّهُ عَلَىٰ صَدِّيقاً نَدِيًّا (٢٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (٣٤) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْمُعْلِمَ مَا لَمْ يَاتِّكَ فَأَتَبِعْنِي آهُ لِهُ عَراطاً سَوِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطانَ ، الشَّيْطانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا (٤٥) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكُ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَصِيًّا (٤٥) يَا أَبَتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يَمَسَّكُ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا (٤٥) قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرُهِيمُ ، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانَ وَلِيًّا (٤٧) قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ، إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى آ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءَ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨) وَأَعْتَرَ لُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَقَدْعَو رَبِّي عَسَى آ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءَ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّ عَمَيناً وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا . (٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّ حَمَيناً وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا .

٣٧ ( ٨٣ ) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بِرْاهِمَ لَا بِرْاهِمَ لَا بِرْاهِمَ لَا بِرْاهِمَ لَا بِالْهَ تَر يَدُونَ (٨٧) فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِّ الْعَالِمِينَ (٨٨) فَنَظَرَ تَعْبُدُونَ (٨٧) فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِّ الْعَالِمِينَ (٨٨) فَنَظَرَ تَعْبُدُونَ (٨٧) فَمَا ظَنْكُمْ بِرِبِ الْعَالِمِينَ (٨٨) فَنَظَرَ اللهِ تُريدُونَ (٨٧) فَمَا ظَنْكُمْ بِرِينَ (٩١) فَرَاغَ إِلَى عَالَهُم اللهِ اللهَ عَالَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم فَرْ باللهِ اللهُ عَلَيْهِم فَرْ باللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٦ (٦٩) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٧٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧١) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

77

فَنَظُلُّ لَهَا عَا كِفِينَ (٧٧) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٧) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَشْرُونَ (٧٤) قَالُوا بَلْ وَجَدْ نَا عَابَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْصَلُونَ (٥٧) قَالَ أَ فَوَا يَبْمُ مَّا كُنْمُ مَّا كُنْمُ عَدُولًا لِي الْمَالِمِينَ (٨٨) الَّذِي خَلَقَنِي (٢٨) أَنْتُم وَعَالَبَوْنَ (٧٨) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَسْفِينِ (٨٨) وَالَّذِي هُو يَطْعُمنِي وَيَسْفِينِ (٨٨) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (٨٨) وَالَّذِي هُو يَطْعُمنِي وَيَسْفِينِ (٨٨) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (٨٨) وَالَّذِي يَعْمِ وَيَسْفِينِ (٨٨) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (٨٨) وَالَّذِي مُعْمَ يُطْمِعُ وَيَسْفِينِ (٨٨) وَإِنَّا مِنْ مَا لَكُنْ وَمِ اللّهِ عَلْ لِيانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ (٨٥) وَالْجَعْلِي مِنْ عَمْمُ وَتُعْمِنُ وَاللّهِ عَنْ الصَّالِحِينَ (٨٤) وَأَجْعَلُنِي مِنْ وَرَبِّهَ جَنَّةُ النَّيْمِ (٨٨) وَأَغْفِرْ لِأَبِي ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِقِينَ (٨٧) وَلَا بَعْونِينَ (٨٩) وَأَخْفِرُ لِلْ يَقْ مَلْ السَلِيمِ (٩٨) وَأَوْلُونَ (٩٨) وَالْمَعْ مُنْ الصَّالَّ لِينَ مَا كُنْتُم تَعْبُدُونَ (٩٨) وَالْمُونُ وَلَا بَنُونَ (٩٨) إلَّا مَنْ أَنِي اللهَ بِهَنْ سِلِيمِ (٩٨) وَأَرْلِقَتِ الْجَنَّةُ وَلِي بَعْمُونَ (٩٨) وَرُدُونَ (٩٨) وَرَبُونُ وَلَا بَعُونَ (٩٨) وَرُدُونَ (٩٨) وَرُونَ (٩٨) وَلَا لَمُونَ وَلَا لَهُمْ وَالْفَاوُونَ (٩٩) وَجُنُودُ وَلِ اللّهُ هَلْ يَنْصُرُونَ (٩٨) وَلُولُ وَلَمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٨) وَلَولُ وَلَمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٨) وَلَا لَمُ مِنْ الْفَالِمِينَ أَلْهُ فِينَ (١٠٨) وَلَا لَمْ مِنْ شَافِعِينَ (١٠٨) وَلَا لَمُعْمِونَ (٩٨) وَلَا لَمُعْمِنِينَ حَمْمُ وَلَالُوا وَكُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٨) وَلَا لَمُؤْمِنِينَ .

(١٢٤) وَإِذَ أَبْتَكَى ٓ إِبْرَاهِيم َ رَبُّهُ بِكَلِمات فَأَتَمْهُنَ ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ (١٢٥) وَإِذْ جَعْلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّمَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرًا بَدْتِي لِلطَّآ نَفِينَ وَالْمَا كَفِينَ وَالْوَكَعِيلَ الْمُوالِمِينَ وَالْمَا كَفِينَ وَالْوَكَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَلِلْهُ وَالْمَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَةً الْمَلَّا وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ الشَّجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِلَّ أَجْعَلُ هَلَا اللَّهُ وَالْمَيْتُ وَالْمَعْمُ وَلِلْهُ وَالْمُعْمُ وَلِلْهُ وَالْمُومِ وَاللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَالْمَعْمُ الْلَهُ وَالْمَعْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُومِ وَالْمَعْمُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْكُومُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْكُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْكُومُ وَلَيْدَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْكُومُ وَلَكُومُ وَالْمَعْمُ وَلَيْدَ وَالْمَعْمُ وَلَيْكُومُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَلَالُومُ وَلَمْ وَلَا الْمَعْمُ وَلَيْمُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَهُ فَي اللَّهُ وَاللَهُ فَي اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ فَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّه

(١٣٢) وَوَصَّىٰ بِهَ ٓ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْامِونَ (١٣٣) أَمْ كُنْتُم شُهَدَآء إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَ فَ إِلَهُ ءَا بَآئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَعْيِلَ وَ إِسْحَلَقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٤) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمْ ، وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

٣ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَنَى عَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؛ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (٩٦) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للْعَالَمِينَ.

٢٢ (٢٦) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِك بِي شَيْئًا وَطَهِّر كَيْتِيَ لِلَّطَآ نُفِينَ وَٱلْقَآ نُمِينَ وَٱلرُّكُم ِٱلسُّجُودِ.

٤ (١٢٥) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًامِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُو مُحْسِنْ وَأُتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ المستخليلا .

١٤ (٣٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِناً وَٱجْنُنْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (٣٦) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَـنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ (٣٧) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ فَأَجْعَـلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٨) رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ، وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءِفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاء (٣٩) ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعْيِلَ وَإِسْحَلَقَ ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآء (٤٠) رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقيمَ ٱلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، رَبَّناً وَتَقَبَّلْ دُعَاء .

١١ (٦٩) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ ، قَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٧٠) فَكُمًّا رَءًا أَيدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَحَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا ۚ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧١) وَأُمْرِأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِنْ وَرَآء إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ (٧٢) قَالَتْ يَاوَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَناْ عَجَوزٌ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخًا ، إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٍ عَجِيبٌ (٧٣) قَالُوآ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ ، رَحْمَةُ ٱللهُوَ برَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ، إِنَّهُ تَحِيدُ تَجِيدُ

- ١١ (٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٥) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٥) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٥) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّهِيمُ عَارِيهِمْ عَنْ هَلْذَآ ، إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَ إِنَّهُمْ ءَارِيهِمْ عَنْ هَلْذَآ ، إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَ إِنَّهُمْ ءَارِيهِمْ عَنْ هَلْذَآ ، إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَ إِنَّهُمْ ءَارِيهِمْ عَنْ هَلْذَآ ، إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَ إِنَّهُمْ ءَارِيهِمْ عَنْ هَلْدَآ ، إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَ إِنَّهُمْ ءَارِيهِمْ عَنْ هَذَا لَهُ عَنْ هَا مُعْرَفِقِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَوْدُودٍ .
- ١٥ (٥١) وَنَبِّمْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَ هِيمَ (٥٧) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٠) وَنَبِّمْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَ هِيمَ (٥٠) إِنَّا نُبَشِّرُ كَ بِغُلَا مِ عَلِيمٍ (٥٥) قَالَ أَبَشَّر ْتُمُونِي عَلَى آن مَسَّنِي ٱلْكَبَرُ فَبِمَ رُحْهَ مِن رَّ حَمَة بَبُشِرُ وَنَ (٥٥) قَالُوا بَشَّر ْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (٥٦) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّ حَمَة رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُونَ .
- ٥١ (٢٤) هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَ هِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (٢٥) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً ، قَالَ سَلَامُ قَوْمُ شُنْكُرُونَ (٢٦) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَعِينِ (٢٧) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ قَوْمُ شُنْكُرُونَ (٢٨) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ ، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٩) فَأَقْبُلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٣٠) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ، إِنَّهُ هُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣١) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْ سَلُونَ (٣٣) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ ، إِنَّهُ هُو ٱلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣١) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْ سَلُونَ (٣٣) قَالُوا إِنَّا آرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٣٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينِ (٣٤) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ (٣٥) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانُ فِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْدِينَ (٣٧) وَتَرَكَنَا فِيهَا عَالَةً عَيْدَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْدِينَ (٣٧) وَتَرَكُنَا فِيهَا عَالَةً عَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْدِينَ (٣٧) وَتَرَكُنَا فِيهَا عَايَةً عَالَةً مِنْ الْمُسْدِينَ (٣٧) وَتَرَكُنَا فِيهَا عَالَةً لِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْدِينَ (٣٧) وَتَرَكُنَا فِيهَا عَالَةً لِكَانًا فَيهَا عَايَةً عَلَيْكُونَ ٱلْمُذَابُ ٱلْأَلِيمَ .
- ٣٧ (١٠٠) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠١) فَبَشَّرْ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ ، يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْهَنَامِ أَنِّي أَذْ يَحُكُ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ ، يَا بُنِيَّ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٣) فَلَمَّا أَسْلَما وَتلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٤) وَنادَيْنَاهُ أَنْ يَا يَا يُرْعِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو يَا إِنْ شَاءَ اللهُ مِن الصَّابِرِينَ (١٠٠) فَلَمَّا أَسْلَما وَتلَهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو يَا إِنْ شَاءَ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ (١٠٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو الْبَلَا لَهُ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ (١٠٨) وَ تَرَكُناعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٠) وَتَشَرْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ (١٠٨) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللهُ وُمِينَ ذُرِينَ (١٠٠) وَبَشَرْنَاهُ بِلْمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١١٠) وَبَشَرْنَاهُ اللهُ وَعَلَى إِسْحَلَقَ، وَمِنْ ذُرِيَّتَهِما مُحْسِنْ وَطَالِمُ لِلْعَلِيهِ مُبِينَ (١١٣) وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى آ إِسْحَلَقَ، وَمِنْ ذُرِيَّتَهِما مُحْسِنْ وَطَالِمُ لِنَاهُ لِنَّوْمِ مَلَى السَّالِحِينَ (١١٣) وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى آ إِسْحَلَقَ، وَمِنْ ذُرِيَّتَهِما مُحْسِنْ وَطَالِمُ لِنَاهُ لِنَعْمِ مُبِينَ .
- ٢ (٢٦٠) وَإِذْ قَالَ إِبْرَ ٰ اهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْرِبِي ٱلْمَوْتَى ، قَالَ أَوَ لَمْ تُولِمِنْ ، قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِن

لَيْطْمَئِنَّ قَلْبِي، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّبْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ جُزْءًا لَيْ ثُمُّ الْدَعُهُنَّ يَأْ تِينَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

١٦ (١٢٠) إِنَّ إِبْرَ اهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢١) شَاكِراً لَّأَنْهُمِهِ ، أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِنَّ إِبْرَ اهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢١) وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢٢) وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٢٣) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِع مِلَّةَ إِبْرَ اهِيمُ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .

• ( ٤ ) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآ وَ مِنْكُمْ وَمِمًّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْقَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُونْمِنُوا بِعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْقَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُونْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَّبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

٣٨ (٤٥) وَأَذْ كُرْ عِبَادَ نَآ إِبْرَ اهِيمَ وَ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَبْدِي وَٱلْأَبْصَارِ (٤٦) إِ آَنَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِ كُرَى ٱلدَّارِ (٤٧) وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ.

٥٣ (٣٦) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُف مِوسَىٰ (٣٧) وَ إِبْرَ هِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ .

٢٩ (١٦) وَإِبْرَ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَٱتَّفُوهُ ، ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٧) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْثَانَا وَتَعْلَقُونَ إِفْكًا، إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (٢٤) فَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ خَرِقُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (٢٤) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ خَرِقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلنَّارِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إللهِ اللهِ اللهُ إللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# (0-Tcg)

رقم السورة والآيه

- ٣ (٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَـفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ .
- ٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَـلَآئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى وَأَسْتَكُنْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلَكَا فِرِينَ .

#### ﴿ ٦ - قارون ﴾

٧٨ (٧٧) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ، وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو الْهُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لَا تَفْرَحْ ، إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْفَوْحِينَ (٧٧) وَالْبَتَغِ فِيمَآ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### (V-clec)

- رم السوره والبه المَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنهَ فَمَنْ شَرِبَ مِنهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَمَّ وَاللهِ مَنْ أَغِنَّهُ مَنِّى آلِلاً مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدهِ ، فَشَرِ بُوا مِنهُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَاللّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم هُو وَاللّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٢٥٠) وَلَمَّا مُلاَقُوا ٱلله كُم مِّن فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ اللّهِ اللّهُ ٱللّهُ ٱللّهِ النّهُ اللهُ ٱللّهُ اللّهُ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱلللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْقَالَمِينَ عَلَى الْقَالَمِينَ اللّهُ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱلللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْقَالَمِينَ عَلَى اللّهُ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱلللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْقَالَمِينَ
  - ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله
  - ١٧ (٥٥) .... وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلْنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
- (٧٨) أُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ٱبْنِ مَرْيَمَ ، ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ (٧٩) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكُرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .
- ر ٨٤) . . . . وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي اللهُ عَلَيْهَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي اللهُ اللهُ عَلَيْهَا . . . المُحْسِنِينَ .
- ٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَمْ كُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمَّ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَصُلُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمَّ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) وَكُنَّا عَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلجُبَالَ يُسَبِّحْنَ وَاللَّهُمْ ، فَهَلْ وَالطَّيْرَ ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٨٠) وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ، فَهَلْ وَالطَّيْرَ ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٨٠) وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ، فَهَلْ أَنْتُمُ شَا كِرُونَ .
- ٣٨ (١٧) أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأُذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ، إِنَّهُ أَوَّابُ (١٨) إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١٩) وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ، كُلُّ لَهُ أَوَّابُ (٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُصْمَ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُصْمَ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ

٢١ (١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي أُلزَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ أُلذِّ كُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ.

#### ﴿ ٨ - إلياس ﴾

٦ (٨٥) وَزَكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ ، كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ.

٣٧ (١٢٣) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢٤) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُّونَ (١٢٥) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَلْمُو اللهَ وَبَدَرُونَ أَلْمُو اللهَ وَبَسَكُمْ وَرَبَّ ءَا بَآئِكُمُ ٱلْأُو لِينَ (١٢٧) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ أَلْأُو لِينَ (١٢٧) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَا خُرِينَ (١٣٨) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٣٨) سَلَامُ لَمُحْضَرُونَ (١٣٨) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلمُخْلَصِينَ (١٣٨) وَتَرَكُنا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٣٨) سَلَامُ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٣٨) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلمُحْسِنِينَ (١٣٨) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ.

# ﴿ ٩ - اليسع ﴾

٦ (٨٦) وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَ كُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ.

٣٨ (٤٨) وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ .

#### ﴿ ١٠ – إدريس ﴾

١٩ (٥٦) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ، إِنَّهَ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (٥٧) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

## ﴿١١ - عُزَير ﴾

رقم السورة والآية

٩ (٣٠) وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ ۗ ٱبْنُ ٱللهِ . . . . قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ .

## ﴿ ١٢ - إسرائيل ﴾

١٩ (٥٨) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ عَادَمَ وَمِّنْ حَمْلنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ عَادَمَ وَمِّنْ حَمْلنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ عَالَمُ وَمِّنْ خَرُوا سُجَّدًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآئِيلَ وَمِّمَنْ هَدَيْناً وَأَجْتَبَيْنَآ ، إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ عَايَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُوا سُجَّدًا وَبُرَيَّا (٥٥) فَخُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَواةَ وَٱتَبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ ، فَسَوْفَ وَبُكِيًّا (٥٥) فَخُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلُوةَ وَٱتَبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ ، فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا .

# ( ۱۳ - أيوب )

٢١ (٨٣) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ (٨٤) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ وَءَاتَدِيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِ كُرَى لِلْعَابِدِينَ .

٣٨ (٤١) وَأَذْ كُرْ عَبْدَ نَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنَصْبِ وَعَذَابٍ (٤٢) أَرْ كُضْ بِرِ جُلِكَ، هَـٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ (٣٤) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ بِرِ جُلِكَ، هَـٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ (٣٤) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِي جُلِكَ، هَـٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ (٣٤) وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأَصْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ، نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ .

#### ( 18 - reim )

٦ (٨٦) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) وَمِنْ اَبَآ يُمِمْ وَذُرِّيَّا يَهِمْ وَذُرِّيَّا يَهِمْ وَذُرِّيَّا يَهِمْ وَذُرِّيًّا يَهِمْ وَدُرِيَّا مُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

- ١٠ (٩٨) فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةُ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهُمْ إِلَى قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا عَامَنُوا كَشَفْنَا عَهُمْ عَذَابَ الْخَرْي فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا وَمَتَّعْنَا هُمُ إِلَى حِين .
- ٣٧ (١٣٩) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ (١٤٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤١) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ الْمُدْحَضِينَ (١٤٣) فَالْتَقَمَـهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ (١٤٣) فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٤) فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٤) فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٤) فَلَابَدْ نَاهُ بِالْعَرَآءَ وَهُو سَقِيمٌ (١٤٦) وَأَدْسَلْنَاهُ إِلَى مِا ثَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٨) فَآمَنُوافَمَتَعْنَاهُمْ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينِ (١٤٧) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِا ثَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٨) فَآمَنُوافَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ .
- ٢١ ( ٨٧ ) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلْظُّلْمَاتِ أَنْلَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنَ ٱلْغَمِّ ، وَكَذَٰلِكَ نَنْجِي الْطُّالِمِينَ (٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهَ مِنَ ٱلْغَمِّ ، وَكَذَٰلِكَ نَنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ١٨ (٨٨) فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٩) لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْبِذَ بِالْعَرَاءَ وَهُوَ مَذْمُومٌ .

#### \* 10 - Le mei }

لَحَافِظُونَ (١٣) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُ نُذِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْ كُلَّهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَا فِلُونَ (١٤) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ (١٥) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوآ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ ٱلْجُبِّ، وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّبُهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَلٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٦) وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٧) قَالُوآ يَا أَبَا نَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْنَبِينُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُهُ ٱلذِّئْبُ، وَمَآ أَنْتَ بِمَوْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٨) وَجَآ او عَلَى قَميصِهِ بِدَم كَذِبٍ ، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُكُمْ أَمْرًا ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٩) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَنْوَهُ ، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَامٌ ، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ، وَاللهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ (٢١) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِ مِي مَثْوَلَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ، وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحادِيثِ ، وَٱللهُ غَالِبُ عَلَى آَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٢) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْماً ، وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٣) وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ، قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ إِنَّهُ رَبِّي آخْسَنَ مَثْوَايَ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٤) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَن رَّأَى بُرْ هَانَ رَبِّهِ ، كَذَٰ الِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسَّوَء وَٱلْفَحْشَآءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (٢٥) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيدَهَا لَدَى ٱلْبَابِ، قَالَتْ مَا جَزَآهِ مَنْ أَرَادَ لِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٍ (٢٦) قَالَ هِي رَاوَدَ تَنِي عَن نَفْسِي ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّن أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ تُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (٢٧) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (٢٨) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ ، إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ (٢٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْذَا ، وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ، إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (٣٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَن نَفْسِهِ ، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ، إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣١) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَّكَأً وَاعَاتَت كُلَّ وَاحِدَةٍ مُّهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاهَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَلْذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ (٣٢) قَالَتْ فَذَا لِكُن ۗ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ

عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ، وَلَئِن لَمْ ۚ يَفْعَلْ مَا ءَامْرُ أَهُ لَيْسْجَنَنَّ وَلَيْكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِّمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٣٤) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَليمُ (٣٥) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَارَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ (٣٦) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ، وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ، نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣٧) قَالَ لَا يَأْ تِيكُما طَعَامْ ثُر ْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ، ذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ، إِنِّي بَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ثُمْ كَافِرُونَ (٣٨) وَأُتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلْقَ وَ يَعَقُّوبَ ، مَا كَانَ لَنَا أَن نَّشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ، ذَٰ لِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٩) يَاصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم ِٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ (٤٠) مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُ كُم مَّا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ، إِن ٱلْحُكُمْ إِلَّا لِلهِ ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا إِيَّاهُ ، ذَلْكِ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤١) يَاصَاحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَـدُ كُماَ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ، وَأَمَّا ٱلْآخَوُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ، قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤٢) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أُنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْ كُونِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٣) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْع عِجَاف وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ، يَنْأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَاىَ إِنْ كُنْتُمْ ۚ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٤) قَالُوآ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ ، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٥٥) وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّ كُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُ نَبُّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٦) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِناً فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٧) قَالَ تَزْ رَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأُبًا فَمَا حَصَدْتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْ كُلُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٩) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فِيهِ يُغَاثُ أُلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ ونَ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ أُلرَّسُولُ قَالَ أُرْجِع ۚ إِلَى رَبِّكَ فَسْنَاهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ ،

17

إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥١) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْئُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ، قُلْنَ حَاشَ لِللهِ مَا عَلَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوعٍ، قَالَتِ أَمْرًأَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥٠) ذَالِكَ لِيعْلَمَ أَنِّيلَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآئِينِ (٥٣) وَمَا أَبَرِ مِنْ نَفْسِي ، إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالشُّوءَ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي ، إِنَّ رَبِّي غَفُورُ رَّحِيمٍ (٥٤) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينْ أُمِينْ (٥٥) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٦) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء ، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَّاء ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٧) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَا نُوا يَتَقُونَ (٥٨) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَاوا عَلَيْهِ فَعَرَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٩) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱللَّمَنْزِلِينَ (٦٠) فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَ بُونِ (١٦) قَالُوا سَنُرَ اوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦٢) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُوا بضَاعَتُهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٦٣) فَلَمَّا رَجَعُوآ إِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُوآ يَآ أَبَانَا مُنعِعِمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَاناَ نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ (٦٤) قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا مَا مُنْتَكُمْ عَلَى أُخِيهِ مِنْ قَبْلُ، فَاللهُ خَيْرُ حَافِظاً، وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ (٦٥) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْمِ ، قَالُو ايَ آ أَبَانَا مَانَبْغِي، هَاذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَوْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ، ذَٰ الِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۖ (٦٦) قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَأْتُنِّنِ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ، فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْ يَقِهُمْ قَالَ ٱللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٧) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَمَا أَغْنِي عَنْكُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ، إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ ، عَلَيْهِ تَو كَلْتُ، وَعَلَيْهِ فَلْيَتُو كُلِ ٱلْمُتَو كُلُونَ (٦٨) وَلَمَّا دَخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُعْنِي عَهُمْ مِّنَ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَ كَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٩) وَلَمَّا دَخَالُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَلَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ،قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَشِنْ بِمَا كَانُوا يَعَمَّلُونَ (٧٠) فَلَمَّا جَهَزَاهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمُّ أَذَّنَ مُؤَذِّنْ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧١) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ (٧٢) قَالُوا

15

نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ (٧٣) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٤) قَالُوا فَمَا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٥) قَالُوا جَزَ آؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَ آؤُهُ ، كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ (٧٦) فَبَدَأُ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءَ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءًأُخِيهِ ، كَذَلكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِـلْم عَلْم (٧٧) قَالُوآ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ ، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَكُمْ يُبُدِهَا لَهُمْ ، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا تَصِفُونَ (٧٨) قَالُوا يَائَيُهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٧٩) قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ (٨٠) فَلَمَّا ٱسْتَنْيَنَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ، قَالَ كَبِيرُ هُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوآ أَنَّ أَبَا كُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ وَمِنْ قَبَلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف ، فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللهُ لِي ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِينَ (٨١) ٱرْجِعُوآ إِلَى أَ بِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَا نَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْ نَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨٢) وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٣) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُكُمْ أَمْرًا ، فَصَبْرْ جَمِيلْ ،عَسَىٰ ٱللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلْمُ ٱلْحَكِيمُ (٨٤) وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمْ (٨٥) قَالُوا تَاللهِ تَفْتَوُ أُ تَذْ كُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٨٦) قَالَ إِنَّمَا ۚ أَشْكُوا بَتِّي وَخُرْ نِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٨٧) يَا بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلَا تَيْشَوُا مِن رَوْحِ ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يَا يُئَسُ مِن رَّوْحِ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ (٨٨) فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْ جَاةٍ فَأُوْفِ لِنَهَ ٱلْكَثِيلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ ، إِنَّ ٱللّٰهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ (٨٩) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٩٠) قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ، قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخْرِي ، قَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا ، إِنَّهُ مَن يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٩١) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩٢) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ، بَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ ، وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ (٩٣) أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي

١٢ كَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمِينَ (٤٤) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ، لَوْلَا أَنْ تُفَنَّدُونِ (٥٥) قَالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَنِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٢٦) فَلَمَّ أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ الْقَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَلَا بَصِيرًا ، قَالَ أَمَّ أَقُلُ لَّكُمْ ، إِنِّي آعْمُ مِنَ اللهِ مَا لا تعلمُونَ (٧٧) قَالُوا يَا أَبْنَا السَّتَغُورُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَلاَ بَصِيرًا ، قَالَ أَمَّ أَقُلُ لَكُمْ ، إِنِّي آعْمُ مِنَ اللهُ مَا لا تعلمُونَ إِنَّهُ هُو الْعَقُورُ الرَّحِيمُ (١٩٥) فَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إلِيهٍ أَبَويهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَدًا ، وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ رُونِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

• } (٣٤) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَن يَبْعَثَ ٱللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ، كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّوْتَابُ .

#### ( bd - 17 )

٧ (٨٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (٨١) إِنَّكُم ۚ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (٨١) إِنَّكُم ۚ لَتَأْتُونَ ٱلنِّسَاء ، بَلْ أَنْتُم ۚ قَوْمُ مُّسْرِفُونَ (٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا ٱلْرَّاتَهُ أَنْ قَالُواۤ أَخْرِ جُوهُم مِّنْ قَوْيَتَكُم ۚ ، إِنَّهُم أَنَاسٌ يَتَطَهَّر ُونَ (٨٣) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَه ُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَ قَالُوآ أَخْرِ جُوهُم مِّنْ قَوْيَتَكُم ، إِنَّهُم أَنَاسٌ يَتَطَهَّر ُونَ (٨٣) فَأَنْجَيْنَاه وَأَهْلَه ُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَ عَاقِبَة ٱللهُجْرِمِينَ .

٧٧ (٥٤) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٥) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ ٱلنِّسَآءِ، بَلْ أَنْتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ (٥٦) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوآ أَخْرَجُواۤ

- ٢٧ عَالَ لُوطٍ مِّنْ قَوْيَتِكُمْ ، إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ (٥٧) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ أَنْفَابِرِينَ (٥٨) وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِم مَّطَوًا ، فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ .
- ١١ (٧٧) وَلَمَّ عَالَهُ وَمِنْ قَبْلُ كُوطًا سِي عَهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ (٧٧) وَ جَآءَهُ وَوَمُهُ يُهُوْعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ، قَالَ يَا قَوْمِ هَلُو لُآ عِبْنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ، فَاتَقُوا الله وَلا تُحُرُونِ فِي ضَيْفِي ، أَلَيْسَ مِنْكُمْ وَجُلْ رَشِيدُ (٧٩) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَيْنَ فِي مَا لَيْ يَكُم وَ تُوقَّةً أَوْ عَلِمِي إِلَى مَا لَيْنِي مُنْكُم وَجُلْ رَشِيدُ (٩٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَيْ يَكُم وَوَقَةً اللهُ وَلا يَعْمَلُوا إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُويدُ (٨٠) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُم وُوقَةً أَوْ عَلِمِ مِّنَ اللّيْلِ مَا نَوْيدُ فِي مَا يُويدُ إِنَّكُ لَتَعْلَمُ مَا نُويدُ لَهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ ، وَلَا يَلْعَلَ مَا أَصَابَهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ ، وَلَا يَلْعَلُ مَا أَصَابَهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ ، وَلَا يَلْكُ مَا فَلَمْ وَعَلَيْهَا مَا أَصَابَهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ ، وَلَا يَلْعَلَ مَا أَصَابَهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدُمُ الصَّبْحُ ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدِ . وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ . هُ سَجِّيلِ مَّنْصُودٍ (٨٣) مُسُوّمَةً عَنْدَ رَبِّكَ ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ .
- 79 (٢٦) فَآمَنَ لَهُ لُوطْ . وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرْ ۚ إِلَى رَبِّي ، إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ . (٢٦) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (٢٩) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (٢٩) أَيْنَكُمُ لَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُرَ ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا السِّجِلَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّجِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُرَ ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا الْتَعْنَى الْتَقَوْمُ مِنْ الْمُفْسِدِينَ الْكَالِقُومُ وَلَا اللّهُ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٠) قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَلَاهِ ٱلْفَوْمِ اللّهُ الْمُؤْمَلُونَ وَلَا اللّهُ إِنَّ أَهْلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللل
- ٢٦ (١٦٠) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٦١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ لُوطْ أَلَا تَنَقُونَ (١٦٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٦٣) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٤) وَمَا ٓ أَسْنَكُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي رَسُولُ أَمِينَ (١٦٣) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٤) وَمَا ٓ أَسْنَكُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِنَّا أَعْلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٥) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُمُ انَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٦) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ، بَلُ أَنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ (١٦٧) قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٩) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٨) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ (١٦٩) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٧٠) فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْعِينَ (١٧١) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٧٢) ثُمَّ دَمَّوْنَا الْآخَرِينَ (١٧٨) وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ، فَسَاءَ مَطَرُ المُنذَرِينَ (١٧٤) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْرَبُهُم مُّوْمِنِينَ (١٧٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِمُ .

- ١٥ (٥٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُوْسَلُونَ (٥٨) قَالُواۤ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٥٥) إِلَّآ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ (٢٣) وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل
- ٣٧ (١٣٣) وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٤) إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٥) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٣٣) وَإِنَّـ لُوطاً لَمِنَ الْمَرْونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٨) وَبِالَّـ يُلِ ، أَفَلاَ تَعْشِلُونَ .
  - ٦ (٨٦) وَإِسْمَ عَيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَ كُلًّا فَضْلْنَا عَلَى ٱلْمَالَمِينَ .
- ٧٤) وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَتَجَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَآئِثَ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فاسِقِينَ (٧٥) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِناً ، إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ .
- ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشَوْدُ (٤٣) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ

- ٢٢ لُوطٍ (٤٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِير .
- ٥٠ (١٣) وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ (١٤) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّمٍ، كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ .
- ٥٤ (٣٣) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ (٣٤) إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوط ، نَجَيْنَاكُمْ بِسَحَرٍ (٣٣) كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ (٣٦) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ (٣٥) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً وَ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً عَذَابِ وَنُذُرِ (٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ (٣٩) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر

#### ( N - news )

٢٨ (٣) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْ عَوْنَ بِالْحَقِّ لِتَوْمِ بُولْمِنُونَ (٤) إِنَّ فِرْ عَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَ شِيمًا يَسْتَضْعِفُ طَآ أَيْفَةً مِّهُمْ مُيْذَبِّحُ أَبْنَاءُ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُشْعِدِينَ (٥) وَنُرِيدُ أَن نَّمَنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعُولُوا فِي الْأَرْضِ وَجُعُعلَهُمُ وَنَجْعَلَهُمُ الْمُعَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٦) وَنُسكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَخْذَرُونَ الْوَارِثِينَ (٦) وَنُسكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فَوْنَ وَهَامانَ وَجُنُودَهُمْ اللّهِ فِي اللّهُ فِرْعُونَ لَيْهُمُ وَلَا تَعْلَقُولُهُ وَلا اللّهُ فَرْعُونَ لَهُمْ وَلا اللّهُ وَحَوْنَ لَهُمُ وَلَا اللّهُ مِنَ اللّهُ وَسُورَيْنَ (٨) فَالْتَقَطَّهُ وَاللّهُ وَرُعُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَرَنًا ، إِنَّ وَوَعُونَ وَهَامانَ وَجُنُودَهُمُ كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) فَالْتَقَطَلُهُ وَلا اللّهُ وَرْعُونَ لَهُمْ وَكُنَّ لَهُمْ وَكُنَّ اللّهُ مُوسَى أَنْ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمْ كَانُوا خَاطِئِينَ (٩) وَفَالَتِ الْمُرَاتُ فُو عَوْنَ لَهُمْ وَمُونَ لَهُمُ وَكُنَّ أَنْ مُؤْمِنَ لَكُونَ لَهُمْ وَمُونَ لَهُمْ عَنْ مَا مُلْعُودُهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُونَ لَهُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِينَ وَلَكُنَ أَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ وَالْكُونَ وَلِكُنَ أَلَاكُمُ عَلَى حَيْنَ غَفْلَةً مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَنْ وَلِكُمْ لَا يَشْمُونَ (١٤) وَلَمَّا الْمُدْيِنَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِنْ الْمُؤْلِقَ الْمُوتِينَ وَلِلْكُمْ لَلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَالْمُولِينَ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

44

يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، فَاسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَ كَنَّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ، قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِين (١٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٧) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى ۚ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٨) فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَا نَفا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ (١٩) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَ عَدُو ۚ لَّهُمَا قَالَ يَامُوسَى أَثُرُ يِدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ يُر يِدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (٢٠) وَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا مَا مُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (٢١) فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ، قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٢) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءُ ٱلسَّبِيلِ (٢٣) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ أَمْرًأَ تَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ مَا خَطْبُكُما ، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآهِ ، وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ (٢٤) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٥) فَجَآءَتُهُ إِحْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى أُسْتِحْيَاءَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ، فَلَمَّا حَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفّ ، نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٦) قَالَتْ إِحْدَمْهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (٢٧) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حَجَجٍ ، فَإِنْ أُ تَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، سَتَحِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٢٨) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ ، أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى "، وَٱللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلْ (٢٩) فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِنْ جَانَبِ ٱلطُّورِ نَارًا ، قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُوآ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُم تَصْطَلُونَ (٣٠) فَلَمَّآ أَتُهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِلِّي أَنَا ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (٣١) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَلَمَّا رَآهَا تَهَزُّ كَأَنَّهَا جَآنَ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ أَيْعَقِّبْ ، يَامُوسَى أَقْبِلْ وَلَا يَخَفْ ، إِنَّكَ مِنَ ٱلْآ مِنِينَ (٣٢) ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوء وَأَضْمُ ۚ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ، فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِّكَ

11

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا قَأَخَافُ أَنْ يَتُلُونِ (٣٤) وَأَخِي هَرُونُ هُواً فَضَحُ مِنِّي لِسِانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ، إِنّي أَخَافُ أَنْ يُكذّ بُونِ (٣٥) وَالَ سَنَشُدُ عَضُدكَ بِأَخِيكَ وَبَحْمَلُ لَكُما سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما، أَنْ يُكذّ وَمَنِ اُتَبَعَكُما الْفَالِبُونَ (٣٦) فَلَمَّا بَا عَامَهُ مُوسَىٰ بِالْاَتِنَا بَيِّينَاتِ قَالُوا مَاهَلَذَا إِلَّا سِحْرُ مُنْ مُفَتَرى وَمَا سَمِعْنَا بِهِلْمَا الْفَالِبُونَ (٣٦) فَلَمَّا بَا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْمُ بَمِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّالِ ، إِنّهُ لَا يُفلِحُ الظَّلِمُونَ (٣٨) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْمُ بَمِنْ عَلْهُ وَعُونُ بِاللَّهُ مَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّالَا فِي اَهَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَى صَرْحًا لَمَالًى فَرْعُونُ اللَّهُمُ إِلَى الْمُعْنَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُن إلَهُ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَى صَرْحًا لَمَالًى فَا اللَّهُ وَعُلُونُ وَعُونُ اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُن إلَهُ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطَيِّنِ فَاجْعَلَى صَرْحًا لَمَالًى فَرْعُونُ الْمُؤْمِ وَمُنُودُهُ فَيَالِمُ فِي الْمُؤْمُ فِي الْلَامِينِ فَاجْتُودُهُ فَيْدُونُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمُ فِي اللَّمَ الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمِ فَي اللَّهُ مُن الْمُؤْمُومِينَ وَلِي مَا لُونَهُ اللّهُ مُولِي اللّهُ اللّهُ مُن الْمُؤْمِونِ الللّهُ الْمُؤْمُونِ الْلُولِي بَعَالَمُ وَلَا الْمُؤْمُونِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللَ

﴿ ٥ ) وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٠) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكُثُورَ إِنِّى ٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلَى آنا اللهُ لَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

بِهِ أَزْرِى (٣٢) وَأَشْرِكُهُ فِي ٓ أَمْرِى (٣٣) كَيْ نُسَبِّحَـكَ كَثِيراً (٣٤) وَنَذْ كُرَكَ كَثِيراً (٣٥) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيراً (٣٦) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُواْلَكَ يَامُوسَى (٣٧) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٨) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٩) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلنَّابُوتِ فَآقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو ۚ لِّي وَعَدُو ۗ لَّهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٤٠) إِذْ تَمْشِي ٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَى ٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُوناً ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَر يَامُوسَىٰ (٤١) وَأُصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤٢) أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بَآيَاتِي وَلَا تَنِياً فِي ذِكْرِي (٤٣) أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي (٤٤) فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٤٥) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُ طَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (٤٦) قَالَ لَا تَخَافَأَ ، إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (٤٧) فَأْ تِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلا تُعَذِّبُهِمْ، قَدْ جِنْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَّبِّكَ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى (٤٨) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَكَّىٰ (٤٩) قَالَ فَمَن رَّ أَبْكُمَا يَامُوسَىٰ (٥٠) قَالَ رَبُّنَاٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءُ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (٥١) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ (٢٥)قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَ رَبِّي فِي كِتَاب، للَّا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٣) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَاسُبُلَّا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا إِ وَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (٥٤) كُلُوا وَأَرْءَوْاْ أَنْعَامَكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي ٱلنَّهَىٰ (٥٥) مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُحْرِ جُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٦) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٧) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ (٥٨) فَلَنَأْ تِينَاكَ بِسِحْرِ مُثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْخُلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (٥٩) قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُعَّى (٦٠) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّى اللهِ عَلَى اللهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ (٦٢) فَتَنَازَعُوآ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ (٦٣) قَالُوآ إِنْ هَلْذَان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِ جَاكُم مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هِمَاوَ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٦٤) فَأَجْمِعُوا كَيْدَ أَكُمْ أَنْتُواْ صَفًّا، وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (٦٥) قَالُوا يَامُوسَى ٓ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (٦٦) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

أَنَّهَا تَسْعَى (٦٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (٦٨) قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ (٦٩) وَأَنْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَنْقَفَ مَا صَنَعُوا ، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ، وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (٧٠) فَأْ لْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (٧١) قَالَ ءَامَنْتُم ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ، فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْفَىٰ (٧٢) قَالُوا لَن نُّوْثُوكَ عَلَى مَا جَآءَ نَامِنَ ٱلْبَلِّينَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَ نَا ، فَا قُضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَا ذِهِ ٱلْحَيَواةَ ٱلدُّنْيَآ (٧٣) إِنَّا عَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَآأً كُرَّهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ، وَٱللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. (٧٧) وَلَقَدْ أَوْ حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا يَخْشَىٰ (٧٨) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشَيَهُمْ مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ (٧٩) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ (٨٠) يَا بَنِي ۚ إِسْرَآءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِّنْ عَدُوٍّ كُمْ ۚ وَوَاعَدْنَا كُمْ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّالُوى (٨١) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَارَزَقْنَا كُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (٨٢) وَ إِنِّي لَعَفَّارْ لِّمَنْ تَأَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ (٨٣) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ (٨٤) قَالَ هُمْ أُولَا ء عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٥) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَآئُهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٨٦) فَرَجَعَ مُوسَى ۚ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ، أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَايْكُمْ غَضَبْ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٧) قَالُوامَا أَخْلَفْنَا مَوْ عِدَكَ مِمَكْ كِنَا وَلَكِنّا كُمِّلْنَا أَوْزَارًامِّنْ زِينَةِ ٱلْقَوْم فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ (٨٨) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارْ فَقَالُوا هَذَآ إِلَّهُ كُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَى فَنَسِي (٨٩) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٩٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوآ أَمْرِي (٩١) قَالُوا لَن تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عَا كِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (٩٢) قَالَ يَاهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَأُوآ (٩٣) أَلَّا تَنَّبِعَنِ ، أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٤) قَالَ يَا أَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَ قَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٥) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُّ (٩٦) قَالَ بَصُرْتُ مِمَا لَمْ يَبْضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ

٢٦ (١٠) وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ، أَلَا يَتَّقُونَ (١٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ (١٣) وَ يَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَـٰرُونَ (١٤) وَلَهُمْ عَلَى ۖ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٥) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ، إِنَّا مَعَكُم تُسْتَمِعُونَ (١٦) فَأْتِياً فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٧) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ (١٨) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ نُحُرِكَ سِنِينَ (١٩) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٠) قَالَ فَعَلْتُهَا ٓ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّا لِّينَ (٢١) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ (٢٢) وَتِلْكَ نِعْمَةُ كَمُنَّهَا عَلَى ٓ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي ٓ إِسْرَ ٓ أَيْلَ (٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ (٢٤) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، إِنْ كُنْتُم شُوقِيينَ (٢٥) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٦) قَالَ رَبُّكُم ورَبُّ ءَا بَآ يُكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ (٢٧) قَالَ إِنَّ رَسُو لَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ (٢٨) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْهَمُمَا مَإِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٩) قَالَ لَئِنِ ٱنْخَذْتَ إِلَها غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلمَسْجُونِينَ (٣٠) قَالَ أُو لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣١) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٢) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (٣٣) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ لِلنَّاظِرِينَ (٣٤) قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهَ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرْ عَلَيمْ (٣٥) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذًا تَأْمُرُونَ (٣٦) قَالُوآ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِيٱلْمَدَ آئِنِ حَاشِرِينَ (٣٧) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٣٨) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٣٩) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم تُجْتَمِعُونَ (٤٠) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ ٱلْغَالِبِينَ (٤١) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْ عَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَالِبِينَ (٤٢) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ

77

الْمُقَرَّ بِينَ (٤٣) قَالَ لَهُمْ مُّوسَى الْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ (٤٤) فَأْلَقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا لِمِينَّ قِينَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَالِبُونَ (٤٥) فَأْلَقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْ فَكُونَ (٤٤) فَأْلُقِي الْسَحْرَةُ اللّهِ يَكُمُ اللّهِ يَكُمُ اللّهِ يَوَلَمُ وَقَلْ وَوَ وَهَرُونَ (٤٤) قَالُ وَا عَامَنَا بِرَبِّ الْقَالَمِينَ (٤٨) رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ (٤٩) قَالُ وَا عَامَنَا بِرَبِّ الْقَالَمِينَ (٤٨) وَاللّهُ وَ فَلْسَوْفَ فَكُمْ اللّهُ عَلَيْمُ أَللّهُ عَلَيْمُ أَللّهُ عَلَيْمُ أَللّهُ عَلَيْمُ أَللّهُ عَلَيْمُ أَللّهُ عَلَيْمُ أَللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَكُمْ مَنْ خَلَافُ وَلاَ صَلّابَيْمُ مُّ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَمِينَ (٥٠) وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَنْ الْمَوْمِينِينَ (٣٥) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُمْ مُّ تَبَعُونَ (٣٥) وَأَوْحَيْنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ (٣٥) وَأُوحَيْنَا أَنْ الْمَدَا أَوْلَ الْمُولِمِينِينَ (٤٥) وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُمْ مُّ تَبَعُونُ (٣٥) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا لَيْطُونُ (٢٥) وَإِنَّ لَمُونَ (٥٥) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا لَيْطُونُ (٢٥) وَإِنَا لَمُدْرَفُونَ (٢٥) وَإِنَّا لَكَمَعْنَ فَلْ اللّهُ مَعْنَ فَلَيْلُونَ (٢٥) وَإِنَّ مُوسَى أَنْ الْمَدْرُونَ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ (٥٥) وَإِنَّهُمْ مُوسَى أَنْ الْمُحْرَفُونَ (٢٥) وَأَوْتُولِ اللّهُ خَرِينَ (٢٦) فَأَلْ مُوسَى أَنْ الْمُوسَى أَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۰) أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِ ثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَوْ نَشَاءِ أَصْبْنَاهُم بِذُنُو بِهِمُ ، وَنَطْبَعُ عَلَى فَلُو بِهِمْ فَكُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۱) تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا ثَمِهَا ، وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ وَلُو بِهِ فَكُو بِهِ فَكُو بِهِ الْكَافِرِينَ فَوْمِ بِالْبَيِّينَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ بِالْبَيِّينَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ (١٠٠) وَمَا وَجَدْنَا لِأَ كُثَرَهُم مِّنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَ كُثَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ (١٠٠) ثُمَّ بَعْمُنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بَا يَاتِنَا ۚ إِلَى فَرْعُونَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُوا بِهَا ، فَفَا نَظُر و كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱللهُ مُسْدِينَ بَعْدِهِم مُّوسَى بَا يَاتِنَا ۖ إِلَى فَرْعُونَ وَمَلَا مِنْ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ (١٠٠) حَقِيقٌ مَا كَانَ عَاقِبَهُ ٱلمُفْسِدِينَ عَلَى اللهُ إِلَّا ٱلْحَقَ ، قَدْ حِئْتَكُمْ بِيتِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي تَبِيقٍ إِسْرَآءِيلَ (١٠٠) قَالَ الْمَدُ إِلَى أَنْ عَنْ اللهُ إِللهُ الْحَقَ ، قَدْ حِئْتُكُمْ بِيتِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي تَبِيقٍ إِللهُ الْمَالَ مُوسَى أَلَو الْمَالَمُ مِن لَكُمْ وَلَو اللهُ اللهُ أَلْ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَلَ مِن الصَّادِقِينَ (١٠٠) قَالُ ٱللهَا أَنْ مِنْ عَوْنَ إِنَّ عَلَى اللهُ اللهُ أَلُكُ مِنْ قَوْمٍ فَوْعُونَ إِنَّ مَنْ الْمَالُولِ مِنَ أَرْضِكُمْ ، فَمَاذَا تَأَمُونُونَ (١١١) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ، فَمَاذَا تَأُمُونُونَ (١١١) قَالُولَ مَنْ أَنْ مُؤْنَ اللّهُ وَلَا عَلَيْ الْمُولُولَ عَلَيْهُ أَنْ يُخْرُوجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ، فَمَاذَا تَأْمُونُونَ (١١١) وَالْمُولُ وَنَ (١١١) وَالْمَالُ مِنْ عَلَى اللهُ الْمُلْكُونَ وَالْمَالُ مِنْ الْمُولُونَ الْمَالُ مَا أَنْ مُنُولُولَ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِي اللهُ اللهُ الْمُؤُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ ا

أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ (١١٢) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٣) وَجَآء ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَونَ قَالُوآ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ (١١٤) قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (١١٥) قَالُوا يَامُوسَى ۚ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّـكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٦) قَالَ أَلْقُوا ، فَلَمَّآ أَنْقُواْ سَحَرُ وَآ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ [(١١٧) وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٨) فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ (١١٩) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأُنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١٢٠) وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢١) قَالُو ٓ اءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٢٢)رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ، إِنَّ هَلْذَا لَمَكُرْ مَّكُرْ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا ٓ أَهْلَها ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٤) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنَّ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمِينَ (١٢٥) قَالُوآ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَالِبُونَ (١٢٦) وَمَا تَنْقِيمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا، رَبَّنَا أَفْوِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٧) وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِذُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهِتَكَ ، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْ قَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٨) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أُسْتَعِينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُوآ ، إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٩) قَالُوآ أُوذِيناً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْ تِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنا ،قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهُلْكِ عَدُوا كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٣٠) وَلَقَدْ أَخَذُ نَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْص مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُونَ (١٣١) فَإِذَا َجَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَلِّنَةُ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ ، أَلَا إِنَّمَا طَآ رُرُهُمْ عِنْدَ ٱلله وَلَكِنَّ أَ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣٢) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةً لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٣) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَ ادَوَالْقُمُلَّ وَٱلضَّفَا دِعَ وَٱلدَّمْ ءَايَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا أُجْرِ مِينَ (١٣٤) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَامُوسَىٰ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَعِنْدَكَ ، لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُو مِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ (١٣٥) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى ٓ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٦) فَانْتَقَمَنْا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنْبَهُمْ كَذَّ بُوا بِآيَا تِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٧) وَأُوْرَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَ كُنا فِيها، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَى بَنِي إِسْرآءِيل بماصَبَرُوا،

وَدَمَّوْ نَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْ عَوْنُ وَقُوْمُهُوماً كَانُوا يَعْرِشُونَ (١٣٨) وَجَاوَزْ نَا بِبَنِي إِسْرَآءَيلَ ٱلْبَحْرَ فَأْتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى ٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ، قَالُوا يَامُوسَىٰ ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهُ ۖ كَمَا لَهُمْ آلِهَ ۗ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمْ تَجُهَلُونَ (١٣٩) إِنَّ هَلُولًا ۚ مُتَبَّرُ مَّا أَهُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤٠) قَالَ أُغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١٤١) وَإِذْ أَنْجَيْنَا كُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ، 'يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَٰ لِكُمْ بَلا يَ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤٢) وَوَاعَدْ نَا مُوسَىٰ تَلَا ثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أُخُلُفنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح ۚ وَلَا تَدَّبِع سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٤٣) وَلَمَّا حَبَّاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ۚ أَنْظُرُ ۚ إِلَيْكَ ، قَالَ لَنْ تَرَدِّنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ ۚ إِلَى ٱلْجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَّا وَخُرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ، فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحاَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤٤) قَالَ يَامُوسَى ۚ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَ بِكَلَّامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كِرِينَ (١٤٥) وَكَتَنْبِنَا لَهُ فِي ٱلْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُو ۚ قَو ْمَكَ ۖ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ، سَأُورِ يَكُم ْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٦) سَأَصْرِفَ عَنْ ءاياتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْاْ سَبِيلَٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، ذَلكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِناً وَكَانُوا عَنْهَا غَا فِلِينَ (١٤٧) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِناً وَلَقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤٨) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارْ، أَلَمْ يرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. أُتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٩) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْ حَمْنَارَ بُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَارِينِ (١٥٠) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أُسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ، أَعْجِلْتُم أُمْو رَبِّكُم ، وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرِ أَسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيهِ ، قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُو َنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَ آءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٥١) قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ (١٥٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهُ ۚ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ (١٥٣) وَٱلَّذِينَ عَمِـلُوا

1

السَّيْئَاتِ ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥٥) وَلَحْتَارَ مُوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٥) وَاحْتَارَ مُوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَّذِينَ هُمْ الرَّبِّهِمْ يَرْهُ هُبُونَ (١٥٥) وَاحْتَارَ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْفِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ، فَلَمَّ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُتْهُم مِنْ مُوسَى اللَّهُ عَلَى ا

١٠ (٧٥) أَمُمَّ بَعَمْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِنْ عَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِآياتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمِينَ (٧٦) فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوآ إِنَّهَلْذَا لَسِحْرْ مُبِينٌ (٧٧) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا حَمَّا مُ أُسِحْرُ ۚ هَٰذَا وَلَا أَيفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ (٧٨) قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيهِ ءَا بَا ءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱلْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٨٠) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ (٨١) فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ، إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (٨٢) وَ يُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ (٨٣) فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً ﴿ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْ عَوْنَ وَمَلاِيمِمْ أَنْ يَفْتَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْ عَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِ فِينَ (٨٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ ۚ ءَامَنْتُمْ ۚ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوآ إِنْ كُنْتُم مُّسْلِمِينَ (٨٥) فَقَالُوا عَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٨٦) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٨٧) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَ قِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ، وَ بَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّهُ ذِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحُيَواةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٓ أَمْوَالِهِمْ وَأُشْدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُوْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٨٩) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَّا فَاسْتَقِيهَا وَلَا تَتَّبِعَا نِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٩٠) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءَيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَ تُبَعَهُمْ فِرْ عَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْوًا ، حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي

- ١٠ اَمْنَتْ بِهِ كَنُوآ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٩١) ءَآلا آنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) ءَآلا آنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) ءَاللَّهُ مَنَ النَّاسِ اللهُ فُسْدِينَ (٩٢) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَاياتِنا لَغَافِلُونَ .
- ٧٩ (١٥) هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٦) إِذْ نَادَلَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوعَى (١٧) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِلَّهُ طَغَى (١٨) فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَى آَنْ تَزَكَّى (١٩) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (٢٠) فَأَرَلَهُ اللهُ طَغَى (١٨) فَقُلُ هَلْ لَّكَ إِلَى آَنْ تَزَكَّى (١٩) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (٢٠) فَأَرَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٣) فَحَشَرَ فَنادَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى (٢٤) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى (٢٤) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَهُ اللهُ اللهُ
- ١١ (٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانَ مُّبِينِ (٩٧) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِيْهِ فَاتَبَعُوآ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَلْقِيلَمَة فَاوْرَدَهُمُ النَّارَ ، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ الْمَوْفُودُ (٩٠٠) وَأَتْبِعُوا فِي هَلَدِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ ، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَوْفُودُ (١٠٠) وَأَتْبِعُوا فِي هَلَدِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ ، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَوْفُودُ (١٠٠) وَأَلْكُنَ اللّهُ مِنْ ظُلُمُوآ أَنْفُسَهُمْ ، فَمَا الْقُرَى نَقُضُهُ عَلَيْكَ ، مِنْهَا قَائِم وَحَصِيدُ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ ، فَمَا الْقُرَى نَقُضُهُ عَلَيْكَ ، مِنْهَا قَائِم وَحَصِيدُ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ ، فَمَا وَادُوهُمْ فَاتَ عَنْهُمُ اللّهِ يَهُمُ اللّهِ يَنْ دُونِ اللّهِ مِنْ شَيْء لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِكَ ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَبْيِب .
- ١٤ ( ٥ ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ٓ أَنْ أُخْرِجْقَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ ٱللهِ،

- الْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٦) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُوا نِعْمَة أَللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّء الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَا ءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْ مَعْ إِذْ أَنْجَكُمْ أَنْ اللهُ عَنْ مَلَ مَن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْ ثُمُ فِي فَلِينَا عَلَى مُن رَبِّكُمُ أَنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُ وَ أَنْتُم وَمَنْ فِي لَلْأَرِيدَ نَكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَر ثُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُر وَا أَنْتُم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ اللهُ لَغَنِي تَحْيدٌ .
- ٢٣ (٤٥) ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينِ (٤٦) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاسْتَكُبْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (٤٧) فَقَالُواۤ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُما لَنَا عَابِدُونَ (٤٨) فَكَذَّبُوهُمَا فَعَالُواۤ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُما لَنَا عَابِدُونَ (٤٨) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ .
- ١٧ (١٠١) وَلَقَدْ عَاتَيْناً مُوسَىٰ تِسْعَ عَاياتٍ بَيِّناتٍ ، فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَ آعِيلَ إِذْ جَآءُهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا كُوْ فَوْعُونُ إِنِّي لَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٢) قالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلَا عَ إِلَّارَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَنْ أَنْ لَ هَوْلَا عَ إِلَّا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَالْأَرْضِ فَالْأَرْضِ فَالْأَرْضِ فَأَغْرُ قْنَاهُ وَمَّن بَصَا ثِرَوَ إِنِّي لأَظْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٣) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَ هُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرُ قْنَاهُ وَمَّن بَصَا ثِرَوَ إِنِّي لأَظْنُكَ يَا فِرْعُونُ مَثْبُورًا (١٠٣) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَ هُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرُ قْنَاهُ وَمَّن مَعْهُ جَمِيعًا (١٠٤) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ السَّكُنُوا الْلَّرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .
- ﴿ ٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآ يَاتِنَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٧) فَلَمَّا وَعَالُوا يَانَّيَةُ السَّاحِرُ اُدْعُ لِنَا رَبَّكَ عِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ وَأَخَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٩) وَقَالُوا يَانَّيَّةُ السَّاحِرُ اُدْعُ لِنَا رَبَّكَ عِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ وَأَخَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٩) وَقَالُوا يَانَّيَّةُ السَّاحِرُ اُدْعُ لِنَا رَبَّكَ عِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهُ تَدُونَ (٥٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْ كُثُونَ (١٥) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ إِنَّنَا لَمُهُ تَدُونَ (٠٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْ كُثُونَ (١٥) وَنَادَى فِرْعَوْنُ وَي قَوْمِهِ قَالَ يَعْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْ كُثُونَ (١٥) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَعْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْ كُثُونَ (١٥٥) وَنَادَى فَوْمَهُ مَا أَنْ لَكُمْ مُونَ وَهَا مُعْمَى وَمِنْ تَحْتِي مَالَّا وَمُعَلِى اللّهُ وَمُنْ مَعْهُمُ وَلَا يَكَادُ مُنِينٌ (٣٥) فَلَوْلًا أَنْهُمْ مَا فَوْمَهُ الْمُعْمَلِي مُنْ وَلَا يَكُونُ وَيَا الْمَالَعُوهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمُ اللّهُ فَالْمُونُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُنَا مُنْهُمْ فَاعُونَا النَّهُمُ مَنْهُمْ فَأَغُرَ قَيْاهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا فَوْمُ اللّهُ فَلَا عُونَ اللّهُ فَالْعَوْنُ الْنَتْعَمْنَا مَنْهُمْ فَأَغُونَا أَعْمُ وَقَالُهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا اللّهُ فَلَاعُونَ اللّهُ وَمُنَا مَنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَعْمَونَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ عَنْهُمْ أَعْمُ وَقَالُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْونَ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْفُولُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال
- ٥١ (٣٨) وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلطَان شُبِينِ (٣٩) فَتَوَلَّى بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سَاحِرْ ۖ أَوْ تَجْنُونَ (٤٠) فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْ نَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ ۗ وَهُوَ مُلِيمٌ .

- (۱۷) وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْنَاكُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كُرِيمُ (۱۸) أَنْ أَدُّواۤ إِلَى عَباَد اللهِ ، إِنِّي لَكُمْ وَسُولُ كُرِيمُ اللهِ اللهِ ، إِنِّي عَاتِيكُمْ السُلطانِ مُّبِينِ (۲۰) وَ إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْ مُجُونِ (۲۱) وَ إِن لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَز لُونِ (۲۲) فَلَا عَوْمُ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْ مُجُونِ (۲۱) وَ إِن لَمْ تُومِنُوا لِي فَاعْتَز لُونِ (۲۲) فَلَا وَاتْرُكُ اللّهِ وَوَمَقا مَ لَو اللّهُ عَنْ اللّهِ عَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

٤.

وَعِنْدَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا هِ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ (٣٦) وَقَالَ فِرْعُونَ يَا هَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّمَالًى ٓ أَبْكُ ٱلْأَسْبَابَ (٣٧) أَسْبَابَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى ٓ إِلَهُ مُوسَىٰ وَإِنِّى لأَظْنَهُ كَاذِبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوتِهِ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ (٣٨) وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَاقَوْم اتَبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَدِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٩) يَافَوْم إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَواةُ ٱلدُّنيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلاَّ خِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَرَارِ (٤٠) مَنْ عَلِ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا هِنْهُ وَاللهُ نِيا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلاَّ خِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَرَارِ (٤٠) مَنْ عَلِ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا هِمْنَ مَلْ عَلَ سَلِيعًا وَمَنْ عَلِ سَلِيعًةً وَلاَ اللهُ وَالْمَوْمِ مِالِي أَدْعُومُ إِلَى ٱلنَّرِورِ اللهِ اللهِ وَأَشُوكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْ وَأَنْ اللهُ عَرَةٍ وَالدَّعُونَ إِلَى ٱلنَّذِرِيرِ ٱلفَفَارِ (٤٢) وَيَاقُومُ مِ مَالِي أَدْعُولَ إِلَى ٱلنَّجُواةِ وَتَدَعُونَتِي إِلَى ٱلنَّهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَالْمَوْلِ اللهِ وَاللهِ وَالْمُولِ لَهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ أَدْعُومُ إِلَى ٱلْمَوْرِيرِ ٱلفَقَارِ (٤٣) لَا جَرَمَ وَلَا يَعْمَلُ اللهِ وَاللهِ وَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَّ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

(٥٥) وَإِذْ ثُلْتُمْ يَامُوسَى النَ نُّوْمِنَ الَكَ حَتَى نَرَى الله جَهْرَةً فَأَخَذَ الْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) وَظَالَّنْ عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنْرُ لَنَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنْرُ لَنَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنْرُ لَنَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَرَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنْرُ لَنَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَرَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَرْقُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَرْقُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُعْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَا تُعْرَبُولُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَه

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمْ ، وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلاَ لا مِّن رَّ بِّكُمْ عَظِيمٌ (٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا كُمْ وَأَغْرَقْنَا ٓ عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُ ونَ (٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱلنَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُم ظَالِمُونَ (٥٢) ثُمَّ عَفَوْ نَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٣) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُو ْقَانَ لَعَلَّكُم ْ تَهْتَدُونَ (٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُم ْ ظَلَمْتُم ۚ أَنْفُسَكُم ْ بِاللِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُو بُوآ إِلَى بَارِئِكُم ْ فَاقْتُلُوآ أَنْفُسَكُم ْ ، ذَالِكُم ْ خَيْرٌ لَّكُم ْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيمُ . (٦٣) وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (٦٧) وَإِذْ قَالَمُوسَى لِقَوْهِ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوآ أَتَتَخِذُنَا هُزُوا ، قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٦٨) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُمَيِّن لَّنَا مَاهِي ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضْ وَلَا يِكُرْ عَوَانْ مَيْنَ ذَلِكَ ، فَأَفْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ (٦٩) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُمِيِّن لَّنَا مَا لَوْنَهُمَا ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا َبَقَرَةٌ صَفْرَآهِ فَاقِع ۚ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ (٧٠) قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَ إِنَّا ۚ إِنْ شَاءَ ٱللهُ لَمُهُتَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ أَقَرَةُ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرِّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَا ، قَالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ، فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْمَـلُونَ (٧٢) وَإِذْ قَتَاتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِا ، وَٱللهُ نُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٣) فَقُلْنَا أُضْرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا ، كَذَ لِكَ يُحْدِي أُللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرْيِكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. (٩٢) وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَى الْبَلِّينَاتِ ثُمَّ ٱلْخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِ بُولٍ فِي قُلُو بِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ بِئْسَمَا كَيْأُمُزُ كُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

(١٥٣) يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآء ، فَقَدْ سَأَ أُوا مُوسَى أَ كُبرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوآ أَرِنَا ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمُ وَلَيَّامِهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمُ ٱلطَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمُ ٱلطَّورَ وَلَيْنَاتُ فَعَفُو أَنَاعَنْ ذَٰلِكَ ، وَءَاتَيْنَا مُوسَى السُلطَانَا مَبْيِنَا (١٥٤) وَرَ فَعْنَا فَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ اللّهَ الْمُعْرَادُ مُؤْمِنَا فَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ

- يمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أُدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْدِيَا ۚ وَقُولِهِمْ عَيْنَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْدِيَا ۚ وَفَوْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلَيلًا . (١٦٤) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ، وَكُلَّ ٱللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا .
- ٥ (٢٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ أَذْ كُرُوا نِهْمَة ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَانَا كُمْ مَّا لَمُ يُؤْت أَحَدًا مِّنَ ٱلْقَالَمِينَ (٢١) يَاقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْ تَدُّوا عَلَى آدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢٢) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَخْرُ جُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاجُلُونَ (٣٣) قَالُ وَجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَن نَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِنَّا لَن نَدْخُلُونَ أَنْهَ ٱللهُ عَلَيْهِما ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِنَّا لَن نَدْخُلُونَ (٣٣) قَالُ رَجُوا مِنْها فَإِنَّا لَن نَدْخُلُونَ أَنْهَ عَلَيْهِمُ ٱللهُونَ إِنَّا لَن نَدْخُلُوا أَنْهُ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِنَّا لَن نَدْخُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّوالِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبِدًا مَا دَامُوا فِيها ، وَعَلَى ٱللهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِينِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبُدًا مَا دَامُوا فِيها ، وَعَلَى ٱللهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّوالِينَا وَبِينَ ٱلللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي فَا فَرُقُ وَ الْفَاسِقِينَ (٢٣) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي فَافُرُقُ عَلَا رَبِّ إِلَّا مُؤْمُونَ فَى أَلْقُومِ مُ ٱلْفَاسِقِينَ .
- ٧ (١٩٠) وَقَطَّعْنَاهُمُ أَنْذَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَكُما ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ۚ إِذِ ٱسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُ أَنِ ٱضْرِب بَعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ ، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ،قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَ لَنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوكَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مارَزَقْنا كُمْ ، وَمَاظَامُونا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ .
- ١٨ (٦٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَقَلَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقْبًا (٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَقَلَهُ ءَاتِنَا خَوْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُومَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَقَلَهُ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقَينا مِنْ سَفَرِ نَا هَلْذَا نَصَبًا (٣٦) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ عُدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِ نَا هَلْذَا نَصَبًا (٣٦) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسا نِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا (٦٤) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّ نَبْغ ، فَارْتَدَا عَلَى ءَا تَارِهِما قَصَصًا (٦٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِ نَا آءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عَنْدَنَا وَعَلَى نَا اللَّهُ مُوسَى هُلُ أَتَبَعْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمِن عَمَا كُنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٨٦) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ مُتَعْطِ بِهِ خُبْرًا وَشُرِدً عَلَى مَا لَمْ مَنْ أَلَاكُ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٨٦) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ مَنْ مُعِلَى بِهِ خُبْرًا وَلَا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٨٦) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ مَا لَهُ مُوسَى أَوْنَ لَكُولَ لَكُومَ عَلَى فَالِهُ فَيْمِ عَلَى مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَالْمُ وَلَى فَا فَيْ فَالِكُولُ لَكُولُولُ فَالِي لَكُومِ لَا عَلَى مَا لَمْ الْمَالَةُ لَا لَهُ الْمُولَى الْمَالَةُ وَلَوْلَ فَالَعَلَى مَا لَمُ الْمُ الْمَعْلِيمِ عَلَى مَا لَمْ وَلَكُولُ الْمَالَةُ وَلَوْلَ لَكُولُ لَقَ لَا لَا لَهُ مُوسَى اللّهُ وَالْمَا لَهُ الْمَالَةُ مِنْ لَا لَالْمُولَالُولُ مَا لَمُ مُ الْمُ الْمَالَةُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَتُهُ مُعْلَى مَا لَمُ لَا لَمْ لَا لَهُ مُ لَلَّهُ الْمُعْلَى مُعْلَى اللّهُ الْفَالِهُ لِهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ لِهِ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ الْمُعْلِمُ لَعْلَا لَهُ لَا لَا لَيْفُولُولُولُ

11

(٢٩) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أُمْرًا (٧٠) قَالَ فَإِن اُتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٌ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٧) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِباً فِي السَّفِينَة خَرَقَها فَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُعْرِق أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٧) قَالَ أَمْرَى عُسْرًا (٤٧) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا فَلَا أَخْرَقْتَهَا لَتُعْرِق أَخْدُن بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهَفْنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا (٤٧) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذَا لَقِيا فَلاَمًا فَقْتَلَهُ فَالَ لَا تُوالْحَدْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهَفِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا (٤٧) فَالْطَلَقا حَتَّى إِذَا لَقِيا فَلاَ تَعْرَا (٧٧) فَالْ أَلَهُ وَلَيْكَ عَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي ، قَدْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِي صَبْرًا (٧٧) فَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي ، قَدْ بَعْنَتُ مِن لَدُدِّي عُدْرًا (٧٧) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْمَعَ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّقُوهُما فَو جَدَا فِيها جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شَيْتَ لَا تَخَدْدَت عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٧) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذَا أَنْ يَنْهُ فَلَى وَالْمَهُ قَالَ لَوْ شَيْتَ لَا تَخْدَدُون وَي الْبَعْرِ فَالْمَاهُ فَالَ أَوْدِل وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى وَرَآعُهُم مَلِكُ يَا عُمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا وَرَآعُهُم اللَّهُ اللَّهُ

- ٢ ( ٨٧ ) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتاَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ . . . .
- ١٩ (٥١) وَأَذْ كُنْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبْيِيَا (٥٢) وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ
   الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا (٥٣) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّ حَمِيْنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا .

- ١١ (٤٨) وَلَقَدْ ءَاتَدِيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونُ ٱلْفُر ْقَانَ وَضِيَّا ۚ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ.
  - ٢٣ (٤٩) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
- ٣٢ (٣٣) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَا لِهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَّبَنِيَ إِلْكِيَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَالِهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَّبَنِي
- ٤ (٣٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْهُدٰى وَأَوْرَ ثَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتابَ (٥٤) هُــدًى وَذِ كُرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ .
- ١٤ (٤٥) وَلَقَدْ وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْهُمْ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْهُمْ ،
  - ٢٢ (٤٤) ... وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَأَوْرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ .
- ١٦ ( ٥ ) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُو نَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا زَاغُوآ أَزَاغَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ .
- ٣٧ (١١٤) وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَى أَمُوسَى وَهَـٰرُونَ (١١٥) وَ نَجَيْنَاهُماَ وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٦) وَنَصَرْ نَاهُمْ فَا فَعُرَانُوا هُمُ الْغَالِمِينَ (١١٨) وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٨) وَهَدَ يْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِمِينَ (١١٧) وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكَرِينَ (١٢٠) سَلَامٌ عَلَى اللهِ مُوسَى وَهَـٰرُونَ (١٢١) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُوسَى وَهَـٰرُونَ (١٢١) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُوسَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُوسَى وَهَـٰرُونَ (١٢١) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُوسَى اللهُ مُعَلَى مُوسَى وَهَـٰرُونَ (١٢١) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُوسَى اللهُ مُعَلَى اللهُ اللهُ
- ٢٤٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْهَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَتِ إِلَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَّقَا تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ . . . . (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا . . . .
  في سَبِيلِ ٱللهِ . . . . (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا . . . .
  مَمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئْكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَلَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَى وَءَالُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئْكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَلَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَى وَءَالُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئْكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَلَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَى وَءَالُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئْكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَلْكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَى وَءَالُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئْكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَلْكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَى وَءَالُ هُلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئْكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَلْكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَى وَءَالُ هُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱللْمَلَئِكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُوسَى الْكُلُونَ عَلَى اللهَ لَيْكُونَ اللّهُ الْمُلِكُونَ اللّهُ الْمُلَائِقُ عَلَيْ إِنْ اللّهُ الْمُلَلْلَائِكُمْ الْوَلَائِهُ الْمُلْعَلِيْكَ اللّهَ لَلْ اللّهِ اللّهُ الْمُلْعُلِيْكُونَ اللّهُ الْمُلْعُلِقُ اللّهُ الْمُلْعُلُونَ اللّهُ الْمَلِيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلِقُ اللّهُ اللّهُ لُهُ الْمُلْعُلِيْلُ اللّهُ الْمُلْلِكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللللللْكِلْ
- ٣٩ (٣٩) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَآءَهُم شُوسَى ٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَا بِقِينَ (٤٠) فَكُلَّا أَخَذْ نَا بِذَنْبِهِ ، فَوِيْهُم مَّنْأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِيْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ

٢٩ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُوآ أَنْفُ لِيَظْلِمِهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُوآ أَنْفُ مَهُمْ يَظْلِمُونَ .

## ﴿ ١٨ - نوح ﴾

- ٣ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ.
- اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٦ (٨٤) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ ، كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ . . . .
- ٧ (٥٩) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوَمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ، إِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٦٠) قَالَ الْمَلاَّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٦١) قَالَ يَاقَوْمِ لَنَّ لَكُمْ وَسَالَاتِ رَبِّي قَالَ يَاقَوْمِ لِنَّا لَيْمَ لَكُمْ وَسَالَاتِ رَبِّي قَالَ يَاقَوْمِ لِنَّ الْعَالَمِينَ (٦٢) أَ بَلِّغُ كُمْ وِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٢) أَ بَلِّغُ كُمْ وِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَى مَنَا اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٣٣) أَ وَ عَجِبْتُم أَنْ اَنْ جَاءَكُمْ وَكُنْ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ وَاللّهُ مِنَ اللهِ مَالَا تَعْلَمُ مُونَ (٣٤) أَ وَعَجِبْتُم أَنْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالَ وَعَرْبَعُ وَلَا يَعْلَى وَهُولَ وَلَعَلَّكُمْ وَلَا يَعْلَى وَمُولَ (٤٤) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ فِي الْفَلْكِ وَأَعْرَقُنَا وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالَا يَعْلَى مَعْهُ فِي الْفَلْكِ وَأَعْرَقُنَا وَوَمْا عَينَ . وَلِنَدُوا بِآلِيَنَا ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَينَ .
- الله فَعَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْ كِيرِي بِآياتِ اللهِ فَعَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْعُوآ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اللهِ اللهِ فَعَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْوَ وَهُرَكَاءَكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهِ الشَّهُ وَأَمْرَتُ أَنْ أَنْ وَلَا تُنْظِرُونِ (٧٧) فَإِنْ تَوَلَّيْتُم فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ وَلَا تُنْظِرُونِ (٧٧) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ وَأَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧٧) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَا أَيْ فَا نَظُرُ عَن كَانَ عَاقِبَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- ١١ (٢٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوجًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّى لَكُمْ نَذِينَ مَّبِينَ (٢٦) أَن لَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا اللهَ ، إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ (٢٧) فَقَالَ اللَّمَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّشْانَا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ (٢٧) فَقَالَ اللَّمَلَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّشْانَا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ نَظُنْكُمْ كَاذِينِ لَا اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأْي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ نَظُنْكُمْ كَاذِينِ لَا اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْلُو مُكُمُوهَا وَأَنْتُم لَهُ لَا كَارِهُونَ (٢٩) وَيَاقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، عَنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُو مُكُمُوهَا وَأَنْتُم لَهُ كَارِهُونَ (٢٩) وَيَاقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا،

11

إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ، إِنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهمْ وَلَكِنِّيٓ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَـالُونَ (٣٠) وَ يَاقُوْمِ مَنَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣١) وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَ آئِنُ ٱللهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْ دَرِي أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُوْتِيَهُمُ ٱللهُ خَيْرًا، ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ، إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٢) قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللهُ إِنْ شَآءً وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٤) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ٓ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللهُ يُرِيدُأَنْ يُغُويَكُمْ ، هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (٣٦) وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٧) وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِناً وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ ، إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ (٣٨) وَ يَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّماَ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا لَمْ مَنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٩) فَسَوُفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٤٠) حَتَّى إِذَا جَآء أَمْرُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَـيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ، وَمَآءَامَنَ مُعَهُ إِلَّا قَلِيلَ (٤١) وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللهِ مَجْرِلْهَا وَمُرْسَلَهَا ، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (٤٢) وَهِيَ تَجُرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوخُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا نَهِيَّ أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ (٤٣) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآء، قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَعْرِ ٱللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ؛ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (٤٤) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَياسَمَآء أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءِ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٥) وَنَادَى نُوخْ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِيمِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ (٤٦) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ ، إِنِّي ٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَمِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٤٧) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمْ، وَ إِلَّا تَعْفَرْ لِي وَتَرْ حَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٤٨) قِيلَ يَانُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَّمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ، وَأَمَمُ سَنُمَتَّعُهُمْ أُمَّ كَيْشُهُم مِّنَّا عَذَابُ ۗ أَلِيمُ (٤٩) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْفَيْدِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَلْذَا ، فَأَصْبِرْ ، إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

- ٢١ (٧٦) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ اللهِ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال
- ٧٥ (٣٧) وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِمًا .
- ٢٦ (١٠٥) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ (١٠٠) إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٠٠) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٠٥) وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى رَسُولُ أَمِينَ (١٠٠) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٠١) قَالُوا أَنُونُ مِنُ لَكَ وَٱتَبْعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ إِلَا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠٠) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١١١) قَالُوا أَنُونُ مِنْ الْمُرْوُنِ (١١٤) قَالُوا مَنْ مَعْنَى وَبَيْنَهُ وَلَا عَلَى رَبِّ الْعَلَى وَبَيْنَهُ وَلَا إِنْ أَنَا إِلَّا نَوْرِيْهُ مُّبِينَ (١١٥) قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْعُو وَيَعَلَى اللهُ وَمَا عِلْمَ وَمَنِينَ (١١٥) قَالُ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٨) قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْعُو وَبَيْنَهُمْ فَتُعَا وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْمُونُ مِنِينَ (١١٥) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٨) فَافَتْحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُعا وَنَجِّنِي وَمَن مُعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٦٥) فَأَ جُيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٢٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو وَمَن مَعْمَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٢٨) فِإِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ ، وَمَا كَانَ أَكُرَّهُمُ مُّوْمِنِينَ (١٢٨) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْكَ لَوْ وَمَا كَانَ أَكُرُهُمُ مُّوْمِنِينَ (١٢٨) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْكَ لَا لَيْ وَمَا كَانَ أَكُرُهُمُ مُّوْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْكَ يَوْمُ كَانَ أَكُرُهُمُ مُّوْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْكَ لَا لَوْمُ عَلَى اللّهُ لِي اللّهُ لِكُونَ الْكَالُ وَمَن مَعْمَى مِنَ ٱللْهُ وَمَن مَعْمَ فَى اللّهُ لِلْكَ لَلْكَ لَكُونَ الْكَالُونَ أَكُرُومُ مُ مُوْمِنِينَ وَلَاكَ لَا لَوْلُ لَلْكُونَ الْكَالُ وَمَن مَعْمَ مِنَ اللّهُ وَلَاكَ لَا لَوْلَ مَا كُونَ أَلْ كُرُومُ مُ مُومُونِينَ وَلَاكَ لَوْمُ لَلْكُونَ الْكَالُولُولُ فَالْكُولُ الْكُونُ الْكُولُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُولُ الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- ٢٩ (١٤) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوِّحا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٥) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِّمْعَالَمِينَ.
- ٣٧ ( ٧١ ) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْتُرُ الْأُوَّ لِينَ (٧٧) وَلَقَدْ أَرْسَاْناً فِيهِم مُّنْذِرِينَ (٧٧) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٧٤) إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٥٥) وَلَقَدْ نَادَناً نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٦) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٨) وَتَرَكْناَعَلَيْهِ (٧٦) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٨) وَتَرَكُناَعَلَيْهِ (٧٦) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٨٧) وَتَرَكُناَعَلَيْهِ فَي الْعَلْمِينَ (٨٨) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٨) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٨) إِنَّهُ مِنْ عَبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ (٨٨) مُمَّ أَغَرَقُنا الْا خَرِينَ (٨٣) وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ .
- ٧١ (١) إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ تِيَهُمْ عَذَابِ ْ أَلِيمْ (٢) قَالَ يَاقَوْمِ اللهِ وَاتَقَوُهُ وَأَطِيعُونِ (٤) يَغْفِر ْ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ إِنِّي لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيَعْفِر اللهِ وَاتَقَوُهُ وَأَطِيعُونِ (٤) يَغْفِر ْ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُعْفِر اللهِ إِذَا تَجَاءَ لَا يُؤخَّرُ ، لَوْ كُنْتُم ۚ تَعْلَمُونَ (٥) قَالَ وَيُؤخِّر مُمْ إِلَى آَجَلٍ مُسمَعًى ، إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا تَجَاءَ لَا يُؤخَّرُ ، لَوْ كُنْتُم ۚ تَعْلَمُونَ (٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي كُلَما دَعَوْتَهُمْ وَلَا فِرَارًا (٧) وَ إِنِي كُلَما دَعَوْتَهُمْ وَلَا فَرَارًا (٧) وَ إِنِي كُلَما دَعَوْتَهُمُ مُ

الم التنفير آلهم جَعَلُوا أَصْبِعهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اللهِ اللهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (١٠) فَقُلْتُ اللهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (١٠) فَقُلْتُ اللهُمْ مَدْرَارًا (١١) وَيُعْدِدُ ثُم بِأَمْوال وَبَيْنَ وَيَعْمُلِ اللهُمُ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (١٢) وَيُعْلَى اللهُمْ وَيَعْمُلُوا وَيَعْمُلُوا (١١) وَقَلْا وَيَعْمُلُوا وَيَعْلَى اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ عَصَوْنِي وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نِبَاتًا (١٨) ثُمَّ يعُيدُ ثُمْ فَجِنَّ فُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٧) وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٨) ثُمَّ يعُيدُ ثُمْ فَجِنَّ فُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٧) وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٨) ثُمَّ يعُيدُ ثُمْ فَجِنَّ فُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ مِرَاجًا (١٧) وَاللهُ عَمَلَ اللهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٨) ثُمَّ يعُيدُ ثُمْ فَجَاجًا (١٢) قَالَو وَجَعَلَ اللهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبْعُواْ مَنَ لَمْ وَقُلُولُوا بَهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبْعُواْ مَنَ لَمْ وَقُلُولُولُولِ يَغُولُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَكُولُ مِنْ اللهُمُولُولِ اللهُمُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَصَلَالُولِ (٢٠) مِّقَالُولُولُ لِا تَذَرُنَّ عَلَى اللهُمُ وَقُلُولُ الْمُولُولُ وَلَا مُولِ اللهُمُ وَقُلُولُ وَلَا مُولُولُ اللهُمُ وَلِلهُ وَلِلهُ وَلِلهُ وَلِلْ اللهِ وَلِي اللهُمُ وَلِلْ اللهُمُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُمُ وَلِلْ اللهُمُ وَلِلْ اللهُمُ وَمِنَا وَلَا اللهُمُ وَمِنَاتَ وَلَا تَوْرُ وَلَا اللهُمُومِنَاتَ وَلَا تَوْرُ وَلَا اللهُمُ وَمِنَاتَ وَلَا تَوْرُ وَلَا اللهُمُ وَمِنَاتَ وَلَا تَوْرُ وَلَا اللهُ وَمِنَاتَ وَلَا تَوْرُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُمُ وَمِنَاتَ وَلَا تَوْرُ الْمُؤْمِنَاتَ وَلَا تَوْرُولُ اللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُمُومُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُمُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُمُ وَلِلْ الللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُولُولُ اللّهُ اللللللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ ا

- ٥٤ ( ٩ ) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونْ وَأُزْدُجِرَ (١٠) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبُ فَانْتَصِرْ (١١) فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَآ ءِ بِمَاء مُّنْهُ وَرِ (١٢) وَفَجَّرْ نَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى ٱلْمَآء عَلَى قَانْتَصِرْ (١١) وَفَجَّرْ نَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى ٱلْمَآء عَلَى أَنْفَرَ وَالْهُ وَاللَّهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ (١٤) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآء لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ أَمْنُ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ تَرَكُناهَآء ايّةً فَهَلْ مِن مُّذَّ كِو (١٦) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر .
- ٢٣ (٣٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ أُعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، أَفَلَا تَتَقُونَ (٢٣) وَلَقَالَ ٱلْمَلْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَاهَلْدَ آ إِلَّا بَشَرْ مَّمْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَوَهِ مَاهَلْدَ آ إِلَّا بَشَرْ مَّمْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَوَهِ شَاءَ ٱللهُ لَأَنْ إِلَّ مَلَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِ لَذَا فِي عَابَا بِنَا ٱلْأُوّ لِينَ (٢٥) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ وَوَ شَاءَ ٱللهُ لَأَنْ زَلَ مَلَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِ لَذَا فِي عَالَمَ رَبِّ ٱنْضُرْنِي عِمَا كَذَّ بُونِ (٢٧) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَا إِلَيْهِ أَن اللَّهُ وَلَى مَا كُذَّ بُونِ (٢٧) فَأُو حَيْنَا إِلَيْهِ أَن اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا مَنْ كُلّ زَوْجَيْنِ ٱللّهُ وَلَا يَعْنَا إِلّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ طَلَمُوا بَهِ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْ مَهُمْ ، وَلَا تُخَاطِبْنَى فِي ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُم مُعْرَقُونَ وَاللّهُ وَلَا تُخَاطِبْنَى فِي ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُم مُعْرَقُونَ وَاللّهُ وَلَا تُخَاطِبْنَى فِي ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُم مُعْوَلَ مَنْ مَوْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

- ٢٣) فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْخُمْدُلِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنْاَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٨) وَقُل رَّبًّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ (٣٠) إِنَّ فِي ذَلكِ لَآيَاتٍ وَإِنْ (٢٩) وَقُل رَّبًّ أَنْزُلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ (٣٠) إِنَّ فِي ذَلكِ لَآيَاتٍ وَإِنْ كَانَا لَمُبْتَلِينَ (٣١) ثُمُ الشَّانا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنا الخَرينَ .
- ٤ ) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَالْأَحْزَ اَبُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْخَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ، فَكَنَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٦) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٦) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٦) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٦) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمِتُ رَبِّكُ وَلَا أَنَّهُمْ أَصْعَابُ النَّادِ .

## (ilal - 19)

- ٦ (٨٤) ... وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ...
- ٢١ (٨١) وَلِسُكَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْناَ فِيهاَ ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨٢) وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْسَلُونَ عَمَـالًا دُونَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا لَهُمْ عَالِمِينَ (٨٢) وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْسَلُونَ عَمَـالًا دُونَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا لَهُمْ عَالِمِينَ .
- ٣٤ (١٢) وَلِسُلَيْمانَ ٱلرِّيحَ غَذُوُهُمَا شَهْرْ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ ، وَأَسْلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ، وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُونَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَمْرِ نَا مَذُوهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْلَهُ مِن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْلَهُ مِن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْلَهُ مِن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْلُونَ مَنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْلُونَ مَنْ عَلَا مَن عَمَلُونَ اللَّهُ مِن عَذَابِ اللَّهُ مِن عَذَابِ ٱللَّهُ مِن عَمَلُونَ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مُن عَلَيْهُ مَا خَرَ تَكَيَّا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوْتَ مَا لَيْشُوا فِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْعَرْابِ ٱللْهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْنَ الْعَيْبِ مَا الْمِثُولُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ
- ٢٧ (١٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ، وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٦) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ، وَقَالَ يَائَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُو تِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ،
  إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ (١٧) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ إِنَّ هَلْذَا لَهُو َٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ (١٧) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يَعْمَلُ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يَعْمَلُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّمَانُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمَالِ وَاللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ مَا اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ الْمُعَلِّمُ الللْهُ الْمَالُ الْمِعْمُ اللَّهُ مَا اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمَالُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الللللْهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُواللَّهُ الللللْهُ اللْمُ

٢٧ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَى ۗ وَعَلَى وَالدِّيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ (٠٠) وَتَفَقَّد ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآئِبِين (٢١) لَأْعَدِّ بَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْ بَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِّي بِسُلطَانٍ مُّبِينٍ (٢٢) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ مِمَا لَمْ تُحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأْ بِنَبَا ٍ يَقِينِ (٣٣) إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُو تِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (٢٤) وَجَدْتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ الِشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَا وَاتْ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٦) ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْدَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٢٧) قَالَ سَنْنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَادِ بِينَ (٢٨) أذْهَب بِّكِتَابِي هَـٰذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُو مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٩) قَالَتْ يَـأَيْهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَى ۚ كِتَابُ كُرِيمُ ۚ (٣٠) إِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٣١) أَلَّا تَعْلُوا عَلَى ۗ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٢) قَالَتْ يَائَتُهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٣) قَالُوا نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٤) قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَادَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوآ أَعِزَّ ةَأَهْلِهَآ أَذِلَّةً ، وَكَذَ الِكَ يَفْعَلُونَ (٣٥) وَإِنِّي مُوْسِلَةٌ ۚ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةً فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُوْسَلُونَ (٣٦) فَلَمَّا حَاءَ سَلَيْمَـنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِمَالٍ فَمَا ءَاتَانِي ٱللهُ خَيْرُ مِمَا ءَاتَاكُمْ بَانَأَنْتُمْ بِهَدِينَتِكُمْ تَفْرَ حُونَ (٣٧) أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا تِينَّهُمْ نِحُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ مِا وَلَنُخْرِ جَنَّهُمِّمْما آذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٨) قَالَ يَأْيُّهَا ٱلمَلَّأ أَيُّكُمْ ۚ يَأْتِينِي بِعَرْشِهِ اَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتُ مِّن ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينْ (٤٠) قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِّن مَّقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينْ (٤٠) قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِّن مَّقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينْ (٤٠) بِهِ قَبْلَ أَن يَرْ تَدَّ إِلَيْكَ طَرْ فُكَ ، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَلْذَا مِنْ فَضْلِرَ بِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي "كَرِيمْ (٤١) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُر ْ أَتَهُ تَدِي أَمْ تَكُون مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤٢) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ ، قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ، وَأُو تِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٣) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٤) فِيلَ لَهَا أَدْخُ لِي ٱلصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ، قَالَ إِنَّهُ صَرْحَ "مُمَرَّدْ

٢٧ مِنْ قُوَارِيرَ ، قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ لَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

- ٣٤ (١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَمْهِمْ عَايَةْ ، جَنَّتَان عَنْ يَمِين وَشِمَال، كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةُ طَيِّبَةُ وَرَبُ غَفُورْ (١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ فَعَلْنَ أَكُلُ خَطْ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرِ قَلِيلٍ (١٧) ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، وَهَلْ خَبَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَ كُلُ خَطْ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرِ قَلِيلٍ (١٧) ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، وَهَلْ فَجَازِى إِلّا ٱلْكَفُورَ (١٨) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِى ٱلْقُرَى ٱلنَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرةً وَقَدَّرُ نَا فَيَا ٱلسَّيْرَ ، سِيرُوا فِيها لَيَالِي وَأَيَّاماً عامِنِينَ (١٩) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَلَمُوا أَ نَفُسَهُمْ فَيَا السَّيْرَ ، سِيرُوا فِيها لَيَالِي وَأَيَّاماً عامِنِينَ (١٩) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَلَمُوا أَ نَفُسَهُمُ فَيْعَالُهُمْ أَحَادِيثَ وَمُزَقَّنَاهُمْ ثُلُلَّ مُرَقِينَ (١٩) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَلَمُوا أَ نَفُسَهُمُ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحادِيثَ وَمُزَقَنَاهُمْ ثُلُلَّ مُرَقِينَ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَان فَتَعَلَّمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآ خِرَة عَنَى هُو مِنْهَا فِي شَكَ ، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظْ .
- ٢ (١٠٢) وَأُتَبَّعُوا مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْاً نُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ۚ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُو . . .
- ٣٨ (٣٠) وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ، نِعْمَ ٱلْعَبْدُ، إِنَّهُ أُوَّابُ (٣١) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ ٱلْصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ (٣٠) وَوَهَا عَلَى ، وَتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٣) رُدُّوهَا عَلَى ، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا أَمْ أَناب فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا أَمْ أَناب فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا أَمْ أَناب (٣٩) قَالَ رَبِّ ٱعْفُو لِهُ فِي وَهُ لِي مُلْكَلًا لَا يَنْبِغِي لِأَحْدِ مِّنْ بَعْدِي ، إِنِّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ (٣٩) فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِي بِأَمْرِهِ رُخَا \* حَيْثُ أَصَاب (٣٧) وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا وَعَوْاسٍ فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَا \* حَيْثُ أَصَاب (٣٧) وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَا وَعُوْاسِ (٣٨) وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَا لَوْ أَنْهَ وَعُوْاسِ (٣٨) وَالشَّيَاطِينَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) وَالنَّ لَهُ عَنْدِنَا لَوْلُولَ وَحُسْنَ مَثَاب .

# الكَابِّكُ لِتَنَادِّمُنَّ

# - النصارى -

## ﴿١ – كليات ﴾

- الله الله والدّين عَامَنُوا وَاللَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّا بِئِينَ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْدَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ مَا اللَّهُ وَلَا خُو فَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ . (١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَكُمْ اللَّهُ يَكْمُ اللَّهُ عَلَى شَى عُو وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَى عُو وَهُمْ يَتْ لُونَ الْكَتَابِ ، لَيْسَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَى عُو وَهُمْ يَتْ لُونَ الْكَتَابِ ، لَيْسَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَى عُو وَهُمْ يَتْ لُونَ الْكَتَابِ ، لَيْسَتِ النَّصَارَى اللّهُ يَحْكُمُ اللّهُ يَحْكُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ لَذَا لِكَ قَالَ اللّهُ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللّهُ يَحْكُمُ اللّهُ يَعْمُ الْقَيْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْمَ اللّهُ يَعْلَمُ وَنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللّهُ يَحْكُمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَمَا كَانُوا فِيهِ يَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانُوا فِيهِ يَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَوا عَلْمَونَ مَثْلَ قَوْلُوهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانُوا فِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ ال
- وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ، وَأُولَاكَ مِنْ أَهْلِ ٱللهِ وَٱلْمَالِيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَيَالُهُ ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . وَمَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةُ قَا مُمَةٌ يَتْلُونَ عَايَاتِ ٱللهِ ءَا نَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ (١١٣) لَيْسُوا سَوَ آء ، مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةُ قَا مُمَةٌ يَتْلُونَ عاياتِ ٱللهِ ءَا نَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٤) يُولِمُنُونَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ وَيَنْهُونَ عِن ٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَالْمُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَالْمُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَالْمُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَالْمُونَ فِي ٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَالْمُونَ فِي ٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيَالْمُونَ فِي ٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ مِنَ ٱللهُونَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ . (١٩٩) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُونَّ مِنَ السَّالِحِينَ لِلهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ خَلْشِعِينَ لِلهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَلَامُ اللهِ ثَمَنا قَلِيلًا ، وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهُ مَنْ أَعْرُفِي اللهِ مَنْ اللهُ سَرِيعُ ٱللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَلِيلًا وَلَيْكَ مَن اللهُ سَرِيعُ ٱلللهِ مَنْ اللهُ سَرِيعُ ٱللهُ اللهُ مَنْ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَولَا ، وَلَا لَاللهُ عَنْ رَبِّهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ مُ إِنَّ ٱلللهُ سَرِيعُ ٱلللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُولِقُولُ اللهُ ال
- ٥ ( ٥ ) . . . وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُونْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ . . . . (١٤) وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَى ٓ أَخَذْنَا مِيمَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَى ٓ أَخَذْنَا مِيمَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْهُمُ ٱلْعُدَاوَةَ وَٱلْذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَى ٓ أَنْقِيامَةِ ، وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ ٱللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . (١٨) وقالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَا فَا اللهِ وَأَحِبَوْهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُو بِكُمْ ، بَلْ أَنْتُم وَسَرَى مَمَّنَ خَلَقَ، وَاللَّهُ وَأَحِبَوْهُ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمْ بِذُنُو بِكُمْ ، بَلْ أَنْتُم وَ بَشَرَ مُمَّنَ خَلَقَ،

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآهُ ، وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلَوَ اللَّهِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْهُما ، وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ. (٤٦) وَقَفَّيْنَا عَلَى عَا أَرْهِمْ بِعِيسَىٰ أَبْنِ مَرْيَحَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ، وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورْ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لَّمْتَقَيِنَ (٤٧) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ عِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِ ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٥١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَوَ ٱلنَّصَارَى أَوْ لِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَاءَ بَعْضٍ، وَمَن يَتُولَهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ . (٥٧) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ . . . (٥٩) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُرَّكُمْ فَاسِقُونَ . (٦٥) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَأَتَّقُواْ لَكَفَّرْ نَا عَنْهُمْ سَيِّنَا تَهِمْ وَلَأَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّدِيمِ (٦٦) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَ قَامُوا ٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّمْ لَأَ كُلُوا مِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْ خِلهم ، مِّنْهُمْ أُمَّة مُ مُقْتَصِدَة ، وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَـلُونَ . (٦٨) قُلْ يَلْأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ، وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّهُم مَّاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ . (٨٢) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّذَينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَى، ذَ لِكَ إِنَّ مِنْمُ قِسِّيسِنَ وَرُهْبَانًا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٣) وَإِذَا سَمِعُوا مَآ أُنْوِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تُرَى أَعْيُنَهُمْ تَفْيِضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا فَا كُنُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ (٨٤) وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ . (٨٥) فَأَثَابَهُمُ ٱللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِيهَا ٱلْأَبْهَارُ خَالِدِينَ فِيها . . . .

(٣٠) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْنَ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمِمْ ، فَيَالُ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبَدُوا إِلَهَا وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا بَا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبَدُوا إِلَهَ وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا بَا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَمَا أُمِرُوا أَنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاحِدًا ، لاّ إِلَهُ إِلَا لَهُ مُو ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَيَأْبَى اللهِ اللهُ إِلَا لَهُ إِلَّا هُو اللهِمِمْ وَيَأْبَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- الله ُ إِلَّا أَن يُتِمَ أَنُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ (٣٣) هُو ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ اللهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ .
  الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ .
- ٥٧ (٢٧) ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى آءَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلإِجْيِلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
  اللّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ ء رِضُو انِ ٱللهِ فَمَا
  رَعَوْهَا حَقَ رِعَا يَبِهَا، فَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .
- ٠٣ (٢) غُلِبَتِ ٱلرُّومُ (٣) فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْد غَلَيهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بِضْع ِسِنِينَ ، لِلهِ اللهِ ٢٠ ) عُلِبَتِ ٱلرُّومُ (٣) فِي بَضْرِ ٱللهِ ٢٠٠٠ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَيَوْمَئِذ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) بِنَصْرِ ٱللهِ ٠٠٠

## ( 'c-4-7)

- ٢١ ( ٨٩) وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٩٠) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَرَهَبًا ، لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ .
- (٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ
  (٣٩) هُنَالَكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ وَهُو قَا مُنْ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا وَحَمُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَكَونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَنَا اللهُ وَسَيِّدًا وَحَمُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ اللهُ ال
- الْعَظْمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا ئِكَ رَبَّهُ نِدَ آءَ خَفِيًّا (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْمُوالِي مِنْ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٥) وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَآئِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٥) وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَآئِي وَكَانَتِ امْرًا تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَرِ ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَال يَعْقُوبَ، وَرَآئِي وَكَانَتِ امْرًا تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَرَ ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَلْ اللهِ يَعْقُوبَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٧) يَازَ كُوياً إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَام اسْمَهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٧) يَازَ كُوياً إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَام اسْمَهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا وَالْمَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرًا تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكَبَرِ عِتِيًّا (٨) قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرًا تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكَبَرِعِيَّا إِلَيْ الْمَامِ اللهِ عَلَى الْمُولُولُ لِي عُلَامٌ وَكَانَتِ الْمُرَا تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَقَتْ مِنَ الْكَبَرِ عِتِيًّا لَا كُولُولُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ الْمُرَا تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكَبَرِعِيَّا لَالْمُ لَيْ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى الْمُ لَامْ وَلَا مَا وَلَا مَا مِنْ الْمُ لَعْنَ عَلَى وَالْلَالُولُ مَلِيْ الْمُ لَيْنُ لِي عُولُولُ مِنْ قَلْ اللَّهُ مِنْ قَلْمَ لَا مُنْ الْمُرَالَّةِ مِنْ عَلَيْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُعْلِيْ الْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُلْعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِلْ اللْمُعْلَقِلْ الْمُعْلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ ال

19 قَالَ كَذَ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى ٓ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (١٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِّى عَايَةً ، قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكلِّم النّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا (١١) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ رَبِّ اجْعَلَ لِّى عَايَةً ، قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكلِّم النّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا (١١) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْهِحْرَابِ فَأَوْحَى ۚ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١٢) يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابِ بِقُوّةٍ ، وَنَ الْهِحْرَابِ فَأَوْحَى ٓ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١٢) يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابِ بِقُوّةٍ ، وَكَانَ تَقِيًّا (١٤) وَ بَرَّا بِوالدَيْهِ وَلَمْ وَالدَيْهُ وَلَمْ يَوْمَ وَكَانَ تَقِيًّا (١٤) وَ بَرًّا بِوالدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٥) وَسَلَامْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُعْتُ حَيًّا.

## (ヤールラ)

٣ (٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَى الْحَمْ وَنُوعا وَ عَالَتِ الْمُرَاتُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٤٣) وَرُبِّ اَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضَ، وَاللهُ سَمِيعِ عَلِيْ (٣٣) إِذْ قَالَتِ الْمُرَاتُ عُمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ مَ الْعَلِيمُ (٣٦) وَلَا تَعْمَرُ الْعَالَمُ مِنْ مَ وَإِنِّى سَمَّيْمُ مَنْ مَ وَإِنِّى الْمَدْمَ الْعَلَمُ وَاللهُ أَعْمَ مِنَ وَلَيْسَ اللهَ كَوْ كَالْأَنْفَى ، وَإِنِّى سَمَّيْمُ مَرْيَمَ وَإِنِّى آلِيهِ اللهِ وَحُرَّرَبَّ مَنَ اللهُ اللهَ وَحُرَّ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ اللهِ وَحَمْ مِنْ اللهُ اللهِ وَحَمْ مِنْ اللهُ اللهِ وَحَمْ مِنْ اللهُ اللهِ وَحَمْ عَنْدَهُ اللهِ وَحَمْ عِنْدَهُ اللهِ وَحَمْ عِنْدَهُ اللهِ وَحَمْ مِنْ اللهُ اللهِ وَحَمْ اللهِ وَحَمْ مِنْ اللهُ اللهِ وَحَمْ مِنْ اللهُ اللهِ وَحَمْ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٤ (١٥٦) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِياً.

19 (١٦) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْ قِيًّا (١٧) فَأَتَّخَـذُتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٨) قَالَتْ إِنِّي ٓ أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ وَحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٨) قَالَتْ إِنِّي ٓ أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ

مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا (١٩) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (٢٠) قَالَتْ 19 أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَسْسَنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢١) قَالَ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى ٓ هَيِّنْ، وَلنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ، وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢٢) فَحَمَلْتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٣) فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْدَنِي مِتْ قَبْلَ هَلَـذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مُّنْسِيًّا (٢٤) فَنَادَلَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٥) وَهُزِّي إِلَيْكِ بَخْ عِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٦) فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْمًا ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّ مَانِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٧) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُوا يَامَرْ يَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٨) يَا أَخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَتْ أَمُّكَ بَغِيًّا (٢٩) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ، قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّم مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا (٣٠) قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللهِ ءَا تَلْنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي رَبِيًّا (٣١) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوْصَلَنِي بِالصَّلَاةِ وَٱلزَّكُواةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣٢) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٣) وَٱلسَّلَامُ عَلَى ٓ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا (٣٤) ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ.

٢١ (٩١) وَٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ.

١٢) وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ .

#### & couls - { }

١٩ (١٦) وَأَذْكُر ۚ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَحَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَر ْقِيًّا (١٧) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ حَجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٨) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّ مُمَّن مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا (١٩) قَالَ إِنَّمَا ٓ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (٢٠) قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِيغُلَامُ وَلَم يَسْسْنِي بَشَر وَلَم أَكُ بَغِيًّا (٢١) قَالَ كَذَاكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى ٓ هَيِّنْ، وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا، وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢٢) فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًاقصِيًا (٣٣) فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِـذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَالْيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا

مَّنْسِيًّا (٢٤) فَنَادَلْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكَ سَرِيًّا (٢٥) وَهُزِّى آ إِنَيْكَ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٦) فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا ، فَإِمَّا تَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحَمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلِّمَ ٱلْيُومَ إِنْسِيًّا (٢٧) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٨) يَا أَخْتَ هَلْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أَمُّكَ بَغِيًّا (٢٩) فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ ، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (٣٩) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ، قَالُوا كَيْفَ نُكلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا (٣٩) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ، قَالُوا كَيْفَ نُكلِمٌ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا (٣٠) قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللهِ ءَا تَلْنَى ٱلْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَدِيًّا (٣١) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَٱلزَّ كُواةٍ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣٢) وَبَوَا لِي وَالدِّتِي وَلَمْ يُجَعَلِنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَٱلزَّ كُواةٍ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣٢) وَبَوَا لِي اللَّهِ عَلِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَلُونَ مَا كُنْتُ وَلَوْمَ أَنْعِثُ حَيَّا (٣٤) وَلَاللَّ لَا عَلَى عَيْسَى ٱبْنُ مَرْ مَنْ عَلَى قَوْمَ أَنْعَثُ حَيَّا (٣٤) وَلَاكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَمَ قُونُ لَ ٱلْحَقِّ ٱللَّذِي فِيهِ يَعْتَرُونَ .

٢ (٨٧) ... وَوَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَوْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُ نَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ...

٣ (٤٥) إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلْشِكَةُ يَامَرْ يَمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِيَةٍ مِّنَهُ ٱشْمَهُ ٱلْمَسِيحُ عِسَى ٱبْنُ مَرْ يَمَ وَجِيها فِي ٱلدُّنيا وَٱلاَ خِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (٤٥) وَيُكُمِّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلنَّهٰدِ وَكَهْ لَا وَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (٤٥) وَيُكُمِّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلنَّهٰدِ وَكَهْ لَا وَمِنَ ٱللهُ يَعْلَقُ اللهَ يَعْلَقُ مَا يَشَا هَ وَٱللهُ وَمَنَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٨) وَيُسَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْعِكْمَة وَٱلتَّوْرَلَة وَالْإِنْجِيلَ (٤٩) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ وَإِنَّهُ مِّنَ ٱللهُ مَنْ وَالْعِكْمَة وَٱلْكِنْ فَي عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْعَلِيلُ كَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْ وَاللّهُ مُؤْمِلًا فَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِلْ وَاللّهُ مُنا وَلّهُ وَاللّهُ مُنا وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلْولًا مُنْ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلْكُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ مُلّمُ اللللّهُ وَاللّهُ مُلْكُولًا وَلَا لَلْهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِلًا مَا وَلَا وَلَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِلًا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ مُؤْمِلًا اللللّه

- مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا وَجَاعِلُ اللَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمُ ۚ إِلَىّ مَرْ جِعُكُمْ فَا اللَّذِينَ كَفَرُ وَا فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَا بالسَّدِيدًا فَا عُدَّبُهُمْ عَذَا بالسَّدِيدًا فَا اللَّذِينَ كَفَرُ وَا فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَا بالسَّدِيدًا فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ نِي اللَّهُ نِي وَاللّهُ لَا يَحِبُ الظَّالِمِينَ (٥٥) وَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُو فِيهِمْ فِي اللّهُ نِي اللّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (٥٥) وَأَمَّا اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُو فِيهِمْ أَجُورَهُمْ ، وَاللهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَ لَكَ نَتْ لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهُ كُو الْحَكِيمِ أَعُورَهُمْ ، وَاللهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَ اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ كُونُ (٢٠) وَ اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهِ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهِ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهِ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَيْكَ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّ

- (٣٠) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ، ذَٰلِكَ قَوْ لُهُمْ بِأَفْوَاهِمْ ، وَكَالَتِ ٱلنَّهَ مُ اللهُ ، أَنَّى يُؤَفَكُونَ (٣١) ٱتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُؤُفَكُونَ (٣١) ٱتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرَهُمْ اللهِ مَنْ يَعْ وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبَدُوآ إِلَهَا وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا بًا مِّن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْ يَمَ وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبَدُوآ إِلَهَا وَاحِدًا ،
  لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا هُو ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
  - ٢٣ (٥٠) وَجَعَلْنَا أُبْنَ مَوْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .
- ٣٤ (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنهُ يَصِدُّونَ (٥٨) وَقَالُوآ ءَآ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُو ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ، بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ (٥٩) إِنْ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْمَنْا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَمْ مَثَلًا لَبِّنِي ٓ إِسْرَاءَيل (٢٠) وَلَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ (٢٦) وَإِنَّهُ مَمَنَا لَبِينَ لَكُمْ مَا لَئِكُمْ مَّالَئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ (٢٦) وَإِنَّهُ لَعَلْمُ لَلِّبَيْنَاتِ لَعَلْمُ لِلْبَيْنَاتِ لَعَلَمْ لَلْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى بِالْبَيِّينَاتِ لَعَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال
- ١٦ (٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآءَيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهِ الله
- (۱۰۹) يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ ٱلْجِبْتُمْ ، قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ ٱلفُيُوبِ (۱۰۰) إِذْ قَالَ ٱللهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكلِّمُ وَالنَّوْرَالةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَخْلُقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدُ وَكَهْلًا ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ يَإِذْ بِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ بِي ، وَتُبرِئُ ٱللَّاكُمَة وَٱلْأَبْرِصَ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ بِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ بِي ، وَتُبرِئُ ٱللَّاكُمة وَٱلْأَبْرِصَ بِإِذْ بِي وَإِذْ يَعْتَهُمْ إِنْ هَلْدَا آ إِلَّا سِحْرَ ثُمِينَ (۱۱۱) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ اللهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى وَالْمَاوِلِي قَالُوا عَلْمَا وَٱشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ (۱۱۲) إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى وَالْمَاوِلِي قَالُوا عَلْمَا وَٱشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ (۱۱۲) إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى وَالْمَاوِلِي قَالُوا عَلْمَا وَٱشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ (۱۱۲) إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى وَالْمَاوِلِي قَالُوا عَلْمَا وَٱشْهَدُ فَا أَنْنَا مُسْلِمُونَ (۱۱۲) إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى

- أَبْنَ مَوْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُبَرِّلُ عَلَيْنَا مَآ يُدَةً مِّنَ ٱلشَّمَآء ، قَالَ اتَقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْيَمَ اللّهِمَّ رَبَّنَا آثَرُلُ عَلَيْنَا مَآ يُدَةً مِنَ ٱلشَّمَآء مَنَ ٱلشَّمَآء مَنَ ٱلشَّمَآء مِنْ الشَّمَآ رَبَّنَا آثَرُلُ عَلَيْنَا مَآ يُدَةً مِّنَ ٱلشَّمَآء عَيْمُ اللّهُ مِنْ السَّمَآء وَارْزُونَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِ قِينَ (١١٥) قَالَ ٱللهُ يَكُونُ لِيَا عَيدًا لَّوَ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ يَكُونُ بَعْدُ مِنْكُم وَارْزُونَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِ قِينَ (١١٥) قَالَ ٱللهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْمُ مَ فَمَنْ يَكُونُ بَعْدُ مِنْكُم وَإِنِّ قَالَ اللهُ يَعْمَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ النَّاسِ التَّخِذُونِي وَأَى إِلَهَ يُنْ الْعَلْمِ مِنْ دُونِ اللهِ ، قَالَ اللهُ يُعلِيعِي ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ النَّاسِ التَّخِذُونِي وَأَى إِلَهَ يُنِ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ دُونِ اللهِ ، قَالَ اللهُ يَعْمَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ فَلْتَ النَّاسِ اللّهَ يُعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْمُ مَوْيَكُمُ وَلَا أَعْنَ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ عَلَيْمُ مُنْ اللهُ وَلِي وَلِلْ اللّهُ وَلِي وَلِي اللهُ عَلَيْمُ مُنَا اللهُ وَلِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ مُ وَلِكُ أَنْتَ الْعَرِينَ فِي اللهُ عَلَيْمُ مُ وَلِكُ أَنْتَ الْعَرِينَ فِي اللهُ عَلَيْمُ مُ وَلِكَ أَنْتَ الْعَرِينَ فِيهَا أَبْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مُ وَلَعْلَى اللهُ عَلَيْمُ مُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْمُ مُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلَى كُلّ اللهُ عَلَيْمُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلَوْلِ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلَكَ اللّهُ وَلَ اللّهُ عَلَى كُلّ الللهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَا الللهُ وَلَى الللهُ اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَى الللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَكَ اللّهُ وَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ وَلَى الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ
- ٥٧ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ . . . (٢٧) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَعَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي ثُقُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي ثُقُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ التَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَنْهُمُ مَا كَتَبْنَاهُا عَآيَهُم إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُم وَكَثِيرُ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ .
- (١١١) إِنَّ اللهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَلَهُ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ عَنْدُهِ مِنَ ٱللهِ ، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ ، وَذَلكَ هُوَ ٱلْفَوْذُ ٱلْعَظِيمُ .

## ﴿ ٥ - الإنجيل ﴾

رقم السورة والآية

٣٥ (٢٥) وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ
ٱلْمُنِيدِ .

## ﴿ ٦ - التثليث ﴾

- (١٧١) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ، إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَرُوخُ مِّنْهُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثلاَثَةُ ، مَرْيَمَ وَرُوخُ مِّنْهُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثلاَثَةُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثلاَثَةُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثلاَثَةُ إِلَهُ وَاحِدْ ، سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ . لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَمَافِي ٱلنَّهُ وَاحِدْ . سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ . لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَمَافِي ٱللهُ وَكِيلًا .
- ٥ (٧٣) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلَـٰهَةٍ . وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٓ إِلَـٰهُ وَاحِدْ ، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَتُعُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

٦ (١٥١) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . . .

\*\*\*

## الْبَابِّ لِسَابِع - ما وراء الطبيعة أو الإلهيات -(١ - الروح أو النفس)

- ٣٢ ( ٩ ) ثُمُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ . . .
- ١٧ (٨٥) وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ، قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَاۤ أُو تِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
- ٣ (١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ كِتَا بَا مُّوَّجَّلًا . . . (١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآ ثِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَعْلَةَ . . .

٧ (٢٩) ... كَمَا بَدَأً كُمْ تَعُودُونَ .

٢١ (٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَ آثِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْ جَعُونَ.

٣١ (٣٤) . . . وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَمْ خَبِيرُ . . عَلَمْ خَبِيرُ .

٢٩ (٥٧) كُلُّ نَفْسٍ ذَآنَقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرُجَعُونَ.

٦ (٧٠) . . . وَذَ كُنُّ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ مِمَا كَسَبَتْ . . .

ر ٨) فَهَـَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَا قِيةٍ . (٢٥) وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِشِماً لِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ . (٢٧) يَالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَة .

٨٢ (١) إِذَا ٱلسَّمَآ وَٱنْفَطَرَتْ (٢) وَإِذَا ٱلْكُو آكِبُ ٱنْتَكَرَّتْ (٣) وَ إِذَا ٱلْبِحَارُفُجِّرَتْ (٤) وَإِذَا ٱلْقُبُورُ. الْفَبُورُ بَا اللَّمَآ وَٱنْفَطَرَتْ (٥) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ .

٩١ (١) وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلْهَا (٢) وَٱلْقَمَرِ إِذَ تَلَاهَا (٣) وَٱلنَّهَارِ إِذَاجَلَّلْهَا (٤) وَٱللَّمْ إِ وَمَا بَنَلْهَا (٢) وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا (٧) وَنَفْسٍ وَمَاسَوَّلْهَا (٨) فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا (٩) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَلْهَا (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّلْهَا.

## ﴿ ٢ - الأفئدة ﴾

١٦ (٧٨) وَٱللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَكُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ

## ﴿ ٣ - الفطرة أو الغريزة ﴾

١٦ ( ٨٨ ) وَأَوْحَى ٰ رَبَّكَ إِلَىٰ ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْحِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِّمَا يَعْرِشُونَ (٦٩) ثُمُّ اللَّهَ وَمُل ٱلنَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُل رَبِّكَ ذُلُلاً . . .

## (3 - ldes)

رقم السورة والآية

إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآء بِيلِّهِ . . . فَلَا تَنْبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ
 تَعْدُلُوا . . .

٠٠٠ ( ٢٩ ) تَبِلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواۤ أَهُو ٓ آءَهُم ۚ بِغَيْرِ عِلْمٍ . . .

٣٨ (٢٦) يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ . . .

٢٨ (٥٠) . . . وَمَنْ أَضَلُ مِّمْنِ ٱتَّبَعَ هَوَلَهُ بِغَـيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللهِ . . .

## ﴿ ٥ - الضميرأو السريرة ﴾

٦ (١٥٢) . . . وَ إِذَا تُقلُّمُ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَأَنَ ذَا قُرْ بَيْ . . .

٧ (٢٠٠) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (٢٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلتَّقُواْ إِذَا مَمْ مَّبْصِرُونَ (٢٠٠) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ مَنَّ ٱلشَّيْطَانِ تَذَ كَرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ مَثَمُ لَا يُقْصِرُونَ .

٠٥ (١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمَ مَا تُوَسِّوسُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْـلِ اللهِ مِنْ مَنْ حَبْـلِ اللهِ مِنْ مَنْ مَا تُوَاللهِ مِنْ مَا تُولِيلِ اللهِ اللهِ مِنْ مَا تُولِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ مَا تُولِيلِ اللهِ ال

## (٦ - الكسب والاختيار)

٤ (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ . . .

٥ (١٠٥) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لَا يَضُرُّ كُم مَّنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ . . .

٧٠) . . . وَذَ كُر ْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ مِمَا كَسَبَتْ . . .

٢ (٩٠) بِئْسَمَ ٱشْتَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَمُهُمْ ...

١٠ (٤٤) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . (١٠٨) قُلْ يَظْلِمُ ٱلنَّاسُ قَدْ

- ١٠ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ... (١٠٩) وَٱتَبِعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللهُ ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلْكَكِمِينَ .
- ١١ (٢١) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (١٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (١٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (٢٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ . . .
- ١٣ (١١) .... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِمِمٍ ...
- ١٧ (١٥) مَن اُهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٦) وَإِذَ آ أَرَدْنَا أَن نُّهْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٦) وَإِذَ آ أَرَدْنَا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا فَهَا فَعَدَى فَي عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّوْ نَاهَا تَدْمِيرًا (١٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَكُفَى فِي فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّوْ نَاهَا تَدْمِيرًا (١٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَكُفَى فِي فِي مِنْ بَعْدِ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بَمَنْ هُو بِرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بَمَنْ هُو أَهْلَكُنَا مَنَ الْكَلَّةِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بَمَنْ هُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ فَا لَكُنّا مِنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُهُ فَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى شَا كُلَتِهِ فَرَابُكُمْ أَعْلَمُ مُن هُو اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعْلِيلًا وَلَيْ مَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَابُكُمْ أَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا
- ١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّكُمْ ، فَمَن شَاءَ فَلْيُونْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ . . . (٥٨) وَرَبُّكَ ٱلْفَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ . . . (٥٩) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْناهُمْ لَمُ الْعَذَابَ . . . (٥٩) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْناهُمْ لَمَا اللَّهُ الْعَذَابَ . . . (٥٩) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْناهُمْ لَمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
  - ٢٣ (٦٢) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...
- ٥٠ (٧) ... لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَمْهَا ، سَيَجْعَلُ ٱللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .
  - ٢٩ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ، فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَأْدِينَ
  - ٤ ( ٩ ) وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ.
- ٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ.
- وه (١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَآء فَعَلَيْهَا ... (٢١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَهُمْ وَتَمَاتُهُمْ ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢٢) وَخَلَقَ اللهُ ٱللهُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
  - ٢٦ (١٩) وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مُمَّا عَيلُوا ، وَلِيُو ِّفَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

- وَذْرَ أُخْرَىٰ أُلَّا يَنْ أُسَالَمُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ. (٣٨) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَازَرَ أُخْرَىٰ (٣٩) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) ثُمَّ وَذُرَ أُخْرَىٰ (٣٩) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) ثُمَّ وَانْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) ثُمَّ وَيُونَ لَهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوفَىٰ .
  - ٩ (١٠) وَهَدَيْنُهُ النَّجْدَيْنِ .
- ٩١ ( ٧ ) وَنَفْسٍ وَمَاسَوَّاهَا (٨) فَأَ لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَلَهَا (٩) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّلَهَا (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَكَّلُهَا (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَكَّلُهَا (١٠)
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ، وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَ ، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ .
  - ٤١ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَارَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ.
- ١ ) تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاوة لِيَبْلُو َ كُنْ الْفَغُورُ .
  أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ .
- ١٨ ( ٧ ) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٨) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوزُرًا .
  - ٧٤ (٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . (٥٥) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ .
- ٧٦ (٢٩) ... فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٣٠) وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ ،إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٣١) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ ، وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .
  - ٧٤ (٥٦) وَمَا يَذْ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَٰي . . .
    - ١٨ (٢٩) وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ.
    - ٩٢ (١٢) إِنَّ عَلَيْنَا لَلَّهُدَىٰ (١٣) وَ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ .

## ﴿ ٧ - المستولية الشخصية ﴾

رقم السورة والآية

٦ (١٦٤) ... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ... (١٠٤) ... فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِي َ فَعَلَىٰماً ... فَعَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِي َ فَعَلَىٰماً ...

٢٩ (٦) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ .

٣٤ (٢٥) قُل لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (٤٢) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.

٣٩ (٧) .... وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ....

٥ (١٠٥) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ

١٧ (١٥) مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَرْرَ

٧٧ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٥) وَمَا مِنْ غَا ئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فَيُ لِنُونَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَا ئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فَي كِتَابٍ شَبِينِ .

## ﴿ ٨ - القضاء والقدر ﴾

٥٤ (٥١) وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَآ أَشْيَاعَكُم فَهَلَ مِن ثُدَّ كِرٍ (٥٧) وَكُلُّ شَيْء فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّ بُرِ (٥٣) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَهِ ) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَهِ ) وَكُلُّ صَغِيرٍ مَنْ تَطَرَ .

﴿ (١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ كِتَاباً مُّوَجَّلًا ... (١٥٤) . . . قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ اللهِ كِتَاباً مُّوَجَّلًا ... (١٥٤) . . . قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِ كُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ . . . فل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِ كُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ . . .

(٢) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ، وَأَجَلْ مُسَمَّى عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَنْتُم تَمْ تَمْ وَنَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى . . . وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى . . .

٧ (٣٤) وَلِـكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ، فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ، وَلَا يَسْتَقْدُمُونَ .

- ( ٤٩) قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ ، لِـكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ، إِذَا حَبَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .
- ١١ (٦) وَمَا مِنْ دَآبَةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي كَلُّ فِي كَالُّ فِي كَتَابٍ مُّبِينٍ .
  - ١٥ (٤) وَمَا أَهْلَكْنا مِنْ قَوْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتابُ مَعْلُومُ (٥) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
- ١٧ (٥٨) وَإِن مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيدًا ، كَانَ ذَلكَ فَاكِ مَنْ فُرُيةً إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيدًا ، كَانَ ذَلكَ فَاللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ٢٣ (٤٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً إُجِلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
- ٣٤ (٣) . . . لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَ لَوَاتِ وَلَافِي ٱلْأَرَضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰ لِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
- ٣٥ (١١) ... وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ...
- ٥٧ (٢٢) مَآ أَصَابَ مِن مُصْيِبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ .
  - ٥٩ (٣) وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ.
    - ٥٥ (٣) . . . إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .
      - ٧١ (٤) . . . إِنَّ أُجَلَ ٱللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخَّرُ . . .
- ٧٢ (٢٥) قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى آَمَدًا (٢٦) عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْدِهِ أَحَدًا (٢٧) إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا عَيْدِهِ أَحَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .
- ٢٧ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٥٠) وَمَا مِنْ غَا ئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .

٥٥ (٥١) وَلَقَدْ أَهْلَـٰكُنَا ٓ أَشْيَاعَـكُم ۚ فَهَـٰلْ مِن ثُدَّ كِرٍ (٥٢) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـٰلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (٥٣) وَكُلُّ صَيْءٍ فَعَـٰلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (٥٣) وَكُلُّ صَيْءٍ وَكَبِيرِ شُنْتَطَرُ ٠٠ .

## ﴿ ٩ فضل الله ﴾

- أَنْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ وَاسِع عَلِيم (٧٤) يَخْتَصُّ بِرَ حَمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ،
   وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ . (١٢٩) وَللهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ وَ يُعَذِّبُ
   مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ عَفُو ذُرَ رَّحِيم .

(١٧٥) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مَنْ اللهِ عَامَنُوا بِاللهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱللهَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً .
مُسْتَقِيماً . (٨٣) . . . وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱللهَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً .

- (٢٥) وَمِنْهُم مِّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُراً ، وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ عَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا . . .
  - ١٤ (٤) . . . فَيُضِلُ أَللهُ مَنْ يَشَآءِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءِ . . .
- ٦ ( ٨٣ ) ... نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً ... ( ٨٨ ) ... يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ ... ( ١١١) وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءَ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُونْمِنُوا أَنْنَا نَزَّلْنَا إَلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةَ وَكَلِّمَهُمُ ٱلْمَوْ تَى وَحَشَرْ نَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءَ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُونْمِنُوا إِلَيْ مَنْ اللهُ وَلَكِينَ أَكَنَوهُمْ يَجُهَلُونَ (١١٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا إِلَا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ وَلَكِنَ أَكَرَهُمْ يَجُهَلُونَ (١١٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا

- شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ . . . (١٢٥) فَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ أَنْ يَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ وَيَا لَيْسُونَ وَمَنْ يُرِدْ أَنْهُ أَنْ يَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ وَيَعْمَلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْمَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱللَّذِينَ لَا يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱللَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُلا المُلا الهَا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُ
- أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ . (١٧٨) مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِي ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
   أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ . (١٧٨) مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِي ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
   (١٨٦) مَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .
  - ٩ (٢٨) . . . وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .
- ١١ ( ٩ ) وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمُّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَـُوسُ كَفُوثُ ( (١١٨) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ اللَّهُ لَيَـ وَلَا يُرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٩) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ، وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ . الله وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ . الله وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ . الله وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ . الله وَتُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . الله وَتُحَمِّمُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ١٢ (١١٠) ... فَنُحِّى مَن نَشَاء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْهُجْرِمِينَ . ١٠٠ ١٢
- ١٦ (١) ... وَلَوْ شَاءَ لَهُذَاكُمْ أُجْمَعِينَ . يَنْ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن
- ٣٥ ( ٨ ) . . . فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآ وَ يَهْدِى مَنْ يَشَآ هِ . . . ( ٨ ) ٢٥

١٦ (١٠٨) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ (١٠٩) لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .

١٧ (١٨) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْهَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيهَا مَانَشَآهِ لِمِن نُريدُ ثُمَّ جَعْلْنَا لَهُ جَهَمَّ يَصْلَهَا مَدْمُومًا مَدْ حُوراً (١٩) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُوثِمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا (٢٠) كُلَّا نُبِدُ هَوْلًا عَوَهَا وُلَا عَوَهَا وُلَا عَوَهَا وُلَا عَمِنْ عَطَآءَ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَآهِ رَبِّكَ مُخُلُورًا (٣٠) إِنَّرَبَّكَ يَدُبُورًا (٢٠) كُلَّا نُبِدُ هَوْلًا عَوَهَا وُلَا عَوَهَا وُلَا عَمِنْ عَطَآءَ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَآهِ رَبِّكَ مُخُلُورًا (٢٠) إِنَّرَبَّكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٦) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٦) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَقُرال (٨٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذُهُبَنَ بِاللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَيْبِرًا . . . (٨٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذُهُبَنَ بَالَذِي آوُحَيْنَا إِلَيْكَ كَيْبِرًا . . . (٢٨) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذُهُبَنَ بَالَذِي آوُحَيْنَا وَكِيلًا (٨٧) إِلّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْبِرًا . . . فَمُ لَو بَهِمُ أَنْ كَانُ عَلَيْكَ كَيْبِرًا . . . فَوَلَا لَكُنْ مُ مَنْ وَلَا لَكُونُ عَلَيْكَ كَيْبِولًا . . . فَهُمُ وَقُولًا وَكِيلًا (٨٧) إِلّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكُ ، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْبِوا . . . . (٢٨)

١٨ (٧٥) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرِ بِعَاياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ ، إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى قُلُو بِهِمْ أَلْ وَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَاياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ ، إِنَّ جَعَلْنَاعَلَى قُلُو بِهِمْ أَلَى اللهُدَى فَانْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدا .

١٩ (٧٦) وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى . . .

٢١ ( ٩ ) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَآهِ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ.

٢٢ (١٦) . . . وَأَنَّ ٱللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ . (١٨) . . . وَمَنْ يُهِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّ كُرِم ، إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا لَلهُ مَن مُّ كُرِم ، إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا لَللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَا

٢٤ (٢١) . . . وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللهَ يُزَكِّي مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللهَ يُزَكِّي مِنْ يَشَاء بِغَيْدِ حِسَابٍ . (٤٦) لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَاياتٍ مَنْ يَشَاء بِغَيْدِ حِسَابٍ . (٤٦) لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَاياتٍ مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ .

٢٨ (٥٦) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآهِ...

٢٩ (٦٢) ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ . . .

• ٣ (٣٦) وَإِذَ ٓ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦) وَإِذَ ٓ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ (٣٧) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَقْدِرُ . . .

٣٤ (٣٩) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ . . .

- ٣٦ (٣٤) وَإِن نَّشَأْ نُغْرِ قُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٤) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ .
  - ٣٩ (٢٣) ... وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .
  - ٢٤ (١٣) . . . أَللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مِنْ يَشَآ ا وَ يَهْدِي إِنَّهِ مَنْ نُينِيبُ .
- ٤٥ (٣٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱنَّخَذَ إِلَهَ لَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ ، أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ .
  - ٧٤ (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَا تَلَهُمْ تَقُومَهُمْ.
- ٤٩ ( ٧ ) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللهِ ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيَّمْ وَلَكِنَ ٱللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْأَمْدِ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . (٨) فَضْلاً مِّنَ ٱللهِ وَنِعِمْةً . . .
- ٥٧ (٢١) سَابِقُواۤ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ . . . . ذَ الكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآ وَ اللهُ ذُو اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ
- ٥٩ (١٩) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللهَ فَأَنْسَلُهُمْ أَنْفُسَهُمْ ، أُولَئْكِ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٢٠) لَا يَسْتَوِيَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُمُ ٱلْفَا يُزُونَ.
  - ٦٢ (٤) ذَلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ...
  - ٦٤ (١١) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ . . .
- ٤٢) وَلَوْ بَسَطَ ٱللهُ ٱلرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقِدَرٍ مَّا يَشَاءُ ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ .
- ٧٦ (٢٧) إِنَّ هَنُوُلَا ءِيُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقَيلًا (٢٨) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْ نَآ أَسْرَهُمْ، وَمُاثَقِيلًا (٢٧) إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كِرَةُ ، فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَ إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كِرَةُ ، فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

٧٦ (٣٠) وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٣١) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيمًا .

## ﴿ ١٠ - النوم ﴾

٣٩ (٤٢) ٱللهُ يَتَوَفَّىٰ ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ، فَيَمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُوْسِلُ ٱللَّا خُرَى إِلَى ٓ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ وُنَ .

\* \* \*

# البَابُالثِامِن من الله

- التوحيل -

## ﴿ ١ – الله: وجوده ﴾

١٣ (٢) ٱللهُ ٱلنَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ، وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ، يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يَفْصِّلُ ٱلْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقِاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ
(٣) وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِي وَأَنْهَاراً ، وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ الْنَيْنِ ، يُفْشِى ٱللَّيْل ٱلنَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤) وَفِي ٱلْأَرْضِ قَطَعُ اللَّهُ مَنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَحْيِلْ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَا وَاحِدٍ وَنَفَضِّلُ مَنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَحْيِلْ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَا وَاحِدٍ وَنَفَضَّلُ وَعَيْرُ مِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بَمَا وَاحِدٍ وَنَفَضِّلُ وَعَيْرُ مِنُوانٍ يُسْقَىٰ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُل ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

٢٢ (١٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَـٰ وَالسَّمَانُ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ . . .

٧٧ (٣٠) قُلُ أَرَأَيْتُمُ ۚ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمُ ۚ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم ۚ مِمَآءٌ مَّعِين . (١٩) أَوَلَمُ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَا أَلَى ٱلطَّيْرِ فَوَقَهُم صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَانُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرٌ .

- ر (٧٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَيُوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، تَوْ لُهُ الْحَقُ، وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٤) وَإِذْ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَالْقَلَ ، وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرُ هِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِدُ أَصْنَاهَا ءَالَهِةً ، إِنِّي أَرَلُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مَبْيِنِ قَالَ إِبْرُ هِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِدُ أَصْنَاهَا ءَالَهِةً ، إِنِّي آرَلُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مَبْيِنِ (٧٥) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرُهِيمِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُو قِنِينَ (٧٥) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرُهِيمَ اللَّيْلُ رَأَى كُو كَبًا ، قالَ هَلذَا رَبِّي، فَلَمَّ آفَلَ قالَ لاَ أَجِبُ الْآ كُونَ مِن اللهُ وَلِينَ (٧٦) فَلَمَّ رَأَى الْقَوْمِ اللهَ عَلَيْهُ اللَّيْلُ رَبِّى الْقَالَ اللهَ اللهُ الل
- 79 (٦١) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ، فَأَنَّى لَيُوْفَ كُونَ.

  (٦٣) وَلَئِنْ سَأَ لُتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْياً بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ ، وَلُ اللهُ ، عَلْ أَكْثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ .
- ٨٧ (١) سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣) وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (٤) وَٱلَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ (٥) فَجَعَلَهُ عُثَمَاءً أَحْوَىٰ .

## ﴿ ٢ – الله : وحدانيته ﴾

٢ (١١٦) وَقَالُوا أَتَّخَـذَ ٱللهُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ ، بَلِ لَهُ ما فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٧) بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَـكُونُ .

- الله عَلَمُ الله الله الله الله واحد ، لا إله إله الله والله والرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ . (١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، وَالَّذِينَ عَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا للهِ ، وَلَوْ يَرَى اللّهِ اللهِ وَلَوْ يَرَى اللّهِ اللهِ وَلَوْ يَرَى اللّهُ وَاللّهِ مَنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، وَاللّهِ مَا وَاللّهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ
- ٣ (٢) اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ . (٥) إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَآ عِ (٢) هُوَ النَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآء ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . (٦) هُوَ النَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآء ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . (١٨) شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَا نُما بِالْقِسْطِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو اللهُ الل
- ﴿ (٤٨) إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ ٱفْ تَرَى إِلَى ٱللّذِينَ يُزَ كُونَ أَنْفُسَهُمْ ، بَلِ ٱللهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء وَلَا يُظْلَمُونَ إِنَّمَا عَظِياً (٤٩) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُونَ أَنْفُسَهُمْ ، بَلِ ٱللهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيلاً . (١١٦) إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَآء ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِعَلِمًا .
- ٥ (١٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَوْيَمَ ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا إِنْ أَراهَ أَنْ يُهُ لِكَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمِيعًا ، وَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱللهُ مَنْ هُو ٱلْمُسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ، وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ، إِنَّهُ مَنْ مُو الْمُسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ، وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُواهُ ٱلنَّارُ ، وَمَالِظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٣٧) لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةُ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ، وَ إِن لَمْ يَنْعُولُونَ لَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ ٱللهِ وَيَسْتَعَوْلُونَ مَنْ اللهِ وَاحِدٌ ، وَإِن لَمْ يَتُولُونَ لَيَسَسَّنَ ٱللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٤٧) أَ فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللهُ وَيَسْتَعُولُونَ مِنْ وَمُولُونَ مِنْ وَمُولُونَ مِنْ وَمُولُونَ مِنْ وَمُولُونَ مِنْ وَاحِدٌ مِنْ وَاللهُ مُؤْمِنَ عَلَا وَمُلْولُونَ مَنْ وَاللهُ مُؤْمُونَ مِنْ وَمُولُونَ مِنْ مُولِكُ مَولَا هُولَا مَعْمُولُونَ مِنْ مُولِكَ الللهِ مَالَا يَعْلِقُ وَلِيمُ مُولِكُ مَلْ الْمُعْلَقُ وَلِكُ مُولِكُ مُولِكُ وَلَهُ مُولُولُ مُؤْمِلُونَ مِنْ مُولُولُ وَمُؤْلُولُ وَمُسْلِعُ مُلْكُولُ الْمُولُونَ مِنْ مُؤْلُولُ وَمِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُؤْلُلُهُ وَلَا مُولِكُولُ مُنْ مَلْهُ وَلَا مُعْلَقُولُ وَالللهُ مُلْكُولُ اللهُ الْمُولِي وَمُؤْلُولُ وَمُولُولُ مُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُ وَمُؤْلُولُ وَلَاللهُ مُؤْلُولُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَاللهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَولُولُ وَلَمُ مُعْلَالُولُ وَلُولُ وَلَا مُعْلِولًا مُولُولُولُ وَاللّهُ مُعْلَا اللْمُولُولُ ول
- ٦ (٢١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْلَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَا يَلْتِهِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ

(٢٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوآ أَيْنَ شُرَكَآ أَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٣) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٤) أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى ۚ أَنْهُ مِهِ ، وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (٥٦) قُلْ إِنَّى نَهُمِتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوآ ا كُمْ قَدْ ضَلَاتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ . (٨٠) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ، قَالَ أَنْحَاجُونَى فِي ٱللهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ، وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّآ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا ، أَ فَلَا تَتَذَ كُرُونَ (٨١) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم وَلَا كَنَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم و بِاللهِ مَالَم يُنزِّل بِهِ عَلَيْكُم سُلْطَانًا ، فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ ، إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ . (٩٤) وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُمُ ٱلَّذِينَ زَعْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا ، لقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمُ مَّاكُنتُم تَزْعُمُونَ . (١٠٠) وَجَعَلُوا لِلهِشُر كَا ءَالْجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَر قُوا لَهُ بنين و بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَانَهُ و تَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠١) بَدِيعُ ٱلسَّمَو اتِ و ٱلْأَرْضِ ،أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَهُو بِكُلِّ شَيْ وَعَلِيمٌ (١٠٢) ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَا ٓ إِلَٰهُ ۚ إِلَّا هُوَ ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٣) لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ . (١٠٦) ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ، لَا ۚ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ . (١٤٨) سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا ٓ أَشْرَكْنَا وَلَا ٓ ءَا بَا قُونَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ، كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْـلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَ كُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ ، إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ.

٩ (٢٨) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَا لَهُ مُنْ أَلُهُ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَا لَهُ مَا يَعْدَا . . .

١٠ (١٨) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰو لَلا ۚ شُفَعَا وَٰنَا عِنْدَ اللهِ، قُل أَتُنَبِّوْنَ اللهِ عَلَمُ وَيَا اللهِ عَلْمَ مُونَ اللهِ عَلَمُ مُونَ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَغَا فِلِينَ (٣٠) هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ، وَرُدُّوا إِلَى ٱلله مَوْلَهُمُ ٱلْحَقّ، وَضَلَّ عَهُم 1. مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣١) قُلْ مَنْ يَرْزُنُ قَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ ، فَقُلْ أَ فَلَا تَتَقُونَ (٣٢) فَذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُم الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ، فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٣) كَذَٰ لِكَ حَقَّتْ كَلِيتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوآ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرِكَا يَكُم مَّنْ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ ٱللهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، فَأَتَّى نُواْ فَكُونَ (٣٥) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا أِلَمُ مَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ، قُلِ ٱللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ، فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمْ عِمَا يَفْعَلُونَ . (٦٦) أَلا آ إِن للهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَّكَآءَ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ . (٦٨) قَالُوا ٱنَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ ، هُوَ ٱلْغَنِيُّ ، لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، إِنْ عِنْدَ كُم مِّنْ سُلْطَانِ بَهَلْدَا، أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٦٩) قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٧٠) مَتَاعْ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابِ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. ١٣ (٣٣) أَفَمَنْ هُو قَامَعْ عَلَى كُلِّ نَفْسِ عِمَا كَسَبَتْ، وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ، أَمْ تُنَبَّنُونَهُ عِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ، بَلْ زُمِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٤) لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنيا ، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ ، وَمَالَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ وَاقٍ . (١٦) . . . أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ، قُلِ ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُو َٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ .

١٦ (٣٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءَ نَحْنُ وَلا عَابَآ وُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء ، كَذَلكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ ، فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلمُبِينُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء ، كَذَلكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ ، فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلمُبِينُ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُوتَ . . . (٥٥) وَ يَجْعَلُونَ لِللهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ . (٢٢) وَ يَجْعَلُونَ لِللهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ اللهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ . (٢٢) وَ يَجْعَلُونَ لِللهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱللهُ مَعَلَى لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ . (٧٢) وَ اللهُ جَمَلَ لَكُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ . (٧٢) وَٱللهُ جَعَلَ لَكُم

- 17 مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَا جَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَا جِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنِّ ٱلطَّيِّبَاتِ ، أَفْبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعِمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٣) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ أَلْسَمُوات وَٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ أَلْسَمُوات وَٱللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ .
- ١٧ (٢٢) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا . (٣٩) . . . وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا . (٣٩) . . . وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَا الْمَائِكَةَ إِنَاتًا ، فَتَكُمْ فَي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْخُورًا (٤٤) أَ فَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَانَّخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ إِنَاتًا ، إِنَّا مَعَهُ ءَالِهِةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بِتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٣٤) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا (٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ اللَّهُ وَالْمَائِقَ وَلَوْنَ عَلَوْا كَبِيرًا (٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَالْمَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ وَالْمُرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ وَالْمُرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ حَلَيمًا عَفُورًا . (١١١) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ اللّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ عَكُن لَهُ شَرِيكَ فَي الْمُلْكِ وَكَبَرْهُ مَ تَكْبِيرًا .
- ١٩ (٣٥) مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ، سُبْحَانَهُ ، إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (٣٥) مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ، سُبْحَانَهُ ، إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (٨٨) وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا (٨٩) لَقَدْ حِثْتُم شَيْئًا إِدًّا (٩٠) تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَتَفَطَّر نَمِنْهُ وَتَخْرُ الْحِبَالُ هَدًّا (٩١) أَنْ دَعَواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا .
- ٢١ (٢٦) وَقَالُوا اَنَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَادُ مُّ كُرْمُونَ (٢٧) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُمْ بِأَمْرِهِ مَعَ عَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اُرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مَشْفُونَ (٢٦) يَعْمَلُونَ (٢٨) يَعْمَلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهُ مَّنْ دُونِهِ فَذَٰ الِكَ نَجْزِيهِ جَهَمَ مَ كَذَٰ الِكَ نَجْزِي مُشْفُونَ (٢٩) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهُ مَّنْ دُونِهِ فَذَٰ الِكَ نَجْزِيهِ جَهَمَ مَ كَذَٰ الِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ . (١٨) . . وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (٩١) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ الظَّالِمِينَ . (١٨) . . وَلَكُمُ الْوَيْلُ مَا تَصِفُونَ (٩١) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (٢٠) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (٢٠) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (٢٢) يَسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ الْكُونَ (٢٤) أَمْ النَّهُ لَوْمَلَ اللَّهُ لَعَسَدَتًا ، وَمُنْ دُونِهِ عَالِهَةً مِّ لَنُ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٣٢) لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَغْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٢٤) أَمْ الْخَرُونَ مِنْ دُونِهِ عَالِهَةً ، قُلْ هَاتُوا بُرُهُ هَا يَصِفُونَ (٣٢) لَا يُسْتَلُ مِنْ مَعْمَى وَذِ كُرُ مَن هَمِى وَذِ كُرُ مَن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنْ الْمَوْنَ (٢٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ اللَّهُ الْمُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي الْمُهُ الْمُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِن رَسُولٍ إِلاَ يُؤْمِنَ الْمُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي الْمُونِ إِلَيْهِ أَنْهُ الْمَالِمُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكِ مِن رَسُولٍ إِلاَ يُومِنَ إِلَا يُومِنَ الْمَالِمُ الْمُؤْنِ الْمَالِمُ الْمُؤْنِ الْمَالِكُ مِن رَسُولٍ إِلَا يُومِنَ الْمَالِكُ مُن اللّهُ الْمُؤْنِ الْمَالِمُ الْمَالِكُونَ اللْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْنِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْن
- ٢٢ (٣٤) ... فَإِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا ... (٣١) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِ كِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكُ

بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوْى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَأَنَ سَحِيقٍ . (٧١) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَمْ 'يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمْ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِير .

٢٣ ( ٩١ ) مَا أَتَّخَذَ ٱللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه ۚ ، إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَه ۚ بِمَاخَلَقَ وُلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مُنْبِحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩٢) عَالِم ِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

٣٤ (٢٧) قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَآءَ كَلَّا ، بَلْ هُوَ ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .

٢٥ (١) تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (٢) ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنَّ لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقَدْرَهُ تَقَدْرَهُ تَقَدْرِهُ . تَقَدِيرًا .

٢٧ (٥٩) قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ ٱللَّذِينَ ٱصْطَفَى ٓ، ءَ ٱللهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٠) أَمَّنْ خَلَقَ ٱللَّهُ مَّنَ ٱللهُ مَّنَ ٱللهُ عَلَى عَبْدُلُونَ (١٦) أَمَّنْ جَمَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ عَلَى اللهُ مَّ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ (١٦) أَمَّنْ جَمَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَالَهَ ٱللهُ مَعْ أَللهُ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ (١٦) أَمَّنْ جَمَلَ ٱللهُ مَعَ ٱللهِ ، بَلْ وَجَعَلَ خِلَالَهَ ٱللهُ مَعْ أَللهُ ، بَلْ اللهُ عَمْلَ خِلَالَهَ ٱللهُ مَعْ أَللهُ ، بَلْ وَجَعَلَ عَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ، عَالَهُ مَعَ ٱللهِ ، بَلْ أَكْرُضُ لَا يَعْلَمُونَ (٢٢) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱللهُ وَ يَجْعَلُكُمْ خَلْفَا اللهُ وَ وَيَحْعَلُكُمْ فَلَا اللهُ وَ وَيَحْعَلَكُمْ فَلَا اللهُ وَ وَيَحْعَلَكُمْ وَمَن يَرْدُونَ (٣٣) أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمُاتِ ٱلللهُ وَالْبَحْرِ وَمَن اللهُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٤) أَمَّن يَدْدِيكُم فَي طُلُكُمْ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٤) أَمَّن يَهْدِيكُم فَي اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٤) أَمَّن يَدَى رَحْجَه ، عَالَمُ اللهُ ، تَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٤) أَمِّن يَبَدُونُ وَمَن يَرْدُونَ (٣٤) قُلُ يَعْمَ الله مَا اللهُ مَا يُشْرِكُونَ (٣٤) أَمَّن السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ ، عَالِدُهُ مَن يُعْدَول وَمَن يَرْدُونَ (٣٤) قُلُ لا يعْمَ مُن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلللهُ مَا اللهُ ، قُلُ هَاتُوا وَمَاتَولُونَ وَمَا يَونُ أَيْانَ يُعْمَدُونَ وَمَا وَاللّهُ مُن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْدُ إِلّا الللهُ ، وَمَاتُولُ وَمَانَى اللهُ مُونَ أَيْنَ يُعْمَدُونَ .

٢٨ (٦٢) وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا ئِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ ۚ تَرْعُمُونَ (٦٣) قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبّا وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا ثَيْ اللّهِ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ يَعْبُدُونَ
 (٦٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابِ ، لَوْ أَنْهَمْ كَانُوايَهُ تَدُونَ
 (٦٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَلَمْ سَلِينَ (٦٦) فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ

21

- لا يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ (٢٨) وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَخْتَارُ ، مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ، سُبْحَانَ ٱلله وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٨) وَهُو ٱلله لا آلِله إِلّا هُو ، الهُ ٱلْحَمْدُ (٤٩) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ (٧٠) وَهُو ٱلله لا آلِئَه إِلّا هُو ، الله ٱلْحَمْدُ أَلله عَلَيْكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱلله عَلَيْكُمُ اللّيْلِ سَرْمَدًا إِلَى يَوْم الْقَيَلَمَة مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱلله يَأْتِيكُمْ بِضِياء ، أَ فَلاَتَسْمَعُونَ (٢٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِلَيْكَ مَا الله عَيْرُ الله يَوْم وَ الْقَيْمَة مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱلله يَوْم الْقِيلَمَة مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱلله يَأْتِيكُمْ بِضِياء ، أَ فَلاَتَسْمَعُونَ (٢٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِلَنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الله يَأْتِيكُمْ وَإِلَيْه يَوْم الْقَيْمَة مَنْ إِله عَيْرُ ٱلله يَأْتِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّه يَعْمَلُونَ فِيهِ ، أَ فَلا تُبْعَرُونَ (٧٧) وَمِن رَا حَمَّتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللّهُلِ وَالنّهارَ لِلَسَكُنُوا فِيهِ وَلَعَلَيْكُمُ النّهُ مَا كُنُوا يَنْهُ وَلَعَلَيْكُمُ وَالْعَلَ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهُمَا الله اللّه اللّه الله إلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْه تُورُونَ (٤٧) وَمِن رَاحَمُونَ الله إلَيْ اللّه إِلَه اللّه إلَّاله إلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْه تُورُونَ (٤٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللله إلَه الْحَرَد . لا آلِه إلَه إلَّه اللّه إلَّه وَجْهَهُ ، لهُ ٱلمُحُكُمُ وَ إِلَيْه تُورُعُونَ .
- ٣٠ (٤٠) اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ثُمُ ۚ رَزَقَكُم ثُمُ مَّ رَزَقَكُم ثُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- ٣٧ (٤) إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ (٥) رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَرَبُّ ٱلْمَسَارِقِ (١٥١) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبَّكُ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ (١٥٠) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلْئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥١) أَلَا إِنَّهُم أَلْبَنِينَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥٢) وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٣) أَمْ طَنَى ٱلْبَناتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥٢) وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلطَانُ شُمِينَ (١٥٤) مَا لَكُمْ سُلطَانُ شُمِينَ (١٥٥) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةَ نَسَبًا ، وَلَقَدْ (١٥٥) فَأَنُو بَعْنَ الْجِنَّةُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٨) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةَ نَسَبًا ، وَلَقَدْ عَلَى الْبَيْعَ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٠) إِلَّا عَبَادَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٠) إلَّا مَنْ هُو اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٠) إلَّا مَنْ هُو صَالِ ٱلْجَحِيمِ .
- ٣٩ (٤) لَوْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ ، سُبْحَانَهُ ، هُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ . (٤) لَوْ أَرَادَ ٱللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دَينِي (١٥) فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمُ مِّنْ دُونِهِ ، قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواۤ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، أَلَا ذَلِكَ مُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا

49

الِنَّاسِ فِي هَاٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَىلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . (٢٩) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَ كَا الْمَتْشَا كِسُونَ وَرَجُلاسَلُما لِرَّجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ،ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) إِنَّكَ مَيِّتْ وَ إِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣١) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةَ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣٢)فَمَنْ أَظْلَمُ مِّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لَّلْكَافِرِينَ. (٣٦) أَلَيْسَ ٱللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَ يُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٧) وَمَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصْلِ ، أَلَيْسَ ٱللهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ (٣٨) وَلَئِنْ سَأَ لْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ، قُلْ أَفْرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهُ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللهُ بضُر هَلْ هُن كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ، قُلْ حَسْبِيَ ٱللهُ ، عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوِّكُلُونَ . (٤٣) أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ شُفَعَاءً، قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (٤٤) قُلْ لِلهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ، لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَالرَّرْضِ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْ جَعُونَ (٤٥) وَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلنَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٦) قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ كَيْنَ عِبَادِكَ فِيماً كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (٦٤) قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللهِ تَأْمُرُو َنِّي ۚ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ (٦٥) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٦٦) بَلِ ٱللهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كِرِينَ (٦٧) وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

• ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . . . لَا إِلَهُ إِلَا هُو ، إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ . (٢٠) وَٱللهُ يَقْضَى بِالْحَقِّ ، وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَى ۚ ؛ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ . (١٢) ذَ لِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِى ٱللهُ وَحْدَهُ لَا يَقْضُونَ بِشَى ْ ؛ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُوْمُنُوا ، فَالْحُكُمْ لِلهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ (١٣) هُو ٱللَّذِي يُرِيكُم عَاياتِهِ كَفَرْ ثُمُ ، وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُوْمُنُوا ، فَالْحُكُمْ لِلهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ (١٣) هُو ٱللَّذِي يُريكُم عَاياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ رِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (١٤) فَادْعُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُوهِ ٱلنَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْكَافِرُونَ (١٥) رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى امَنْ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ . (٦٦) قُلْ إِنِّى نَهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَمَا اللهِ عَنْ عَبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ . (٦٦) قُلْ إِنِّى نَهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَمَا جَاءَنِي ٱلْبَيْنَاتُ مِن رَبِّقِي وَأُمِرْتُ أَنْ ٱلْمُؤْرِ لِ لَكُونَ مِنْ أَنْهُ اللّهِ لِي اللهُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- (٦) قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرْ مِّمْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدْ فَاسْتَقِيمُواۤ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ، وَوَيْلُ لِّمُشْرِكِينَ (٧) اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . (٩) قُلْ أَئِنَّكُمْ وَوَيْلُ لِّمُشْرِكِينَ (٧) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . (٩) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكُفْرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . (٣٧) وَمِنْ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللهِ اللَّهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَانَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٨) فَإِنِ السَّتَكُبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ اللَّذِي فَالَدِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ .
- ﴿ ٨١) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّ حَمَانِ ولَذَ فَأَ نَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ (٨٢) سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٣) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ . (١٥) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ (٨٧) وَلَئِنْ سَأَ لُتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ، فَأَنَّى يُؤُ فَكُونَ . (١٥) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ، إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورُ مَّيِينُ .
  - ٥١ (٥١) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ، إِنِّي لَكُمْ مِنَّهُ تَذِيرُ مُبِّينٌ .
- الله إله إله إلا هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ ، رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَا بَآئِكُمْ الْأُوَّ لِينَ (٩) بَلْ هُمْ فِي شَكِي يَعْبَوْنَ .
- ٢٦ (٥) وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَلَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا مِهِمْ غَافِاُونَ (٦) وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَ آءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَا فِرِينَ .
- 99 (١) سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ . (٢٢) هُو ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ اللَّهُ وَاللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللهُ ٱللَّذِي لَآ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ ٱللَّهُ اللهُ وَاللهُ ٱللهُ عَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا
  - ٧٢ (٣) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱنَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
  - ١١٢ (١) قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (٢) ٱللهُ ٱلصَّمَدُ (٣) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٤) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ .

## ﴿ ٣ - الله : صفات ذاته وصفات أفعاله ﴾

رقم السورة والآية

٨٥ (١٤) وَهُو َ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ.

٣ (٥٤) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللهُ ، وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ .

٨ (٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَ يَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَاللهُ خَيْرُ ٱللهُ خَيْرُ ٱللهُ كَرِينَ .

٧٧ (٥٠) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرُونا مَكْراً وَمُعَرُونا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

٨٦ (١٥) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٦) وَأَكِيدُ كَيْدًا .

٢ (٢٥١) . . . وَلَكِنَّ أُللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ .

١٦ (٨١) وَٱللهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ وَعَيْلُمُ اللهُونَ .

٢٩ (٦٠) وَكَأَيِّنَ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْ زُقُهَا وَإِيَّا كُمْ ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْقَلِيمُ .

٣٣ (٤٣) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ، وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِماً .

٣ (٣٠) ... وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِالْعِبَادِ.

٢ (١٤٣) . . . إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ . (٢٠٧) ... وَٱللَّهُ رَاوِفُ بِالْعِبَادِ .

٣ (١٠٨) . . . وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ . (١٣٤) . . . وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ .

٧ (١٥١) . . . وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْ زُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ . . .

١٠ (٦٠) وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَلُمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِوَ لَكِنَّ اللهِ الْكَادِبَ يَوْمَ ٱلْقِيلُمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِوَ لَكِنَّ اللهِ الْكَادِبَ يَوْمَ ٱلْقِيلُمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِوَ لَكِنَّ اللهِ ال

١١ (٦) وَمَامِنْ دَآبَةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقَهُمَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

- ١٦ (٤٧) ... فَإِنَّ رَبَّكُمْ لُوَ الوَفُ رَّحِيمُ ...
- ٢٢ (٦٥) . . . إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَ يُوفْ رَّحِيمٍ . .
- ٧٧ (٧٣) وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ.
- ١٤ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .
  - ٥٢ (٢٨) ... إِنَّهُ هُو اَلْبَرُ الرَّحِيمُ.
  - ١ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢) ٱلرَّ حَمَانِ ٱلرَّحِمِ.
- ٢ (١٦٣) وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدْ ، لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ بِاللَّهُ اللهُ ا
- إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْعَفَا الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْعَفَا اللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ حَلِيمٌ .
- ١٣ (٣٠) كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آُمَة قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَ لِتَتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَـٰنِ ، قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إَلَيْهِ مَتَابِ .
- ٤٢ (٣٢) وَمِنْ اَياتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٣) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَانَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٤) أَوْ يُوبِقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِير.
- ال (١٠) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١١) تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٢) يَغْفِر \* لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ، ذَٰلِكُ ٱلْفَوْذُ ٱلْفَطْيِمُ (١٣) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا . . .
  - ٧٤ (٥٦) . . . هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوكَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ .

٣٢ (٦) ذَ لِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ.

٣٤ (٢) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

- ٨ ( ٢٣ ) . . . وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا .
- ٣ . . . إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ .
- ٢ (٢١٢) . . . وَٱللَّهُ يَرْ زُقُ مَن يَشَآهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ .
- اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ
  - ٥٧ (١١) مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهَ قَرْضًا حَسَّنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كُرِيمٌ.
- ٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَـدُو لِلَّكَافِرِينَ .
   ٢٧٦) . . . وَٱللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .
- ٢٦) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ ، وَٱلكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ مَّ شَدِيدُ .
- ٣ (٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورْ رَّحِيمٌ (٣١) قُلْ إَنْ تُوبَوِينَ . (١٤٠) . . . وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ . (١٤٠) . . . وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ . (١٤٠) . . . وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ .
- ١٤ (٢٧) يُتَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بَالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ الظَّالِمِينَ، وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاء .
- ﴿ (١٠) إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ ۚ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ .
- ٢ (١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ .
  (١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ . (٢١٨) إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا

- ٢
  وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَفُورُ رَّحِيمٌ . (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَا مُهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَة أَشْهُو ، فَإِنْ فَاهُو فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ . . . وَلا تَعْزِمُوا عَنْ أَلْتُ كَاحٍ حَتَى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَافِيٓ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللهَ عَفُورُ حَلِيمٌ .
- ٣ (٨٧) أُولَئِكَ جَزَ اَوْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهِ وَٱلْمَلْئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِعِينَ (٨٨) خَالِدِينَ فِيها لَا يُخَفَّوُنَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٩) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٩) إِلَّا ٱللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ . (١٢٩) وَلِلهِ مَافِي ٱلسَّمُواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَٱللهُ عَفُورُ رَحِيمٍ . (١٢٩) وَلِلهِ مَافِي ٱلسَّمُواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، يَغْفِر ُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَٱللهُ عَفُورُ رَحِيمٍ . (١٥٥) إِنَّ ٱللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورْ حَلِيمٍ . (١٥٧) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورْ حَلِيمٍ . (١٥٧) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُمْ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .
- (٣٣) ... وَحَلَّا فِلُ أَبْنَا فِيكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَا لِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، الله الله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمٌ (٢٨) يُريدُ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمٌ (٢٨) يُريدُ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ كُمْ ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا . (٣٤) ... فَتَيَمَّعُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا الله أَنْ يُخَوِّمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى الله كَانَ عَفُواً غَفُورًا . (٩٥) ... وَفَضَّلَ الله الله عَلَي الله عَلَي بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ الله كَانَ عَفُوا غَفُورًا . (٩٥) ... وَفَضَّلَ الله الله الله عَلَي الله الله عَلَي الله الله عَنْ الله عَلَي الله الله وَالنِسَاءَ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا الله عَفُورًا وَكُن الله عَفُورًا عَفُورًا وَكُن الله عَفُورًا وَكُن الله عَفُورًا وَكُن الله عَفُورًا وَعَي الله ، وَكَانَ الله عَفُورًا عَفُورًا وَعَي الله ، وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِياً . (٩٩) وَلَنْ الله عَفُورًا وَعَي أَجْرُهُ مُ عَلَى الله ، وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِياً . (٩٩) بَلْ الله عَفُورًا وَعَي أَجْرُهُ مَا الله ، وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِياً . رَحَياً . رَحَياً وَلَا يَكُن لَلْهُ عَلَي الله وَرَسُولُو وَتَعَمُّونَ الله عَفُورًا رَحِياً . (١٠٥) وَمَنْ يَعْمَلُ وَلَا مَنْ عَفُورًا وَعِيمًا . (١٠٥) وَمَنْ يَعْمَلُ وَلَا مَنْ عُفُورًا وَعِيمًا . (١٠٥) وَالله وَرُسُلِه وَرَسُلهِ وَلَ وَنَالَ الله وَرَسُلهِ وَلَى الله وَرَسُلهِ وَلَمْ وَلَا الله عَنُورًا وَعِيمًا . (١٩٤) وَمَنْ أَلله وَلَمُ الله وَرَسُلهِ وَلَى الله وَرَسُلهِ وَلَى الله وَلَا الله عَلَوْلًا وَلَا الله عَلَي الله وَرَسُلَه وَلَا الله وَرَسُلهِ وَلَمْ وَسُلْهُ وَرَسُلْهِ وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَرَسُلَه وَلُمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَكُنْ الله عَمُورًا وَعِيمًا . (١٩٤) وَمَنْ الله وَلَمُ الله وَ

١٣ (٦) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِيَّاسٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

١٧ (٢٥) ... فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّالِينَ غَفُورًا.

٢٢ (٦٠) ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ مِيثُلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُو ۖ غَفُورْ .

٣٣ (٢٤) لِيَجْزِي ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُمَـذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا .

٣٩ (٥٣) قُلْ يَاعِبَادِي َ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحَة ِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ .

٣٠) وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ (٣١) وَمَا أَنْتُم ﴿ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِي ٓ وَلَا نَصِيرٍ .

٣٢ (٣٢) ٱلَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ . . .

٨٥ (١٤) وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ .

١١٠ (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ } إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمَ عَكُنِ ٱللهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ
 وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا .

١٤ ( ٢٤ ) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوًى لَهُمْ ، وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ .

٥١ (٥٦) وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

٢ (١٩٠) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوآ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ.

٧ (١٥٢) ... لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

٩ (١١٥) وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ . . .

• ٤ ( ٢٠ ) وَأُللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ . . .

١٤ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .

- (۱۷۸) وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّمَا نُمْ إِلَى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَرْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَرْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَرْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَنْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَنْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِلْمَا نَفْسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَنْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَنْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرٌ لِلْمَا نَعْلِيهِمْ .
  - ١١ (١٢١) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢٢) وَأُنْتَظِرُوآ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .
- ٣٧ (١٧١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُو سَلِينَ (١٧٢) إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ ٱلْمُنْ الْمَنْصُورُونَ (١٧١) وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ (١٧٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ (١٧٥) وَأَبْصِرُ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٨) أَفِيدَا بِنَا يَسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ (١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٨) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ (١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ (١٨٨) وَسَلَامٌ (١٨٨) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُو سَلِينَ (١٨٨) وَالْحَمْدُ للله رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .
  - ٢ (١٦٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وَأَ نَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ.
- ٦ (١٢) .... كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ... (١٦) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ، وَذَلكَ
  الْفَوْذُ ٱلْمُبِينُ .
- ٩ (١١٧) لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْبِغُ تَابَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ رَبُوفُ رَّحِيمٍ (١١٨) . . . إِنَّ ٱللهَ هُوَ لَتُوبُ مُرَعِيْمٍ أَنْ أَللهَ هُو التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .
- ٣٥ (٢) مَا يَفْتَح ِ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةً فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَكَ عَلَىٰ ظَهْرِ هَا مِنْ دَآبَةً وَلَكِنْ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَكَ عَلَىٰ ظَهْرِ هَا مِنْ دَآبَةً وَلَكِنْ اللهُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَكَ عَلَىٰ ظَهْرِ هَا مِنْ دَآبَةً وَلَكِنْ اللهُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَكَ عَلَىٰ ظَهْرِ هَا مِنْ دَآبَةً وَلَكِنْ اللهُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَكَ عَلَىٰ ظَهْرِ هَا مِنْ دَآبَةً وَلَكِنْ اللهُ ال
  - ٢٨) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ، وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ .
    - ٥٨ (٢) ... وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَفُو ۗ غَفُورٌ .

- ٧٧ (٣) مَاتَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَـانِ مِنْ تَفَاوُتٍ . . (١٩) أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَـانُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرٌ .
- ٢ (١٥) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . (٢٠٤) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اللهُ يَسْتَهُونَ أَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- ١٠) وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْمِمْ أَجَلُهُمْ ، فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
   لَقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .
- ﴿ (٨٨) فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَا فِقِينَ فِئْتَيْنِ وَٱللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوآ ، أَثُرِيدُونَ أَنْ تَهِدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا . (١٤٢) إِنَّ ٱلْمُنَا فِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا . (١٤٣) إِنَّ ٱلْمُنَا فِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوآ إِلَى ٱللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣) مُذَبْذَبِينَ وَاللهُ اللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا .
- ١٠ (١٠٢) فَهَلَ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِنْ قَبْلِهِمْ ، قُلْ فَانْتَظِرُواَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُواْ مِنْ قَبْلِهِمْ ، قُلْ فَانْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . الْمُنْتَظِرِينَ (١٠٣) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ .

- ١٦ (٦١) وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُامْرِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةً وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ هُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَّى ،
  وَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَةً ، وَلا يَسْتَقْدِمُونَ .
  - ٠٤ (٣) ... ذِي ٱلطَّوْلِ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ.
  - ٥ (٤١) . . . وَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ فِتْنَتَهُ فَكَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا . . .
- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواوَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقاً (١٦٩) إِلَّا طَرِيقَ جَهَمَ كَاللهِ يَسِيرًا .
- ر ٤٤) فَلَمَّا نَسُوا مَاذُ كُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءُ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوآ أَخَذْ نَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ (٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ . (١١٠) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .
- ١٠ (٢١) وَإِذَ ٱلْذَ قُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرْ ۚ فِي عَايَاتِنِنَا ، قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَا مَكُرُ أَنْ أَللهُ أَسْرَعُ مَا مَكُرُ أَنْ أَللهُ مَا مَكُرًا ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُ ونَ .
  - ١٦ (٣٧) ... فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ...
- ١٩ (٨٣) أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَا فِرِينَ تَوْزُنُّهُمْ أَزًّا (٨٤) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا .
  - ٣١ (٢٤) أَعَتُّهُمْ قَلِيلًا أَمَّ أَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
- ٣٩ (٣٣) ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ . . . ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللهِ عَنْ يَشَاهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

- (٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَ نَآء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَم قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ .
- ع ( ٤٤ ) وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِي مِّنْ بَعْدِهِ . . . (٤٦) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوبَهُم مِّنْ دُولِيَاءً يَنْصُرُوبَهُم مِّنْ دُولِيَاءً يَنْصُرُوبَهُم مِّنْ دُولِيَاءً يَنْصُرُوبَهُم مِّنْ دُولِيَاءً يَنْصُرُوبَهُم مِّنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ يَضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ .
- ٣٤ (٧٩) أَمْ أَبْرَمُوآ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٨٠) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ ، بَلَىٰ وَرُسُلُناً لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ .
- ٥٤ (٣٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَ مُ هُوَاهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل
  - ١٦ (٥) ... فَلَمَّا زَاغُوآ أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ، وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ .
- ١٨ (٤٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِ لَذَا ٱلْحَدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٥) وَأَمْلِي لَهُمْ، اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُمْ أَنْ كَيْدِي مَتِينٌ .
- (١٤٦) وَكَأَيِّنَ مِّن "نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَانُوا ، وَٱللهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ .
  - ١٤ (٥١) .... إِنَّ ٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِساَبِ.
  - ٨٦ (١٧) فَمَهِ لِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .
    - ٢ (٢١١) . . . فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
- ٤ (١٤٧) مَا يَفْعَلُ ٱللهُ بِعِذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ شَا كِرًا عَلِياً .
- ٣٤ (٣٤) وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ، إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ .
  - ٢٢ (٢٣) . . . . إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ .
  - ١١ (١٠٢) وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
- ١٣ (٣١) . . . وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَ قَ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْفِعَاَبِ. (٣١) . . . وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعاد . .

١٤ (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

١٦ (٤٥) أَ فَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّلِيِّنَاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْ تِيَهُمُ ٱلْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٧) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ

٧٧ (١٨) وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَنْفَ كَانَ نَكِيرٍ.

٨٩ (١) وَٱلْفَجْرِ (٢) وَلَيَالَ عَشْرٍ (٣) وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ (٤) وَٱللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٥) هَلْ فِي ذَلْكَ قَتَمُ لِلِّذِي حَجْرٍ (٢) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (٧) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمادِ (٨) ٱلَّتِي لَمْ يُعْلَقُ مِثْلُهَا فِي حَجْرٍ (٦) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (٧) وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ (١١) ٱلَّذِينَ طَغَوْا ٱلْسَلَادِ (٩) وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِالْوَادِ (١٠) وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ (١١) ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَادِ (١٢) فَأَ كُثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ (٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٤) إِنَّ رَبَّكَ لِي اللّهِرْصَادِ.

٤ (١٢٢) . . . وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا .

٣ (٤) . . . إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِءَايَاتِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَٱللهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ .

٥ (٩٥) . . . عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهُ ، وَٱللهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ .

٦ (١٤٧) فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقُلُ رَّبُّكُمْ ذُورَ حَمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ.

٧ (٤) وَكُم مِّنْ قَرْيَةً إِلَّهُ لَكُناهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآ يُلُونَ . الم

١٤ (٤٧) فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ .

١٥ (٧٨) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٨٩) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِين.

٣٠ (٤٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَلِّينَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ، وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

٢٢ (٢٢) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَاياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ، إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ .

٣٧ (٣٧) . . أَلَيْسَ ٱللهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ .

٢٤ (٤٠) أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلتُّمِمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٤١) فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ.

٤٤ (١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

١٢) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.

١١ (١٠٢) وَكَذَاكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ.

١٧ (٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَ إِن مِّنْ شَيْءً إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

٢٤ (٤١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَآفًا تٍ، كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَسَلَّاتُهُ وَسَنْبِيحَهُ، وَٱللهُ عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ.

• ﴿ (١٧) فَسُبْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٨) وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ .

٧٥ (١) سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ...

٧ (١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

٣ ( ٨ ) رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رُحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ .

﴿ ٣٤) . . إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا .

٢ (٢٦٧) ... وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللّٰهَ عَنِيُّ حَمِيدٌ.

؟ (١) الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ، وَهُو الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ . النَّخبِيرُ .

٥٠ (١٥) يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآلَةِ إِلَى ٱللهِ ، وَٱللهُ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ.

٢٤ (٥١) وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِالْدُنِهِ مَا يَشَاهِ، إِنَّهُ عَلِيْ خَكِيمْ.

١٣ (٤١) ... وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ، وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ .

٣٤ (٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ .

٧٧ (٣) . . . مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُودٍ .

١٤ ( ٨ ) . . . إِنْ تَكْفُرُ وَآ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ .

- ٠٠ (٦) لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمِنْ كَانَ يَرْجُواْ ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ .
  - إلله علياً...
- ٢ (٧٧) أَوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . (٢٥٥) . . . وَلَا يُحْيِطُونَ بِشَيْءًمِّنْ عِلَمِهِ إِلَا بِمَا شَاءَ . . .
  - ٩٦ (٤) ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٥) عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .
- - ٢١ (١١٠) إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجِهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ.
- ٢٢ (٧٠) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ، إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ .
  - ٣٣ (٥٤) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِماً .
  - ٣٥ (٣٨) إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ.
    - ٢٥ (٨٥) وَرَوَ كُلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ . . .

# الله:

- ١ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.
- ٢ (٢٢) ٱلذي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأُرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآ ءَ بِنَا ٓ ءُوَأَنْوَلَ مِنْ ٱلسَّمَآ ءَمَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَوَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ، فَلا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ وَ تَعْلَمُونَ . (٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ رِزْقًا لَّكُمْ ، فَلا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُم وَ تَعْلَمُونَ . (٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ مَنْ أَلاَّ مَهُ لَمَا فَعَى كَالْحَجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ، وَ إِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَ إِنَّ مِنْهَ لَمَا لَمَا يَهُمُ لَلْهُ مَا يَعْمَلُوا لِللهِ الْمَشْرِقُ وَاللهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ مَنْ خَشْيَة لِللهِ . . . (١١٥) وَلِلهِ ٱلْمَشْرِقُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهَ مَا فَي وَاللهِ اللهُ مَا فَي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهَ مَا فَي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٧) بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا اللهَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَلَيْ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا فَنَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِلهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَللْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي يَجْرِي فِيٱلْبَحْرِ مِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلمُستخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَ عَوَالْأَرْضِ لَا آياتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (٢٥٥) اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ، مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا مَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ، وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُما ، وَهُو َ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ . (٢٥٩) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةً وَهِيَ خَاوِيَةٌ كُلِّي عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى أَيْدِي هَذِهِ ٱللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ الْعَنْهُ ، قَالَ كُمْ لَبِثْتَ ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ اللَّهِ ثُتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُوْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ، وَأُنظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّنَّاسِ ، وَأُنظُر إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا نُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (٢٦٠) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، قَالَ أَوَ لَمْ تُوْمِنْ ، قَالَ اَلَّي كَيْفَ تَحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، قَالَ أَوَ لَمْ تُوْمِنْ ، قَالَ اللَّه وَلَكِن لِيَّطْمَئِنَّ قَلْبِي ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَل عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْ وَأُوا مُمَّ أُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ، وَأُعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَزِيز ۚ حَكِيمٌ . (٢٨٤) للهِ مَافِي ٱلسَّمَو َاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللهُ ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء ، وَأَلله عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير .

٣ (٥) إِنَّ ٱللهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٦) هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ

كَيْفَ يَشَاهَ ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ. (٨٣) أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ . (٩٧) ... فَإِنَّ ٱللهَ غَنِيٌّ عَنِٱلْعَالَمِينَ .

(١٨٩) وَلِلهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

﴿ (١٢٦) وَيَّلِهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا . (١٣١) وَيَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا . (١٣١) وَيَّهُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ ٱلوتُوا ٱللهُ عَنِيًّا مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ ٱتَقُوا ٱلله ، وَكَانَ ٱللهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣٢) وَيَلْهِ وَإِنْ تَتَكُفُرُوا فَإِنَّ يَلِهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣٢) وَيَلْهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ وَلِيلًا إِللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذَهْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَا مُنْ يُولِيلًا إِلللهِ وَكِيلًا إِللهِ وَكِيلًا إِلللهِ وَكِيلًا إِللهِ إِلللهِ وَلِيلًا إِللْهُ وَلِيلًا إِلللهِ وَلِيلًا إِللْهُ وَلَيْهُ إِلللهِ وَلِيلًا إِللهُ وَلِيلًا إِللهُ وَلِيلًا إِللْهُ وَلَيْلًا إِللْهُ وَلِيلًا إِللْهُ إِلَيْهُ وَلَيلَا إِلَيْهُ وَلِيلًا إِللْهُ وَلِيلُونَ لِللْهِ وَلَيلًا إِللْهُ وَلَيلًا إِلَيْهُ وَلَيلَا إِلَيْهُ وَلِيلًا إِلَا إِلَيْهُ وَلِيلُونُ الللّهُ وَلِيلًا إِلَيْهُ وَلَيْهُ إِلْهُ وَلَيْهُ إِلللْهُ وَلَيلًا إِللْهُ وَلِيلُونَ اللللْهُ وَلَيلُهُ وَلَيْهُ إِلَّهُ وَلِيلًا إِلَى الللْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهُ ولِيلًا إِلَيْهُ إِلَى اللللْهُ وَلِيلُولُ إِلَيْهُ وَلِيلًا إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا إِللْهُ وَلِيلُولُ أَلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الللْهُ وَلِيلُولُ أَلْهُ إِلَيْهُ إِلَٰ إِلَيْهُ وَلِللْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْه

- ﴿ وَيَأْتِ بِئَاخَرِينَ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا (١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعَنْدَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا .
- ٥ (٤٨) . . . وَلَوْ شَآءَاللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْ لُوَكُمْ فِي مَآءَاتَمَكُمْ ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ عِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- ٦ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ . (٣) وَهُو اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ. (١٢) قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، قُلْ تُللهِ ، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّ هُمَّةَ ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٣) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٤) قُلْ أَغَيْرَ ٱللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، قُلْ إِنِّي آمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَلَا تَكُونَا مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ (١٥) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَائِتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . (١٧) وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَأْشِفَ لَهُ إِلَّا هُو ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْدِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ . (٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمَّ إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ (٦٠) وَهُو ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ۚ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ۚ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسْمَّى ، ثُمُّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦١) وَهُو َ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُناً وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦٢) ثُمَّ رُدُّوآ إِلَى ٱللهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ، أَلَا لَهُ ٱللهُ ٱللهُ مُكْرَةُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ (٦٣) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّانِنْ أَنْجَمْنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّمِنَ ٱلشَّاكِرِينَ (٦٤) قُلِ ٱللهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٥) قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْدِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ ۖ بَأْسَ بَعْضِ ، أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآياتِ لَعَلَيْمُ يَفْقَهُونَ.
- ٧ (٥٤) إِنَّ رَبَّكُم الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغشِي

- اللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ،أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ،
  تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُ ٱلْمَالَمِينَ .
- إِنَّ ٱللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْدِيى وَيُمِيتُ ، وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ ٱللهِ مِن وَلِي 
   وَلَا نَصِيرٍ .
- ١٠ (٣) إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللَّذِينَ اللهُ وَاللَّذِينَ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ مِنَ عِمَا اللهَ اللهَ وَعَلَمُ اللهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ عِمَا اللهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمِ اللهُ عَلَمُوا عَدَدَ كَانُوا يَكْفُرُونَ (٥) هُو اللّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَ وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، مَا خَلَقَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللهُ وَاللّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ (٦) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللهُ إِنْ اللهُ وَاللّهُ مِنْ قُنْ اللهُ فِي السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ عَلَمُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُونَ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَيَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ عَلَى الللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ عَلَى الللهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَلَا فِي اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا الللهُ وَلَا عَلَمُ الللهُ عَلَى الللهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا فَي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا أَلْكُونَ مِنْ وَلَا أَلْوَاللّهُ وَلَا عَلَى الللللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَلَا فِي الللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْ فَي اللّهُ وَلَا فَي الللللّهُ وَلَا عَلَى الللللّهُ وَلَا فَي الللللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا فَي الللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُو الللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَيْمُ الللللّهُ وَلَا فَي الللّهُ وَلَا عَلَى الللللّهُ وَلَا فَي اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

- ١١ (٦) وَمَامِنْ دَآبَةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ. (٦) إِنِّى تَوَكَّمُ عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِّ كُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُوَ ءَاخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُوَ ءَاخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى اللهِ رَبِّى عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُو ءَاخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى اللهِ مَسْتَقيمٍ .
- ١٧ ) اللهُ يَعْدَارُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْهَى وَمَا تَعْيَضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءُ عِنْدَهُ مِقْدَارِ (٩) عَالِمُ ٱلْقَنْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ (١٠) سَوَآلَا مَّنْكُم مَّنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفَ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ . (١٧) هُو ٱلدِّى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِي السَّحَابَ ٱلنَّقَالَ (١٣) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِعَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيقَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّواعِق وَيُنْشِي ٱلسَّحَابُ مَنْ يُشَاءً وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللهَوهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (١٤) لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ، وَٱلَّذِينَ يَشَاءً وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللهُوهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (١٤) لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ، وَٱللَّذِينَ يَشَاءً وَهُمْ يُجَاءِ وَلَوْنَ لَهُمْ بِشَىءُ إِلَّا كَبَاسِطُ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَاءَ لِيَبْلُكُونَ وَاللَّوْنِ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنِ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّهُمُ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّولُ وَاللَّوْنَ وَاللَّهُ وَاللَّوْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْنَ وَاللَّهُ وَالَ
- ١٤ (١٩) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، إِنْ يَشَأْ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْت بِخَلْقِ جَدِيدٍ
  (٢٠) وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعزِيزٍ . (٣٢) ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْزَلَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاتِ وَالْأَنْمَاتِ وَقَالَتُكُمْ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ اللهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

١٦ (١) أَنِّي ٓ أَمْرُ ٱللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢) يُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَادُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوآ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٣) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نَّطْفَةٍ قَالِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبينٌ (٥) وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٦) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقَّ ٱلْأَنْفُسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ وَفُ رَّحِيمٌ (٨) وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِلَّرْ كَبُوهَا وَزِينَةً ، وَيَخْلُقُ مَالًا تَعْلَمُونَ . (١٠) هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ءَمَاءَ لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١١) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهً لِّهَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ، وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتْ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٣) وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهً لِّقَوْمٍ يَذَّ كُرُّونَ (١٤) وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِ جُوا مِنْ لُهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَنْبَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٥) وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٦) وَعَلَامَاتٍ ، وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٧) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ، أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ (١٨) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا ، إِنَّ ٱللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩) وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُمْلِنُونَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢١) أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢٢) إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، فَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ . (٤٠) إِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (٤٨) أَوَ لَمْ يَرَوْ اللَّهُ مِنْ شَيْء يَتَفَيَّوُ اللَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَا لَل سُجَّدًا للهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٩) وَللهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي وَٱلْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٥٠) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْ قِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥١) وَقَالَ ٱللهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَ بْنِ ٱثْنَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهْ وَاحِدٌ ، فَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ (٥٢) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً، أَفَغَ ` ٱلله تَتَّقُونَ . (٦٠) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء ، وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ، وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْمُ كِيمُ (٦١) وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلُمْهِمْ

- المساعة من الله عَلَيْهَا مِنْ دَا بَهِ وَلَكِنْ يُوخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَإِذَا جَاءَ أَجَاهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة مَ وَلَا يَسْتَقْدُمُونَ . (٧٤) فَلَا تَضْرِ بُوا لِللهِ ٱلْأَمْثَالَ ، إِنَّ ٱللهَ يَعْمَ وَأَنْتُم لَا تَعْلَمُونَ . إِنَّ اللهَ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَة إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُو أَوْرَبُ ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ قَدِينَ . (٧٩) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَرَّاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ قَدِينَ . (٩٩) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَرَّاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ مَعَلَى كُلِّ شَيْءُ فَلَى كُلُّ شَيْءُ قَدِينَ . (٩٩) أَلَمْ يَرُونُ (٩٨) وَٱللهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَنْ بَارِهَا لَكُمْ مِنْ بُيُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا نَسْتَخَفُّونَهَا يَوْمُ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعُارِهَا أَثَاثًا وَمَعَلَى لَكُم مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا لَسَمَّ مَا يَوْمُ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِها وَأُوبَارِها وَأَشْعُونَ اللهُ يَعْمِلُ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ عُلِي عَلَيْكُمْ وَمُنْ أَلْمُ مَنَّ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُنَاعًا إِلَى حِينِ (٨١) وَٱللهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مُنَاعًا إِلَى حِينِ (٨١) وَٱللهُ جَعلَ لَكُم مِمَّا خَلَق ظِلالًا وَجَعَلَ لَكُم مُنَا عَلَيْكُمْ وَمُنْ أَلْكُمْ وَمُنْ أَلْكُمْ وَمَنْ أَلْكُمْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ أَلْحُولَ وَمَوالِي اللّهُ وَمُنْ أَلْكُمْ وَمُولُولُ وَمُعْلَى اللّهُ مُنْ وَمُولُولًا وَمُعَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ وَلَاللّهُ وَمُولُولًا وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُولُولًا وَمُعَلَّى اللّهُ وَلَمْ مُنْ أَلْكُمْ وَلَكُمْ وَمُلْكُمْ وَلَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي لِلْكُونُ وَلَالْهُ مُ أَلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُعْمَلِكُمْ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُولُ وَلَالْهُ وَلِلْكُولُ وَلَالِلْهُ مُ
- - ١٧ (٢٥) رَبُّكُم أَعْلَم مِا فِي نَفُوسِكُم ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ . . .
- ١٨ (١٠٩) قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَالِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ ٱلْبَحْرُ قُبُولَ أَنْ تَنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا مِعْدُ وَبُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل
  - ١٩ (٦٥) رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .
- ٢٠ (٦) لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ (٧) وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ عَلَىٰ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو ، لَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱللهُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا هُو ، لَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱلْاَسْمَاءَ ٱللهُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ عَلَىٰ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- ٢٢ (٦١) ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللهَ سَمِيعُ بَصِيرُ (٦٢) ذَ لِكَ

بِأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ (٦٣) أَلَمْ مَا يَنْ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرُ (٦٤) لَهُ مَا يَنَ ٱللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

٧٤ (٣٥) اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَيشْكُواةٍ فِيها مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي ذُجَاجَةٍ الْمُوْرِةِ فِيها مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي ذُبِيَّةٍ يَكَادُ الْرُّجَاجَةُ كُأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارِكَة زَيْتُونَةٍ لاَشَرْ قِيَّةٍ وَلاَ غَرْ بِيدَّةٍ يَكَادُ اللهُ عَلَيْ مُن فِي السَّمَواتِ وَاللهُ مَا فَاتَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَيُعرِّلُ مِنَ اللهَ يَرْجِي سَعَابًا مُمَّ يُولِّفُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيُعرِّلُ مِن السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيها مِن بَرَدِ مَن خَلالِهِ وَيُعرِّلُ مِن السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيها مِن بَرَدِ مَن اللهُ اللهُ

٢٥ (٤٥) أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمُّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٤٥) أَمُ تَوَخُونُنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٧) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهُمَ تَهُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا (٤٨) وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَا عَظَهُورًا (٤٨) لِنُحْبِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَة مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٥٠) وَلَقَدْ

صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ كَرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا . (٥٣) وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا .

- ٢٩ (٢١) يُمَذَّبُ مَنْ يَشَاءَ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءَ ، وَ إِلَيْهِ تَقْلَبُونَ (٢٢) وَمَاۤ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يَصِيرِ . (٢٥) . . . يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا نَصِيرٍ . (٥٢) . . . يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
- ٣٠ (١٩) يُخْوِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْوِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَهْدَ مَوْتِهَا ، وَكَذَلِكَ تَخُوْجُونَ (٢٠) وَمِنْ عَلَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا ٱلْنَهُ مَّا تَنْتَشِرُ وُنَ (٢١) وَمِنْ عَلَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْهُ سِكُمْ أَزْوَا عِلَّا لِنَهْ كَلَّمُ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ، عَلَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْهُ سِكُمْ أَزْوَا عِلَيْ اللّهَ اللّهَ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ السَّمَاوِلَ وَالْأَرْضِ وَٱخْتَلَافُ أَلْسَلَمُ وَالْفَرَاتِ مِنْ عَلَيْكُم وَوَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْفَرْضِ وَالْفَرْضِ وَالْعَرْفُ وَالْفَالِينَ (٢٣) وَمِنْ عَلَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ عَلَيْكُم وَٱلْمَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۲۷) وَهُو اللّذِي يَبْدُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ المَمثَلُ الْأَعْلَىٰ فَى السَّمُواتِ
وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۸) ضَرَبَ لَكُم مَّمثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ، هَلَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزْفَنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَالَا تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسِكُمْ ، وَلَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزْفَنَاكُمْ فَأَنْتُمُ فِيهِ سَوَالَا تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسِكُمْ ، كَذَلِكَ نَفُسِلُ اللّهَ يَاتِ لِقَوْم يَعْقُلُونَ . (٤٦) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلَيْدِيقَكُم مِّن رَوْهَيَهُ وَلَتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَوْهَيَهُ وَلَتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَوْهَيَهُ وَلَتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . (٤٨) اللهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ وَيَعْدَلُ مِن عَبَادِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ وَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَدُق يَخْرُجُ مِن عَبَادِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا اللّهُ مَا وَيَعْمَا فَاتَرَى اللّهُ الْتُهُ مِنْ عَبَادِهِ إِنَّا أَنْهُمْ الْمُعْ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

﴿ ٢٤) قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، قُلِ ٱللهُ ، وَإِنَّا ۖ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

٣٥ (٣) يَائَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱللَّهَآ عِ وَالْأَرْضِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ . (٤١) إِنَّ ٱللهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضَ وَالْأَرْضِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ . (٤١) إِنَّ ٱللهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضَ

- ولا ، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ، إِنَّهُ كَانَ حَلِياً غَفُورًا . (١٥) يَأَيُّهَا اللهُ اللهُ ، وَأَللهُ مُو الْفَنِيُّ الْحَمِيدُ .
- ٣٦ (١٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي ٱلْمَوْ تَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَ هُمْ ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ . (١٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي ٱلْمَوْ تَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَ هُمْ ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ . (٣٦) سُبْحَانَ ٱلذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ . (٤٦) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرْ كَبُونَ . مَا يَرْ كَبُونَ .
- ٣٩ (٥) خَلَقَ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، يُكُوِّرُ ٱللَّهُ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّهُ وَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ، كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ، أَلَا هُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (٦) . . . ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ، فَأَنَّى تَصْرَفُونَ . (٢١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْزَلَ مِنَ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ، فَأَنَّى تَصْرَفُونَ . (٢١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْزَلَ مِنَ اللهَ مَنَا بِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَهُ اللهَ اللهَ مَا الله الله وَلَى ٱلْأَلْبَابِ. (٢٣) الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (٣٣) لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱلذِينَ كَفَرُوا بِعَايَاتِ ٱللهِ وَكُولُ مُعْلِكُ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
- (٣٩) وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَ آأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، إِنَّ ٱللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرْ . (٤٧) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ، وَمَا تَغْرُجُ

- وَنْ آَمْرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْوِلُ مِنْ أَنْهَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شَهِيدٍ (٤٨) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبِلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ .
- ٢٤ (٤) لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ (٥) تَكَادُ ٱلسَّمُواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْ وَقِينَ وَٱلْمَلَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ جَمْد رَبِّم وَيَسْتَغَفْرُ وَنَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ، أَلاَ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْقَفُورُ وَقَالِمَ اللهَ عُولَ اللهُ هُو ٱلْوَلِيُ وَهُو يُحْيِي ٱلْمَوْنَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ الرَّحِيمُ . (٩) أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاء ، فَاللهُ هُو ٱلْوَلِيُ وَهُو يُحْيِي ٱلْمَوْنَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ الرَّحِيمُ . (٩) أَمِ ٱلتَّمُوات وَٱلْأَرْضِ ، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ السَّمُوات وَٱلْأَرْضِ ، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَرْوَاجا ، يَذْرَوْ كُمْ فِيهِ ، لَيْسَ كَمِثْلَة شَيْءٍ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ . . . (١٩) ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاهِ وَهُو الْقَوِيُ ٱلْعَرِيرُ . (٢٩) وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُو السَّمِيعُ الْمَوْعُ عَلَىٰ جُعْمِمْ إِذَا السَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ . . . (١٩) ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِه يَرْزُقُ مَنْ يَشَاهُ وَهُو الْقَويِ عَلَىٰ جُعْمِمْ إِذَا السَّمَاوَات وَٱلْأَرْض . . . (١٩) اللهُ لَطِيفُ وَمَا بَتَ فِيهِا مِنْ دَا آبَةٍ ، وَهُو عَلَىٰ جُعْمِمْ إِذَا وَمُنْ عَلَيْ اللهَ مُولَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَ فِيهِا مِنْ دَا بَةٍ ، وَهُو عَلَىٰ جُعْمِمْ إِذَا لِمُولَى اللهُ مُعْلَى اللهُ ا
- عن ( ٩ ) وَ اَئِنْ سَأَ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( ١٠ ) ٱلَّذِي بَوَلَ مِن جَعَلَ لَكُمُ وَيَهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتُدُونَ ( ١١ ) وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِن السَّمَاءَ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، كَذَلِكَ ثُخْرَجُونَ ( ١٣ ) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْ كَبُونَ ( ١٣ ) لِنَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمُّ تَذْ كُرُوا فَكُم وَنَهُ وَاللَّذِي سَخَرَ لَنَا هَلَدًا وَمَا كُنتَا لَهُ مُولِهِ مُعْوَلِهِ السَّعَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَة وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَ وَاللَّهُ وَالْمُولِولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَالَالَ اللَّهُ وَالْمُولَالَالَا اللَّهُ وَالْمُ
- ٣٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقَهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى ٓ أَنْ يُحْدِينَ بِعَادِرٍ عَلَى ٓ أَنْ يُحْدِينَ اللهَ اللهَ عَلَى ٓ أَنْ يُحْدِينَ . اللهَ المَوْتَىٰ ، اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ حُكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ . اللهَ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ حُكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ . اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ الل
- ١٤) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهِ وَأَيْعَـٰذِّبُ مَنْ يَشَآهِ ، وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا ٨ (١٤) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهِ وَأَيْعَـٰذِّبُ مَنْ يَشَآهِ ، وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا
- ٥٠ ( ٢ ) أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٧) وَٱلْأَرْضَ

- مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج (٨) تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِلَّ عَبْدِ مُنِيب (٩) وَنَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً مُّبَارَكا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب (٩) وَنَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً مُّبَارَكا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (١٠) وَٱلنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيدُ (١١) رِزْقًا لِلْعِبادِ ، وَأَحْيَنْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، كَذَلِك الْحَرُوجُ وَكُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ.
- ٥١ (٢٠) وَفِي ٱلْأَرْضِءَا يَاتُ لِّمُو قِنِينَ (٢١) وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ ،أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢٢) وَفِي ٱلسَّمَاءَ وِزْ قُلَمُ وَمَاتُوعَدُونَ (٢٣) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَ مُّمْ لَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ . (٤٧) وَٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَق مُّ مِّمْ الْمَاهِدُونَ (٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ بَنَيْنَاهَا فَنِيمْ ٱلْمَاهِدُونَ (٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْء بَنيْنَاهَا فَنِيمْ الْمَاهِدُونَ (٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَرُونَ (٥٥) فَقَرُ وَا إِلَى ٱللهِ، إِنَّى لَكُمْ مِنِّهُ نَذِيرُ مُبِينٌ . (٥٩) وَمَا أَدِيدُ مَنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أَدِيدُ أَنْ يُطْمِعُونِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٧) مَا أَدِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أَدِيدُ أَنْ يُطْمِعُونِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٧) مَا أَدِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أَدِيدُ أَنْ يُطْمِعُونِ خَلَقْتُ ٱللَّهِ هُو ٱلرَّزَّاقُ دُو ٱلْقُو قَالْمَتِينُ (٥٥) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَامَوُا ذَنُو باً مِثْلَ ذَنُوباً صُحَابِمٍمْ فَلَا يَسْتَعْجُلُونِ (٢٠) فَوَيْلْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ .
- ٥٣ (٤٢) وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَىٰ (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ (٤٤) وَأَنَّهُ هُو آمَاتَ وَأَحْياً (٤٤) وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّ كَرَ وَٱلْأَنْتَىٰ (٤٦) مِن نَّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ (٤٧) وَأَنَّهُ هُو ٱلنَّهُ ٱلنَّشْأَةَ الْأَخْرَىٰ (٤٨) وَأَنَّهُ هُو أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٩) وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ٱلشَّعْرَىٰ (٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلأُولَىٰ (١٥) وَ ثَمُودَ فَمَا آبْقَىٰ (٢٥) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُواهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٣٥) وَٱلْمُو أَيْفَلَةُ اللَّهُ وَرَبِّ السَّعْرَىٰ (٤٥) وَٱلْمُو أَيْفَلَةُ اللَّهُ وَرَبِّ السَّعْرَىٰ (٤٥) وَٱلْمُو أَيْفَلَةُ اللَّهُ وَكَانُواهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٣٥) وَٱلْمُو أَيْفَلَةُ وَلَىٰ اللَّهُ وَرَبِّ اللَّهُ وَرَبِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُوا مَا عَشَىٰ (٥٥) فَيأَى عَالاً عَرَبِّكَ تَتَمَارَىٰ .
- ٥٥ (١) اُلرَّحْمَانُ (٢) عَلَّمَ الْقُرْءَانَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٤) عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ (٥) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (٢) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ (٢) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ (٩) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٩) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (١٠) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١١) فِيهَا فَا كِهَةُ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١٢) وَالْحَبُّذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٣) فَيِأَى عَالاَ عَرَبُّكُمَا وَبَعْلَمَ الْمَانِ كَالْفَخَّارِ (١٥) وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِحٍ مِنْ نَارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَبُّ الْمَعْرِ قَيْنِ وَرَبُّ الْمَعْرِ بَيْنِ (١٤) فَيِأَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

ءَالا ء رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ (١٩) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيانِ (٢١) فَبِأَى ءَالا وَرَبِّكُما تُكَدِّبانِ (٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْ جَانُ (٢٣) فَبِأَى ءَالا وَ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ (٢٤) وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٢٥) فَبِأَى الآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٧) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٢٨) فَبِأَى عَالاً وَرَبِّكُما تُكَذِّبَانِ (٢٩) يَسْئُلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضِ، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن (٣٠) فَبِأَى ءَالاً وَرَبِّكُما تُكَذِّبان.

٥٧ (١) سَبَّحَ لِلهِ مَافِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٢) لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (٣) هُو ٱلْأُوَّالُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ، وَهُو بَكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ (٤) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ ء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ، وَالله عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٥) لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (٦) يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ . (١٧) أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

١٧ (١) تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْعَنْهُورُ (٣) ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ، مَّا تَرَى فِي خَنْتِي ٱلرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ (٤) ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّ تَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصِرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرْ. (١٣) وَأُسِرُوا قَوْ لَـكُمْ أُو ٱجْهَرُوا بِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٤) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (١٥) هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كِبِهِا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ، وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (١٦) عَأَمِنْتُم مَّنْ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَأَنْ يَخْسُفِ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ (١٧) أَمْ أَمِنْتُم مَّنْ فِي ٱلسَّمَا و أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذير .

١٠ (٢٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٤) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٥) أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاآءَ صَبًّا (٢٦) ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا (٢٧) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٨) وَعِنْبًا وَقَضْبًا (٢٩) وَزَيْتُونَا وَنَخْلاً

- ٨٠ (٣٠) وَحَدَ آثِنَ غُلْبًا (٣١) وَفَا كِهَةً وَأَبًّا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْمَا مِكُمْ .
- ٨٥ (١٣) إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيدُ (١٤) وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلْوَدُودُ (١٥) ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (١٦) فَعَّالُ لَمُّا يُرِيدُ.
- ٥٠١ (١) أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ (٢) أَلَمْ يَجْمَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٣) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٤) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ (٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

# ( ٥ – الله: اليوم الآخر ﴾

- ٢ (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ .
- ٣ (٨٣) أَفَفَــُيْرَ دِينِ ٱللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .
   (١٠٩) وَلِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَما فِي ٱلْأَرْضِ ، وَ إِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ .
  - ١٠ (٥٦) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .
- ١١ (١٢٣) وَلِلْهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ، وَمَارَ بُّكَ بِنَا فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ .
  - ٢٢ ( ٤٨ ) . . . وَ إِلَى ٓ ٱلْمَصِيرُ .
- ٧٤ (٦٤) أَلَا إِنَّ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، قَدْ يَمْ لَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا ، وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمْ .
  - ٠٠ (١١) اللهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
- ٣١ (٢٢) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْفُرْوَةِ ٱلْوُثْـقَىٰ ، وَ إِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ .
- ٣٢ (٤) اللهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ، مَا لَكُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٥) يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّاَءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّونَ .
- ٣٩ (٧) ... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُم ْ تَعْمَلُونَ ، إِنَّهُ عَلِيم بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ .

٣٤ (١٤) وَإِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. (٨٥) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

٥٣ (٤٢) وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ .

٩٦ ( ٨ ) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَى .

٨٥ (١٣) إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيدُ.

# ﴿ ٦ - الله: أوامره ﴾

٢ ( ٨٣ ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ لَبِي إِسْرَآءَيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْمِيتَامَىٰ
 وَالْمَسَا كِينِ وَقُولُوا اللّنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلُواةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ . . .

٧ (٣٣) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا فِي اللهِ مَا لَمْ ' يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

٢٣ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ . . .

٣١ (١٤) . . . أَشْكُر ْ لِي وَلِوَ الدِّيْكَ إِلَى ٓ ٱلْمَصِيرُ .

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، ٱدْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
مَا نَهُ وَلِي تُسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، ٱدْ فَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

- ﴿ ٣٦) فَمَا أُوتِيتُم مِّنْ شَيْءٌ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَعْفِرُونَ يَتُوَكَّلُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَآئِرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ (٣٩) وَٱلَّذِينَ إِذَا آأَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٤٠) وَجَزَالَهُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مَّنْكُها ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ (٤١) وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكُ مَاعَلَيْمِ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ (٤١) وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكُ مَاعَلَيْمِ مَنْ سَبِيلٍ (٤٢) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْدِ ٱلْحَقِ ، أَولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمٍ ٱلْأَمُورِ .
- 29 ( ٩ ) وَإِنْ طَاَئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱفْتَتَـُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱللَّهِ تَبْغِي حَتَّى تَفِي ۚ إِلَى أَمْرِ ٱلله ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، فَقَاتِلُوا ٱللّه لِيَّا ٱللهُ اللهُ اللهُ
- ٥٨ ( ٩ ) يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ۖ فَلَا تَتَنَاجَوْا ۚ بِالْإِثْمِ وَٱلْفُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .
- ٧٤ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ (٥) وَالرُّجِزَ فَاهْجُرْ (٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ (٧) وَلِرَبِّكَ فَطَهِرْ (٥) وَالرَّبِّكَ فَاهْجُرْ (٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ (٧) وَلِرَبِّكَ
  - ٣٠) ذَ الِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ . . .

# { 4.2 : ail - V}

رقم السورة والآية

رَمْ سَوْرَهُ وَرَبُّ اللهِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوآ أَشَدُ حُبًّا للهِ ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوآ أَشَدُ حُبًّا للهِ ، وَالَّذِينَ عَلَمُوآ إِذْ يَرَوْنَ اللهَ الْعَذَابِ أَنَّ اللهُ وَلَا يَجِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَلَوْ يَرَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٢١ (٩٠) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .

٢٤ (٣١) . . . وَتُو بُوآ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ 'تَفْلِحُونَ .

### ﴿ ٨ - الله: التوكل عليه ﴾

٥٥ (٣) ... وَمَنْ يَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ...

٢١٧) وَتُوَكِّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٢١٨) ٱلَّذِي يَرَ النَّ حِينَ تَقُومُ (٢١٩) وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ (٢١٧) ٢٦ (٢١٧) إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

١٣) أللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ، وَعَلَى أُللهِ فَلْيَتُو كَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ .

٣٣ (٣) وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَنَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

### ﴿ ٩ - الله : خشيته ﴾

٧٤) ثُمُّ قَسَتْ قُلُو بُكُمُ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ، وَإِنَّ مِنَ ٱلْحُجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْمَادِ ، وَإِنَّ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَ لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَادِ ، وَإِنَّ مِنْهَ لَمَا يَبْطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ . . . مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَادِ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَبْطُمُ وَلَخْشُونُ مُ وَأَخْشُونِ فَلْ تَخْشُونُ مُ وَأَخْشُونِ فِلاَ تَحْشُونِ فَلْ تَحْشُونِ فَلْ تَحْشُونُ فَمْ وَأَخْشُونِ فِلاَ تَحْشُونُ فَمْ وَأَخْشُونِ فِلاَ تَحْشُونُ فَمْ وَأَخْشُونِ فِلاَ تَحْشُونُ فَمْ وَأَخْشُونُ فِي وَلاَ تَحَمَّدُ وَلَمَا مَنْ مَا لَكُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُونُ هُمْ وَأَخْشُونِ فِلاَ تَعْمَلِي مَا لَكُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُونُ هُمْ وَأَخْشُونِ فِي وَلاَ تَعْمَلِي مَا لَكُونَ وَلِلْهُ مِنْ فَلَا تَعْشُونُ فَهُمْ وَأَخْشُونُ فِي وَلاَ تَعْمَلُونُ مِنْهُ لَكُونُ وَلَا تَعْمَلُونُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُونُ وَلِيْ قَالُونُ مِنْهُ لَكُونُ وَلَا لَمُ لَكُونُ وَلَا لَهُ لَهُ فَلَا تَعْمَلُونُ مِنْهُ فَالْمُونُ مِنْهُ لَعُونُ وَلِلْ أَلَدُ مِنْ فَالْمُ لَمُ لَعَلَيْكُمُ وَلَا لَعُمْ اللَّهُ مِنْ مِنْهُ لَمُنْهُ وَلَا لَهُ مُنْهُ وَلَا لَمُ لَقَلْ عَلَيْكُمُ وَلَهُ مُنْهُ وَلَوْ الْمَلَالُ مَا لَعَلَيْكُمُ وَلَمْ يَعْمَلُونُ مِنْ فَلَا لَعَلَيْكُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمُ لَعُلَقُونُ مِنْ مُ مِنْهُ لَمُا لَعْلَمُ مُ وَالْمُلْمُ لَا لَكُونُ وَلَا لَعُلْمُ وَالْمُؤْلُونُ مِنْ فَلَا لَعُلَالُهُ مُنْ وَلَا لَعُلَالِهُ مُلْمُ لَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَهُ فَلَا لَعُلَالُونُ وَلَا لَا عُلَوْلُونُ مِنْ فَا لَا لَكُونُ وَلَوْلُونُ مِنْ مُنْ الْعُلَالُونُ مِنْ فَلَا لَكُونُ وَلِلْ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَمُ لَا لَمُ فَلَا لَعُلُونُ وَلَا لَا لَمُونُ مُنْ لَا لَكُونُ مِنْ لِلْمُ لَمُ لَلْمُ لَعُلُونُ مُنْ فَالْمُونُ وَلِلْمُ لَلْمُ لَا لَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَمُ لَلْمُ لَلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لُلُولُونُ لَلَ

٣٣ (١) تِنَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّتِي ٱللهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِياً حَكِياً

- ٣٣ (٢) وَأُتَّبِع مَا يَوحَى ٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
- ١٠ (٣١) أَقُلْ مَنْ يَرْ ذُرُ قُكُم مَّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنَ يُخْرِجُ ٱلْحَى اللهُ الْحَقِ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ ، فَقُلْ أَفَلا تَتَقَوُنُونَ ٱللهُ ، فَقُلْ أَفَلا تَتَقَوُنُونَ .
- ١٦ (٥١) وَقَالَ ٱللهُ لَا تَتَّخِذُوآ إِلَهَ يْنِ ٱثْنَانِي ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ، فَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ (٥٢) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ، أَ فَغَيْرَ ٱللهِ تَتَقَوُنَ .
- ٨ (٢) إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . (٢٩) يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنْ تَتَقُوا ٱلله يَجْعَلَ لَّكُمْ فُوْقَانًا وَيُكَلِّون عَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . (٢٩) يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنْ تَتَقُوا ٱلله يَجْعَلَ لَّكُمْ فُوْقَانًا وَيُكَلِّون عَلَيْهِمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ، وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ .
  - ٢ (١٩٤) . . . وَأُنتَّفُوا اللهَ وَأُعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ .
  - ٦ (٧٢) وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَٱتَّقُوهُ ، وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .
    - ٧ (٣٥) . . . فَمَنِ أُنَقَّىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
    - ٦٤ (١٦) فَاتَّقُوا ٱللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم وَٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُم ...
- ٥ (٩٣) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُواۤ إِذَا مَا ٱتَّقَوْاْ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَمَا اللهِ اللهِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمُنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاللهُ مُحْسِنِينَ .
  - ١٥ ( ٤٥ ) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ .
- ١٦ (٣٠) وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَاذَ آأَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرًا ، لِّلذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ،
  وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنَعِمْ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ .
  - ٣٣ (٧٠) يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .
  - ٣٩ (٦١) وَأُينَجِّي ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشَّهُمُ ٱلسُّوءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
    - ٦٥ ( ٥ ) . . . وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَلِّمْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا .

- ٧٧ (١٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرُ.
- ٣ (١٠٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ . (٢٠٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُ وا وَرَابِطُوا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ 'تَفْلِحُونَ .
  - ٢٢ (٣٤) . . . وَ بَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَ ذُ كِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ . . .
    - ٧٤ (٥٦) ... هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُورَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ.
- ٥٩ (١٨) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ، وَٱتَقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ عَمَا تَعْمَلُونَ .

## ﴿ ١٠ - الله: ملائكته ﴾

- ٢ (١٧٧) ... وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ . . . (١٧٧) مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكاَلَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُوَّ لَلْكَافِرِينَ . . . (٩٨)
- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا ٱلْمَلَئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُ مُسْلِمُونَ .
- ٣٤ (٤٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهَا وُلَآءَ إِيَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤١) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَهَا وُلاَءَ إِيَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَائِكَةِ أَهَا وُلاَءَ إِيَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ ، أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُّوْمِنُونَ .
- ٢١ (٢٦) وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَاذْ مُّكُرَمُونَ (٢٧) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٨) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مَشْفَقُونَ .
- ٣٧ (١٤٩) فَاسْتَفْتَهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ (١٥٠) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥٢) وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٣) أَصْطَفَىٰ أَلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ (١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٥) أَ فَلَاتَذَ كَرُونَ (١٥٦) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِينُ (١٥٥) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
- ٥٣ (٢٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَئِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأَنْنَىٰ (٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ،

- إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ، وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا.
- ﴿ (١٩) وَجَعَلُوا ٱلْمَلَئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَبَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْئُلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُم ، مَّا لَهُمْ بِذَلْكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠) أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَا بًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢٢) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا يَخْرُصُونَ (٢١) أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَا بًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢٢) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَى عَابَارِهِم مُّهْتَدُونَ . (١٦) أَمِ ٱنَّخَذَ مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِالْبَنِينَ ءَابَارِهِم مُّهُ تَدُونَ . (١٦) أَمْ ٱنَّخَذَ مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِالْبَنِينَ عَالَا إِنَّا عَلَى آمُتُهُ فِي الْمُرْبِ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٍ (١٨) أَو مَنْ يُنْشَقُهُ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ .
  - ١٧ (٤٠) أَ فَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَأُتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَئِكَةِ إِنَاثًا ، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْ لَا عَظِياً .
- ٧ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمُ صَوَّرْنَا كُمْ ثُمُ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِن اللهِ مَن ٱلسَّاجِدِينَ (١٢) قَالَ مَا مَنعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ ، قَالَ أَنَا خَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين.
- ٢٠ (١١٦) وَإِذْ تُعْلَنا لِلْمَلَئِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْناً يَا ءَادَمُ إِنَّ هَـٰذَا
   عَدُو لَّ لَكَ، وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّ كُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةَ فَتَشْقَىٰ .
- ١٧ (٦١) وَإِذْ تُقْنَا لِلْمَلَئِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) وَإِذْ تُقْنَا لِلْمَلَئِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦٢) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَلَذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى ۖ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَلَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَلَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَا قَلِيلًا (٦٣) قَالَ اُذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ جَرَاوُ كُمْ جَزَاةً مَوْفُورًا إِلَّا قَلِيلًا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الْهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الل

١٧ (٦٤) وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ ال

١٥ (٢٨) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسُنُون (٢٩) فَإِذَا سَوَّيْنَهُ وَنَفَوْل لَهُ سَاجِدِينَ (٣٠) فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ (٣١) إِلَّا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٠) فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَاللَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٣) فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَاللَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٣) فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَاللَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٣) فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَاللَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٣) فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَاللَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٣) فَالْ يَوْمِ مُلْمَنْ وَهِمُ اللَّذِينَ (٣٣) فَالْ رَبِّ فَأَنْظُرْنِي وَمِ اللَّذِينَ (٣٣) فَالْ رَبِّ فَأَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ اللَّذِينَ (٣٣) فَال رَبِّ فَأَنْظُرْنِي وَمُ اللَّذِينَ (٣٣) فَال رَبِّ فَأَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَنَّهُمُ أَجْعِينَ (٤٠) إِلَّا عَبَادِكَ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٨ (٧١) إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَئِكَة إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعَوُنَ (٧٤) إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبْرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٥٧) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَدَى ، أَسْتَكُبُرُتَ أَمْ مُنَ الْكَافِرِينَ (٥٧) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَدَى ، أَسْتَكُبُرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمَالِينَ (٧٧) قَالَ أَنا خَيْرٌ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ (٧٧) قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ (٧٨) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٩٧) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٩٧) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٩٨) إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٩٨) إِلَا عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلُصِينَ (٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَثُولُ فَبِعِزَ تِكَ لَأَغُولُ مَهُمُ ٱلْمُخْلُصِينَ (٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَثُولُ فَلِي فَعِينَ (٨٥) لَأَنَّ جَهَمَ مِنْكَ وَمِّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَثُولُ (٨٥) لَأَنَّ جَهَمَ مِنْكَ وَمِّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِمِينَ (٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقُ مَنْهُمُ أَنْمُعُومِينَ (٨٥) لَأَنَّ جَهَمَ مِنْكَ وَمِّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِمِينَ (٨٤) وَلَى اللَّهُ فَلَاحَةً مَنْهُمُ أَلْمُخْلِمِينَ .

١١) لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ . . .

٥٠ (١٧) إِذْ يَتَلَقَّىٰ ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٨) مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٨) مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدُ .

- ٦١) وَهُو َ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتَّىَ إِذَ آجَآءَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُناَ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ .
  - ٨٦ (٤) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
- ١٦ (٢٨) ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ، فَأَلْقُو السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو ء ، بَلِي إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّيْكُ اللَّهُ الل
  - ٤ (٩٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّمْهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ . . .
  - ٣٢ (١١) قُلْ يَتَوَفَّلَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرُ جَعُونَ.
- (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمُّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْعَيْوَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ بِالْجَنَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْعَيْوَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣٣) نُو لَا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ .
- ٣٣ (٤٣) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآ يُكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلْظُلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا .
- ٤٢ ( ٥ ) تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ . . .
- ٥٣ (٢٦) وَكُمْ مِّن مَّلَكَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَكْينًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللهُ لِمَنْ يَشَآهِ وَيَرْضَى .
- ﴾ ( ٧ ) ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوثْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَابُوا وَٱتَبَعُوا سَدِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . الْجَحِيمِ . الْجَحِيمِ .
- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلَئِكَةِ مُرْدِ فِينَ . (١٢) إِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعَكُمْ فَتَبَتُوا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ، سَأَ لْقِي فِي قُلُوبِ ٱلذِينَ كَفَرُوا يَوْ مُؤْوا يَعْ فَلُوبِ ٱلذِينَ كَفَرُوا يَعْ فَرُوا .

الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ . (٥٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّىٰ ٱلَّذِينَ لَا اللهِ عَنَاقِ وَأُضْرِ بُوا مِنْهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلحُرِيقِ . كَفَرُوا ٱلْمَلَئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلحُرِيقِ .

(١٢٣) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ ، فَاتَقُوا ٱللهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ اللهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ لِلهَ وَلَيْمُ أِنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافٍ مِنْ ٱلْمَلَئِكَةِ مُنْزَ لِينَ .

٣٥ (١) ٱلْحَمْدُ بِيْهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَئِكَةِ رَسُلًا أُولِيَ أَجْنِعْةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...

٧٠) ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ . . .

١٦ (٢) يُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدُرُوآ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدُرُوآ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدُرُوآ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا

٢ (١٦١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

( ٨ ) وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِلَكُ ، وَلَوْ أَنْزَلَنَا مَلَكًا لَّقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٩) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكُ ، وَلَوْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مِلَكُ ، وَلَوْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مِلَكُ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ . (٩٣) . . . وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ . (٩٣) . . . وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُم عَنْ عَلَيْاتِةٍ تَسْتَكُم مُ اللَّيَوْمَ تَجُورُونَ عَذَابِ ٱللهُونِ عِمَا كُنْتُم تَنْ عَلَى اللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُم عَنْ عَلَيَاتِةٍ تَسْتَكُم وَنَ .

٧٤ (٢٨) لَا تُبُقِي وَلَا تَذَرُ (٢٩) لَوَّاحَةُ لَّا بُشَرِ (٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣١) وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَا فَتْنَةً لَّلَّذِينَ كَفَرُ وَا لِيَسْتَنْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَوَ يَزْ دَادَ اللَّهِ مَلْوَيْ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ وَا لِيَسْتَنْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَاللَّمُ وَمُنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ٱللَّذِينَ ءَامَنُوآ إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُواْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ بَهَذَا مَثَلًا . . .

٧٧ ) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.

٢ (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ ٱللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ . . .

٩٧ (١٧) وَٱلْمَلَكُ عَلَى آرْجَآئِها ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَا نِيَةٌ.

٧٧) وَنَادَوْاْ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُم مَّا كِثُونَ.

١٣ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَ اَ أَيْهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْكُمْ ، فَاعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ .

٣٧ (١) وَٱلصَّافَّاتِ صَفًّا (٢) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٣) فَالنَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٤) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ.

٧٠ (١) سَأَلَ سَآئِلْ بِعَذَابِ وَاقِع (٢) لِّلْكَا فِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعْ (٣) مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِج (٤) تَعْرُجُ اللهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَيْسِينَ أَلْفَ سَنَة .

٨٩ (٢٢) وَجَآ ءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٣) . . . يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ . . .

٣٤ (٦٠) وَلَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْناً مِنْكُم مَّلَا أِنكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ.

#### ﴿ ١١ - جبريل ﴾

(٩٧) أَكُنْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ عَلَى ٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَهُدَى وَهُدَى وَهُدَى اللهِ وَمَلْمَوْمِنِينَ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلْمُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُوَّا لِلهِ وَمَلْمُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُوَّا لِلهِ وَمَلْمَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُولًا للهِ وَمَلْمُ عَلَى اللهِ وَمَلْمَ اللهِ وَمَا يَكُفُونُ إِنَّ اللهَ عَدُولًا اللهِ وَمَا يَكُفُونُ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهِ وَمَا يَكُفُونُ إِنَّهُ اللهَ اللهِ وَمَا يَكُفُونُ إِنَّا اللهِ وَمَا يَكُونُ إِنَّا اللهَ اللهِ وَمَا يَكُفُونُ إِنَّا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَمَا يَكُفُونُ إِنَّا اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ ا

#### € JK. - 17 }

٢ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.

### ﴿ ١٣ - الشياطين ﴾

٢ (١٠٢) ٢ . . . يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْوِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ، وَمَاهُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْعَكُمُ ، وَوَلَا يَنْعَكُمُ ، وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ، وَلَيِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

- رَمَّ اللَّهِ الْمَالَئِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، اللهِ اللهِ الْجَالُونَ وَفُرَيِّتَهُ أَوْ لِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَّ ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥١) مَا أَشْهَدْتُهُمْ فَا تُعَدُّونَ ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥١) مَا أَشْهَدْتُهُمْ فَا تُعَدُونَ ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥١) مَا أَشْهَدْتُهُمْ فَا تَعْسَمِمْ . . .
- ١٥ (١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجَا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٧) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْعَلَالْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلْ
- ٣٧ (٢) إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَة ٱلْكُواكِبِ (٧) وَحفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ (٨) لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱللهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ (١٠) إِلَّا مَنْ إِلَى ٱلهَلْإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٩) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ (١٠) إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ .
- ٧٧ (٥) وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للَّشَّاطِينَ ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّمَاءَ ٱلدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للَّشَّاطِينَ ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ .
- العَنَهُ اللهُ . وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (١١٩) وَلَأْضَلَّنَهُمْ وَلَأَمَنِيَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْفَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ فَلَيْفَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (١٢٠) . . . وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا .
- ٧ (١٢) قَالَ مَا مَنْهَ كُ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ مَا مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ (١٤) قَالَ أَنْفَرْنِيَ إِلَى يَوْم يَبُعْتُونَ (١٥) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ (١٦) قَالَ فَبِما آغُو نيتني لأَقْعُدَنَّ أَنْظُرْنِي إِلَى يَوْم يَبُعْتُونَ (١٥) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ (١٦) قَالَ فَبِما آغُو نيتني لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيم (١٧) ثُمَّ لَا تَيْبَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلُومُ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلُومُ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْمُومُ مِنْ مَنْ بَلِي وَمَا مَذُهُومُ مَنْ أَيْنَ بَعِلَى أَنْهُمُ مَنْ أَيْنِ أَقُومُ وَمَا مَذُهُومُ أَيْمَانِهُمْ وَمَنْ أَيْمَانِهُمْ وَمَانَا أَنْ مُنْ مَنْ بَيْنِ أَلْعُومُ وَمَا مَذُهُومُ أَنْعُومُ وَمَا مَذُومُ وَالْمُعُمْ وَمِنْ خُلُومُ وَمَا مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَيْمِيمُ وَمِنْ خُلُومُ وَالْمُعَنْ أَيْمُ وَلَا مُومِلًا مَنْ مُومِ اللْمُعْمُ وَلَا أَيْمُ وَلَا أَنْ مُومِلُكُومُ وَالْمُ أَنْ مُعْمُولِهُ وَمِنْ مَا مُنْ مُنْ مَلِكُومُ أَيْمُ وَلَا مُؤْمِعُومُ وَمُ أَيْمُونَ أَيْنَ وَمُ فَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ أَنْ فَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ أَلْمُونَ أَلْمُ أَيْمُ وَلَا مُعْفَالِهُ وَالْمُومُ وَالْمُ أَنْ مُنْ مُنْ مُولِعُومُ أَيْنَا أَلَا أَنْ مُعْمُومُ أَلِي أَيْمُ وَالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوا

- ١٦ (٩٨) قَاإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتِعِذْ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ (٩٩) إِنهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَانُ عَلَىٰ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَانُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّوُنَ (١٠٠) إِنَّمَا سُلطَانُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ .
- ١٧ (٢٧) إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوآ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ، وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ اِرَبِّهِ كَفُورًا. (٥٣) وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا .
  - ٢٥ (٢٩) . . . وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا .
- ٣٥ (٦) إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِـذُوهُ عَـدُوًّا ، إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِـيرِ .
- ٣٦ (٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ شَبِينْ . (٦٢) وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا ، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ .
  - ٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَّنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ . . .
  - ٨٥ (١٠) ... وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ أَللهِ ، وَعَلَىٰ أَللهِ فَلْيَتُو كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ.
- ٩٥ (١٥) كَمَثَلِ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ، ذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (١٦) كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِي مِ مِنْكَ إِنِّى آخَافُ ٱللهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .
- ٣٧) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمَ مُهْتَدُونَ (٣٨) حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ (٣٩) وَلَنْ يَنْفَدَ كُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.

#### ( 12 - إبليس »

٢ (١٦٨) . . . وَلَا تَتَبِعُوا خُطُو َاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ (١٦٩) إِنَّمَا يَأْمُو كُمْ بِالسُّوءِ
وَالْفَحْشَاءَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . (٢٦٨) الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمْ
بِالْفَحْشَاءَ ، وَاللهُ يَعَدُ كُم مَّغْفِرَةً مِّنَهُ وَفَضْلًا . . .

- ﴿ (١١٩) . . . وَمَنْ يَتَخْذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ ٱللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً (١٢٠) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ، وَمَا يَمِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً (١٢١) أُولَئْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصاً .
- ٥ (٩١) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَاةِ ، فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ (٩٢) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ .
- ١٤ (٢٢) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قَضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَ أُرْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ،
  وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمُ لِي ، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّنْ سُلطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمُ لِي ، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْ أَنْ مُصْرِخِي مَّ ، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَنْهُ وَمَا أَنْتُم وَمَا أَنْتُم مِعْرِخِي مَ ، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَ كُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ . . .
- ٧ (٢٧) يَا بَنِي ٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لَوْ يَعْمُمَا سَوْءَاتِهِمَا ، إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْبَهُمْ ، إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ لَلْ يُؤْمِنُونَ .
  - ٣٦) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ .

#### €01 - Ilmer €

﴿ (١٠٢) وَٱتَبَعُوا مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنْو لَ عَلَىٰ ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَايُعلَمانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَكُنُ وَتَنَةُ أَنْو لَ عَلَىٰ ٱلْمَر وَيَعَلَمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَر وَرَوْجِهِ ، وَلَقَدْ عَلَمُوا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَقَدْ عَلَمُونَ وَمَا هُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَقَدْ عَلَمُونَ لَمَنَ اللهُ فِي ٱلْآخِرَهِ مِنْ خَلَق ، وَلَيِئْسَ مَا شَرَواْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَو كَانُوا يَعلَمُونَ لَمَنُو اللهُ وَيُعَلِّمُونَ عَنْدُ ٱللهِ خَيْرُ ، لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ .

# ﴿ ١٦ - أذى السحر ﴾

رقم السورة والآية

١١٢ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ . (٤) وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ .

### ﴿١٧ - الجن ﴾

- ٥٥ (١٥) وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ.
- ١٥ (٢٧) وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ.
- ١٥ (٥٦) وَمَا خَلَقْتُ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون .
- ١١ (١١٩) ... لأَمْلَأَنَّ جَهُمْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِعِينَ.
- ٧ (٣٨) قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ . . .
- ١٤ (٢٥) . . . وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِرِينَ .
- ١١٤ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (٢) مَلِكِ ٱلنَّاسِ (٣) إِلَهِ ٱلنَّاسِ (٤) مِنْ شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ (١) اللَّذِي يُوَسُوسَ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (٦) مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ .
- ٣٧ (١٥٨) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحِنَّةَ نَسَبًا ، وَلَقَدْ عَلَمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٩) سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٦١) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦٢) مَا أَنْتُم عَلَيْهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٦٥) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالَ ٱلْجَحِيمِ (١٦٤) وَمَا مِنَا ۚ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومُ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ .

- ر ١٨) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ . (٢٩) وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجُنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا خَاسِرِينَ . (٢٩) وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجُنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا وَالْعَرْمِينَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا
- ٧٧ (١) قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَ مِّنَ الْبِنُّ فَقَالُواۤ إِنَّا سَمْمْنا أَوْرَءَانَا عَجَبًا (٢) يَهُدِدَ صَاحِمةً الرَّشُدُ فَعَامَنَا بِهِ ، وَلَن نَّشُرِكَ بِرَبِّنَا ٓ أَحَدًا (٣) وَأَنَّهُ لَاللَّهُ شَاطًا (٥) وَأَنَّا طَنَنَا ٓ أَن لَّنْ تَقُولَ الْلإِنسُ وَلَا وَلَدًا (٤) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى الله شَطَطًا (٥) وَأَنَّا طَننَا ٓ أَن لَنْ تَقُولَ الْلإِنسُ وَوَلَا عَن يَعُودُونَ بِرِ جَالٍ مِّن الْلإِنسُ وَوَلَا الْلإِنسُ يَعُودُونَ بِرِ جَالٍ مِّن الْلاِنسُ وَالْمِعُمُ وَلَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْحَدًا (٨) وَأَنَّا لَسَمْنا اللّهَاءَ فَوجَدْنَاهَا وَلَا مَعْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال
- ٥٥ (٣٣) يَامَعْشَرَ ٱلْجُنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ ۚ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لاَ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ . (٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ . لاَ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ . (٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ . (٣٧) فَإِذَا ٱنْشَقَتِ ٱلسَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانٌ . (٤١) يُعْرَفُ ٱللهُجْرِ مُونَ بِسِما هُمْ . . .

#### ﴿ ١٨ - الخلق ﴾

- ٢٦ (٣) مَاخَلَقُنْا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى ، وَٱلذِينَ كَفَرُوا عَمَّا إِلَّا مِنْ مَا وَالْمَائِقُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْقَالُوا مُعْرِضُونَ .
- ٢٩ (١٩) أُولَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ (٢٠) قُلْ سِيرُوا فِي اللهُ وَلَا رَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ، ثُمَّ ٱللهُ كَيْنْشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ . . . (٤٤) خَلَقَ ٱللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ١٣ (٥) وَإِنْ تَعْجَبْ قَوْلُهُمْ عَإِذَا كُنَّا تُرَابًا عَإِنَّا لَفِي خُلْقٍ جَدِيدٍ . . .
- ٢١ (٣٠) أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ، وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلَّ شَيْء حَيِّ ، أَفَلَا يُؤْمِنُونَ .
- ٢٢ (٥) ... وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَ آ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِ
- ٢١ (٣١) وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَميد بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيها فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيها فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيها فَحِرَضُونَ .
- ٣١ (١٠) خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَـيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْيِدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرَيمٍ. كُلِّ دَا بَةً ، وَأَنْزَ لُنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرَيمٍ.
- إِنَّ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ . . . (١٠) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْ قِهَا وَ بَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوا اللَّ للسَّا بَلِينَ (١١) ثُمُ السَّتُوي إِلَىٰ السَّمَاء وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَها وَ للأَرْضِ النَّيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، قالتا أَتَيْنا طَائِعِينَ (١٢) فَقَضَاهُنَ السَّمَاء وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَها وَ للأَرْضِ النَّيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، قالتا أَتَيْنا طَائِعِينَ (١٢) فقضاهُنَ سَبْع سَمَلُوات فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلَّ سَمَاء أَمْرَها ، وَزَيَّنَا السَّمَاء اللَّهُ نَيا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ،
   ذَلِكَ تَقَدْيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .

٥٤ (٤٩) إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٥٠) وَمَا أَمْرُ نَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْح إِبِالْبَصَرِ.

٥٧ (٤) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ...

ولا (١٢) اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٨ (٦) أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا (٧) وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا.

٥٠ (٣٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ.

٢٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَـكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَىٰ ٱلسَّمَاءَ فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَـٰواتٍ ،
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

٣ (١٩٠) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَا وَاتْ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآ يَاتٍ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ.

• } (٧٥) لَخَاقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خُلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

٧٦ ( ٢٧ ) إِنَّ هَا وُ لَا ٓ عِ يُحِبُّونَ ٱلْمَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقَيلًا (٢٨) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْ نَآ أَسْرَهُمْ، وَ مَا ثَقَيلًا (٢٨ ) إِنَّ هَا ثَقَيلًا (٢٨ ) إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كِرَةُ ، فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا .

٧ (٢٩) ... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ .

( PI - Ilaka )

٧ (٢٩) ... بَدَأَكُمْ ...

# البَّابُلِيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

- ١٣ (٣٨) ... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ .
- (٩١) وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَابَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- آ ( ٢ ) ذَ النِ اَلْمَ اللهِ الل
- ٩٧ (١) إِنَّا ۖ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ (٣) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْقَدْرِ (٣) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْقَدْرِ (٣) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ (٥) سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ أَلْفُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٥) سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ .
- ٣ (٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ (٤) مِنْ قَبْلُ هُدًى لَنَّ لَا اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَايَاتٌ تُحْكَماتُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ... (٧) هُو ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ هُنَ أَمْ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا ٱللهُ يَ قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ أَنْ اللهُ اللهُ . وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ أَيْدَ اللهُ يَوْلُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَعُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَعُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَعُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَعْمَلُهُ وَالْمَالِمَ اللهُ اللهُ . وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَعُولُونَ فَي الْعِلْمِ يَعْلَمُ مُنَا لَا لَهُ . وَمَا يَعْلَمُ أَنَّا وَيَلَهُ إِلَّا ٱلللهُ . وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَعُولُونَ ... (٢)

- عامَنّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّآ أُولُواْ الْأَلْبَابِ . (١٣٨) هَلْذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِّمُتَقَيِنَ . (١٦٤) لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِين . فَلَل لَفِي فَلَال مُبين .
  - ١١ (١) الر ، كِتَابُ أَحْكِمَتَ ءَاياتُهُ ثُمَّ فُصَّاتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ.
  - ١٠ (١) . . . وَٱللَّذِي ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ١٤ (١) الر ، كِتَابُ أَنْ لَنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلنَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَوَيْلُ لِّلْكَا فِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ .
  - ١٥ (٨٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ.
  - ١٦ (١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَهُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
    - ١٧ (١٠٥) وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
- ٢٠ (٢) مَآ أَنْزَ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى (٣) إِلَّا تَذْ كِرَةً لِّمَنْ يَخْشَى (٤) تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ
   وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى (٥) ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ .
- ٢٦ (١٩٢) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٩٣) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ (١٩٤) عَلَى ٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ (١٩٤) وَمَا يَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢١٢) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَن ٱلشَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ .
  - ٢٧ (٦) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لِّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ .
  - ٨٦ (٨٦) وَمَا كُنْتَ تَرْ جُو ٓ أَنْ يُلْقَى ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ...
    - ٣٢ (٢) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ.
- ٣٩ (١) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهَ اللهِ ٱلدِّينَ ٱلْخَالِصُ . . . (٣٣) ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا فَعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ (٣) أَلَا لِلهِ ٱلدِّينَ ٱلْخَالِصُ . . . (٣٣) ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُعْلَمِ اللهِ ٱلدِّينَ آلَهُ اللهِ اللهِ ٱلدِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَاللهِ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثَمُ آلِينُ جُلُودُهُمْ وَاللهُ مِنْهُ إِلَىٰ ذِ كُو

٣٩ ألله ، ذُلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآهِ ، وَمَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

- الله (٢) تَنْزِيلْ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) كِتَابْ فُصَّاتُ عَايَاتُهُ قُوْءَاناً عَرَبِيًّا لَّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٤) بَشَيرًا وَنَدْيرًا فَأَعْرُضَ أَكْرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٥) وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكِنَه مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفَي عَاذَانِهُ وَوَ عَلَيْاهُ وَهُ عَالَىٰ وَهُو عَلَيْهُمْ عَمَى إِنَّنَا عَامِلُونَ . (٤٤) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُوْءَاناً وَفِي عَاذَانِهُ وَمُعَلَّتُ عَايَاتُهُ ، عَأَعْجَمِي وَعَرَبِيٌ ، قُلْ هُو لِلَّذِينَ عَامَنُوا هُدًى وَشَفَالٍا ، وَفَي عَانَاهُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ . وَاللّذِينَ لَا يُومُمُنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ .
   والدّين لا يُومُمُنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ .
   والدّين لا يُومُمُنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ .
   والدّين لا يُومُمُنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ، أُولِئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ .
   والدّين لا يُومُمُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى ، أُولِئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّ كَوْنَ عَلَيْهِمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ أَنَّهُ وَلَا عَلَى اللّهَ فَي وَلَى اللّهَ فَى مُولِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَاءٍ رَبِّهِمْ ، أَلَا آيَةُ وَلَى اللّهَ إِنَّهُ بِكُلِكَ اللّهَ إِنَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهَ إِنَّهُ مِلْكُ اللّهَ إِنَّهُ مِلْكُولُ وَسُونَ عَلَى اللّهَ إِنَّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ إِنّهُ عَلَيْهُ وَلَ مُنْ لَقَاءً رَبِّهِمْ ، أَلّلا آيَةً مُعَلِمُ اللّهُ إِنّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَاءً رَبِّهِمْ ، أَلَا آيَةُ مُعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ فَى مُولِ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه
  - ٢٧) أللهُ ٱلَّذِي أَنْوَلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبْ.
- ٢ ) وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ (٣) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُو ْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ (٤) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَكَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ (٤) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٍ ..
- ٤٤ (٢) وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ (٣) إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٤) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٩) أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا . . .

٥٤ (٢) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ.

- كَا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ . (٤) قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ، ٱنْتُونِي بِكِتَابِ مِّنْ قَبْلِ هَلَذَ ٓ ٱ أَوْ ٱ أَرَةٍ مَانَ عِلْمَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (٢٩) وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ مَنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (٢٩) وَإِذْ صَرَفْنَا ۖ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَامَا حَضَرُوهُ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا فَوْمَهِم مُّنْذُرِينَ (٣٠) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا فَاللهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَدُونِي يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مَسْتَقِيمٍ (٣١) يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ ۚ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ ۚ وَ يُجُرِّكُمْ مِّنْ فَنُو بِكُمْ وَيَا اللهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ ۚ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَ يَجُونُكُمْ مِّنْ فَنُو بِكُمْ وَيَكُمْ وَيَعْ اللهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَ يَجُونُكُمْ مِّنْ فَرْتُو بِكُمْ وَيَعْ مَاللهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَ يَجُونُكُمْ مِّنْ فَرْنُو بِكُمْ وَيَعْ مَلِيقًا لِيَا عَوْمَا مَانُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَيَعْمَا لَاللهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَ يُجُرِّكُمْ مِّنَ فَالْمِنُوا بِهِ يَعْفُونُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَيَعْلَى كُنْهُ مِنْ فَيْنَا لَا عَوْمَا مَانُوا بِهِ يَعْفُونُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَيَعْلَى كُنَا لَالْهُ وَعَلَمْ لُولُ وَلَوْلَا لَا عَلَى الْعَلَاقُ لَا عَلَيْهُونُ لِي عَلَى الْعُلَاقُ وَلَوْمَا لَا عُلَيْكُوا لِهُ عَلَى الْعِلَى الْعَلَالُهُ وَعَلَيْكُونُ لِلْهُ وَلَا مِلْهُ وَلِي عَلَى اللهِ وَلَا عَلَقُوا لَمَا لَا لِي عَلَاقًا لَلْهُ وَعَلَيْكُوا لِهِ يَعْفُونُ لَكُمْ مِنْ ذُنُولِهِ مِنْ وَلَهُ مُنْ فَلَاقُولَ مُنْ فَلِهُ لِي عَلَى اللهِ وَعَلَمْ إِلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الْمِنْ وَلِهُ لِكُولُولُ مِنْ فَالْمُولِلِهُ لِلْهُ وَلَالْمُلْعُلُولُولُولِهِ لِلْهُ وَلِهُ لَكُمْ لِلْهُ لَوْلِهُ لِلْهُ لِهُ لِلْمُولِي لِلْمُولِلِهُ لِلْهُ لَا لِلْمُولِلِهُ لِلْهُ ل
- ٥٣ (٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٤) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيْ يُوحَىٰ

- ٥٥) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٦) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٧) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأُفُقِ الْأَغْلَىٰ (٨) ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (١٠) فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١١) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَأَى (١٢) أَفَتُمَارُ وَنَهُ عَلَىٰ مَايرَىٰ (١٣) وَلَقَدْرَءَاهُ نَوْلَةً أُخْرَىٰ (١٤) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ مَارَأَى (١٢) أَفَتُمَارُ وَنَهُ عَلَىٰ مَايرَىٰ (١٣) وَلَقَدْرَءَاهُ نَوْلَةً أُخْرَىٰ (١٤) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٥) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمُأْوَى (١٦) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٧) مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٨) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاياتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى .
- ٥٦ (٥٥) فَلَا آَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ (٧٦) وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٧) إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ (٧٨) فِي كِتَابٍ مَّ كُنُونِ (٧٩) لَا يَمَشُهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٨٠) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (٨٨) أَفَيْهَ لَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنْتُمُ مُّدْهِنُونَ (٨٨) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُولَا إِنْ كُنْتُم مُدْهِنُونَ (٨٨) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُولِكَ إِلَا المُعْلَقِومَ (٨٤) وَأَنْتُم عَيْرَ مَدِينِينَ (٨٨) وَتَحُونَهُ آ إِنْ كُنْتُم مَدْينِينَ (٨٨) تَرْجِعُونَهَ آ إِنْ كُنْتُم صَاد قين .
- (٢١) لَوْ أَنْزَ لَنا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى ٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ، وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .
- ٧٤ (٥٤) كَلَّآ إِنَّهُ تَذْ كِرَةٌ (٥٥) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ (٥٦) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَنْ يَشَآءَ اللهُ ، هُوَ أَهْلُ اللهُ اللهُ ، هُوَ أَهْلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال
  - ٧٥ (١٨) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ.
  - ٧٦ (٢٣) إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا .
- ٠٨ (١١) كَلَّآ إِنَّهَا تَذْ كِرَةُ (١٢) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٣) فِي صُحُفٍ مَّكَرَّمَةٍ (١٤) مَّرْ فُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ٨٠ (١١) كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةُ (١٢) كِرَام بِرَرَةٍ .
- ١٨ (١٥) فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٧) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٨) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (٢٠) ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْقَرْشِ مَكِينٍ (٢١) مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ (٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٣٣) وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى الْنَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٧) وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (٢٦) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٧) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ بِضَنِينٍ (٢٥) وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (٢٦) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٧) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ

- ٨١) لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ.
  - ٨٥ (٢١) كِلْ هُوَ قُرْءَانُ عَجِيدٌ (٢٢) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ .
- ٣٨) قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُـدًى فَمَنْ تَبِعَ هُـدَاى فَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا ۖ أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيها عَلَيْهِمْ فَيها خَالِدُونَ .
- ٢٦ (١٩٦) وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٩٧) أَوَ لَمْ تَكُن لَّهُمْ عَلَيَّةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماً 4 بَنِي إِسْرَآءَيلَ (١٩٨) وَلَوْ نَوْ الْمَاهُ عُلَماً 4 بَنِي إِسْرَآءَيلَ (١٩٨) وَلَوْ نَوْ الْمَاهُ عُلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ .
- ٢ (١٥١) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاياتِناً وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتابَ وَالْحِلْمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِلْمُكُمُ الْمُعَالَمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .
- (100) وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْ حُمُونَ (101) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَ أَنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآ نِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَا فِلِينَ (100) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ، فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَهُدًى وَرَحْمَةُ ، أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ، فَقَدْ جَآءَكُم بيّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَهُدًى وَرَحْمَةُ ، فَمَن أَظُلَم مِنْ كَذَب بِعَاياتِ اللهِ وَصَدَف عَنْهَا ، سَنَجْزِى اللّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاياتِنا سُوء الْعَذَاب عَاكَانُوا بَصْدَفُونَ عَنْ ءَاياتِنا سُوء الْعَذَاب عَاكَانُوا بَصْدَفُونَ .
  - ١٢ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقَّلُونَ.
    - ١٣ (٣٧) وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ...
- ١٨ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱللَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عُوَّجًا (٢) قَيِّمًا لِيَنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٣) مَّا كَثِينَ فِيهِ مِّن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا (٥) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْ وَلَا لِآبَا مَهِمْ ، كُبُرَتْ كَلُوا ٱتَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا (٥) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْ وَلَا لِآبَا مَهِمْ ، كُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُو اهِهِمْ ، إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا .
  - ١٩ (٩٧) فَإِنَّهَا يَسَّر ْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا.
- ٢٠ (١١٣) وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُوْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْناً فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ فَيُ اللَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ فَرُا .

- ٢٦ (١٩٥) بلسان عَرَبِيٌّ مُّبين.
- ٢٨) تُورْءَا نَا عَرِبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ . . .
- ٤٤ (٥٨) فَإِنَّمَا يَسَّر ْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٩) فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُثَّر ْ تَقِبُونَ .
  - ٥٤ (١٧) وَلَقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّ كُرِ فَهُلْ مِن مُّدَّ كِرِ.
- (١١٤) أَفْغَيْرَ ٱللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَطَّلًا ، وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُفَطَّلًا ، وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١١٥) وَتَمَتَ كُلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَّا مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٦) وَإِنْ تُطِعْ كَلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَّا مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٦) وَإِنْ تُطِعْ أَكُنُ صُونَ اللهِ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَنْ بِاللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَنْ اللّهُ بَاللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ كُونَ إِلّهُ اللّهُ عَلَمُ مَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِهُ الللّهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال
- ٧ (٢) كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) أُتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤) وَكُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤) وَكُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُمْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْشُنَا بِيَا تَا أَوْهُمُ فَا تَلُونَ (٥) فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَآءَهُم عَلَيْكُمُ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلْ إِذْ جَآءَهُم بَأْشُنَا بَيَا تَا أَوْهُمُ فَا تَلُونَ (٥) فَمَا كَانَ دَعُواهُم إِذْ جَآءَهُم بَأُسُنَا بَيَا تَا أَوْهُم فَا يَلُونَ (٥) فَمَا كَانَ دَعُواهُم إِذْ جَآءَهُم بَأُسُنَا بَيَا تَا أَوْهُم فَا يَلُونَ (٥) فَمَا كَانَ دَعُواهُم إِذْ إِذْ بَاللّهُ مِنْ رَبّعُ مَا يُومِ وَهُم يَوْمُنُونَ . لَا أَنْ فَالُوا لَوْلا الْمُعْتَمِينَ الْمَالِيقِينَ . (٣٠٣) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ جَايَةٍ قَالُوا لَوْلا الْمُعْتَبَيْهَا ، قُلْ إِنَّمَا طَالِمِينَ . (٣٠٣) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ جَايَةٍ قَالُوا لَوْلا الْمِثَنَ فَى وَرُحَمَة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . وَهُدَي وَرُحْمَة لِلْمُؤْمِ مِنُ وَهُدِي وَلَا الْمُعْتَاقِهُمُ عَلَيْهُ وَهُدِي وَرُحْمَة لِقُومُ مِي وَمُعُونَ . وَهُدَي مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي ، هَلْذَا بَصَا نُورُ مِّن رَبِّكُم وَهُدَى وَرَحْمَة لِقُومُ مِيُونَ .
- (١٢٤) وَإِذَا مَا أَنْزِ لَتْ سُورَة فَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتُهُ هَـٰذِهِ إِيمَانًا، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أَنْزِ لَتَ سُورَة فَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتُهُ هَـٰذِهِ إِيمَانًا وَأُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٥) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي تُقُومِهِم مَّرَضْ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَا فِرُونَ (١٢٦) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ثُمُ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَ كُرُونَ .
  - ١٥ (١) ... تِلْكَ ءَاياتُ ٱلْكِتابِ وَقُرْءَانٍ مَّبِينٍ
- ١٩ (٦٤) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسْمِيًّا .
- ٢٤ (١) سَورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آءَاياتٍ بَيِّنَاتٍ لِعَلَّكُمْ ۚ تَذَكَّرُونَ . (٣٤) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا فِيهَا آءَاياتٍ بَيِّنَاتٍ لِعَلَّكُمْ ۚ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ .

- ٩ (١٢٧) وَإِذَا مَا أَنْزِ لَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ . . .
  - ١٧ (١٠٦) وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.
  - ٠٠٠ (١١٤) ٠٠٠ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى ٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ، وَقُلُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً .
    - ٢٢ (١٦) وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَ لْنَاهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ ...
- ٢٥ (٣٢) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، كَذَّ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ ، وَوَرَتَّلْنَاهُ تَرْ تِيلًا ·
  - ٧٥ (١٧) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَانَهُ .
- ٢ (١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّهْا أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمْ تَمْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَلَى ' كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ .
- ١٦ (١٠١) وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوآ إِنَّمَا ۖ أَنْتَ مُفْتَرٍ ، بَلْ أَ كُثَرُهُمْ
  لَا يَعْلَمُونَ .
- ۱۷ (۲) سَنُقْرِ نُكَ فَلَا تَنْسَى (۷) إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ ، إِنَّهُ يَعْلَمُ الجُهْرَ وَمَا يَخْفَى (۸) وَ نَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اللهُ ا
  - ٤ ( ٨٢ ) أَ فَلَا يَتَدَبَّرُ وَنَ ٱلْقُرْءَانَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا.
    - ١٢ (٣٩) كَمْحُواْ ٱللهُ مَا يَشَاءَ وَأَيْثَبَ ، وَعِنْدَهُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ.
  - ١٧ ( ٨٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
- ١٨ (٥٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَاتِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا.
  - ٣٩ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
- ٣ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَاُدْعُوا شُهَدَ آءَ كُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ .

١٠ (٣٧) وَمَا كَانَ هَـٰذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْقَالَمِينَ (٣٨) أَمْ يَقُولُونَ اُفْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ الْكَتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْقَالَمِينَ (٣٨) أَمْ يَقُولُونَ اُفْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٣٩) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٣٩) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ اللهِ عَلَى مَنْ قَبْلِهِم ، فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٧ (٨٨) قُل لَّيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱجْنَّ عَلَى آَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا.

٢٨ (٤٩) قُلْ فَأْتُوا بِكِتاَبٍ مِّنْ عِنْدِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ۖ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٥٠) فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَآءَ هُمْ ، وَمَنْ أَضَلُ مِّمْنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٥١) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كَرُونَ .

٢٥ (٣٣) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ، بَل لَّا يُؤْمِنُونَ (٣٤) فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَأَنُوا صَادِقِينَ .

٧ (٢٠٤) وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَقَلَّكُمْ تُرْكَمُونَ.

١٧ (٥٥) وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا . (٤٦) . . . وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْاْ عَلَى ٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا .

٢٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لِعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ (٢٧) فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ .

٠٠ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِ

٨٤ (٢١) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ .

٧٢ (١) قُلْ أُوعِي إِلَى النَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوآ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَبًا (٢) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَاللَّهُ اللهُ ا

٧٣ (٢٠) إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَنَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُّتُهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ،

- ٧٣ وَاللهُ مُنْ يَقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ، عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَ عَوا مَاتَيسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ، عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْ مَنْ كُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ مَنْ أَنْ أَنْ مَنْ مَنْ أَنْ وَأَ قِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّ كُونَةَ وَأَقْرِ ضُوا ٱلله وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْ فَصُلِ اللهِ عَنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَاسْتَغْفِرُ وَا مَا تَعْفِرُ وَا عَلَيْ مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَاسْتَغْفِرُ وَا اللهَ عَنُورُ رَبِّحِيمٌ .
- ٣٥ (٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللهِ . . . . (٣٠) لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَصْلِهِ ، إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ . . . غَفُورٌ شَكُورٌ .
- ١٧ ( ٩ ) إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومَ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
- ١٨ (٢٧) وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ، لَا مُبَدِّلً لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُنْتَحَدًا .
  - ١٧ (٨٢) وَأُنْزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٍ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
- ١٠ (٥٧) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٍ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) أَلُ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَ حُوا هُوَ خَيَرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .
- ٣٩ (٤٠) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْتِم (٤١) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، فَمَنِ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ . بُوكِيلٍ .
  - ١٧ (٤١) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّ كُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا.
- ٢٧ (٧٦) إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَآءَيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٧) وَ إِنَّهُ لَهُدًى وَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧٨) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧٩) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهُ ، إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ .
- ٢٩ (٤٨) وَمَا كُنْتَ تَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذًا لَّارْ تَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (٤٩) بَلْ هُوَ عَالِيَاتُ أَنْ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ، وَمَا يَجْحَدُ بِكَايَاتِنَا ۚ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ .

٥٤ (٢٠) هَاذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

٨٦ (١١) وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ (١٢) وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ (١٣) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْـلُ (١٤) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ .

٢٩ (٤٧) ... فَاللَّذِينَ التَّهِ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَـٰوُلَا ۚ عَنْ يُؤْمِنُ نِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِالْمَاتِنَا َ اللَّهِ مِنْ يُؤْمِنُ نِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِالْمَاتِنَا َ اللَّهِ مَا يَجْحَدُ بِالْمَاتِنَا َ اللَّهِ مِنْ يُؤْمِنُ نِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِالْمَاتِنَا َ اللَّهِ مِنْ يُؤْمِنُ نِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِالْمَاتِنَا مَا لَكُنَا فِرُونَ .

(٩١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنْوَلَ ٱللهُ قَالُوا نُونُمِنُ بِمَآ أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو اللهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْدِينَ ءَ ٱللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُم مُّونِمِنِينَ . (٩٨) وَلَمَّا بَعْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ اللهِ مَصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰ ٱللّذِينَ كَفَرُوا بِهِ ، فَلَعْنَةُ ٱلله عَلَى ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى أَلْكَافِرِينَ (٩٠) بِشَمَا ٱشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُونُوا بِهِ ، فَلَعْنَةُ ٱلله عَلَى ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، فَبَابُو اللهُ مَنْ يَشَاءَ مِنْ عَبَادِهِ ، فَبَابُو بِنَ عَذَابُ مُهِينٌ . (١٠٥) مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَنْ فَيْلِهُ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ مَنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ، وَاللهُ يَخْتَصُ بُو مُنَا مَنْ مُنْ فَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ، وَاللهُ يَخْتَصُ بُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ فَيْلِم مَنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ، وَالله يُخْتَصُ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءَ ، وَالله يُولِ الْفَضْلُ ٱلْعَظِم .

٥ (٦٨) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَوَمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ، وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْرًا ، فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْرًا ، فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْمَانِينَ .

﴿ (٩٢) وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَٱلَّذِينَ يَكُونُ وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَٱلَّذِينَ يُو مِنُونَ بِهِ ، وَهُمْ عَلَى صَلاّتِهِمْ يُحَافِظُونَ .

١٢ (١١١) ... مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقُوْمٍ يُوْمِنُونَ .

٣٥ (٣١) وَٱلَّذِي َ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ . . . (٣٢) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً . . .

٣ (٢٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ

- مُم يَتُوكَى فَرِيقٌ مَهُمْ وَهُم مُعْوِضُونَ.
- ر ٧) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتاً بَا فِي قِرْطَاسٍ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَلَدَ آ إِلَّا سِحْوْ مُنِينْ . (٢٥) . . . حَتَّى إِذَا جَاهُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَلَذَ آ إِلَّا أَسَاطِيرُ اللَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل
- ١٦ (١٠٣) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ ، لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۖ وَهَلْذَا لِسَانَ عَرَبِي مُّبِينَ .
- ٢١ ( ٥ ) بَلْ قَالُوآ أَضْغَاثُ أَحْلَام بَلِ اُفْتَرَلٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرْ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِئَايَة كَمَاۤ أَرْسِلَ الْأُوّلُونَ (٦) مَا عَامَنَتْ قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي عَامَنَتْ قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي عَامَنَتْ قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي اللهِ مِنْ فَاسْئَلُوآ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم ْ لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَمَاجَعْلْنَاهُمْ جَسَدًا لَآ يَأْ كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا جَعْلْنَاهُمْ جَسَدًا لَآ يَأْ كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا جَعْلْنَاهُمْ خَسَدًا لَآ يَأْ كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا جَعْلْنَاهُمْ وَمَا جَعْلْنَاهُمْ وَمَا خَلُونِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٢٥ (٤) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَاٰذَ ٓ إِلَّآ إِنْكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ، فَقَدْ حَاَءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٥) وَقَالُوآ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوّ لِينَ ٱكْتَنَبَهَا فَهِي تَمُنَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٦) قُلُ أَنْزَلَهُ وَزُورًا (٥) وَقَالُوآ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ٱكْتَنَبَهَا فَهِي تَمُنَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٦) قُلُ أَنْزَلَهُ ٱلنَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمُواَتِ وَٱلْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا ارَّحِياً . (٣٠) وَقَالَ إِلرَّسُولُ يَارَبِ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعِيلًا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّا مِن ٱلنَّهُ وَمِينَ، إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا (٣١) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّا مِن ٱلنُهُ وَمِينَ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّا مِن ٱلنَّهُ وَعِيلًا وَنَصِيرًا .
- ٢٨ (٤٨) ... أَوَ لَمْ ۚ يَكُفُرُوا بِمَا ۖ أُوتِي مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواۤ إِنَّا بِكُلِّ كُلِّ كُلِّ كَالًا عَلَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ كُلِّ
- ۲۷ (۱۹۷) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (۱۹۸) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِ كُرَّامِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (۱۹۹) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ
  (۱۷۰) فَكَنْفُرُوا بِهِ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .
- المن الله عن الله

ر (٩٠) ... إِنْ هُوَ إِلَّا ذِ كُرَى لِلْعَالَمِينَ .

١٨ (٢٧) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرْ لِّلْعَالَمِينَ.

٨٧ (٨٧) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرْ لِّلْعَالَمِينَ (٨٨) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.

٣٤ (٤٤) وَإِنَّهُ لَذَ كُرْ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ، وَسَوْفَ تُسْئُلُونَ .

(٧٨) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُو ُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهُ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (٧) هُوَ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهُ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (٧) هُوَ اللّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ عَالَيَتُ مُحْكَماتُ هُنُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ، فَأَمَّا اللّذِينَ فِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ عَالَيَتُ مُحْكَماتُ هُنُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا اللّذِينَ فِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ عَالَمَ مَنْهُ ٱبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتُغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ اللّذِينَ فِي أَنُو بِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتُغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ أَنْ اللّذِينَ فِي أَتُو بِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ أَنْهُمْ لَهُ مُنْ أَلْهُ مُنْ أَلْمُ اللّذِينَ فِي أَلْكِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ أَنْ اللّذِينَ فِي أَنْ وَلَوْ بَهِمْ زَيْغُ فَي مَنْ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ أَبْتِغَاءَ الْفِيثَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ اللّذِينَ فِي أُولُومِهِمْ زَيْغُ أَنْ فَي مَا تَشَابَهُ مَنْهُ أَنْتُنَاقِ وَالْمُعْ مَا لَعْلَامُ اللّذِينَ فِي أَوْلِهُ إِلّذَانَا لَا لَنْكُونَ مَا تَشَابَهُ مَا لَمُا لَاللّذَانَ الْكِيلَةِ مَا لَهُ مُنْ الْمُالِقَاقِ مَا لَعْلَيْكُونَ مَا تَشَابِهُ مَا لَالْكِتَابُ وَلَا لَالْكِنَاقِ مَا لَمُنْ اللّذَيْنَ الْكِنَاقِ مِنْ أَلْكُونَا مِنْ الْمُؤْلِقُولُ مَا لَكُولُومِ اللّذَالَالِهُ الْكِنْكُ اللّذَانَانِ اللّذَانِيلَةِ عَلَامُ اللْعُنْدَاقِ الْمُعْلَامُ اللْكِنَاقِ مَا لَعْلَامُ اللّذَانِ الْمُؤْلِقُ مَالْكُولُ اللْعُلْمُ اللّذَانَانِهُ الللّهُ اللْعَلَامُ الْفَيْنَاقِ الْعَلَامُ اللْعَلَامِ الْمَالِعُولُ الللّذَانِ اللْعُلْفَالَامِ الْمُؤْلِقُ اللّذَانِ الْمَالَقُولُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلَالَمُ اللّهُ الْمُعَلَّهُ الللْعُلَالِمُ اللْعُلْمُ اللللْعُلَامِ الللّهُ الْعُلْمُ اللل

- - ٧٥ (١٨) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (١٩) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (٢٠) كَلَّا . . . .
- ٧٣ (١) يَا أَيُّمَا ٱلْمُزَّمِّلُ (٢) قُم ِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٣) نَصْفَهُ أَوِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٤) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْ بِيلًا .
- ٧٤ ) يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّ تُرُّ (٢) قُمْ فَأَنْذِرْ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ (٤) وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ (٥) وَالرُّجْزَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نَقْرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ لِكَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نَقْرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ لِكَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نَقْرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ لِكَ يَوْمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١٢) وَجَعَلْتُ بَوْمَئِذِيوْمْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١٢) وَجَعَلْتُ لَهُ مَهْدِيدًا (١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ لَهُ مَالًا مَّمُدُودًا (١٣) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٤) وَمَهَّدَتُ لَهُ تَهْبِيدًا (١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ لَهُ مَالًا مَّمُدُودًا (١٣) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٤) وَمَهَّدَتُ لَهُ مَهْدِيدًا (١٥) إِنَّهُ فَكَر وَقَدَّرَ (١٩) فَقُتِلَ (١٦) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٧) سَأَرْهِقَهُ صَعُودًا (١٨) إِنَّهُ فَكَر وَقَدَّرَ (١٩) فَقُتِل كَيْفَ قَدَّرَ (٢١) ثُمَّ نَظُر (٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ (٣٣) ثُمَّ أَدْبَر وَلَا تَذَرَ (٢٢) ثُمَّ اللَّهِ فَا لَا إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٥) إِنْ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ (٢٣) سَأَصْلِيهِ وَاسْتَر (٢٧) وَمَا أَدْرَ الْكَ مَا سَقَرُ (٢٨) لَا تُبْقِ وَلَا تَذَرُ.
- ١٤٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ مِهَـٰذَا ٱلحُدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٥٤) وَأَمْلِي لَهُمْ، وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ (٥٠) وَمِا هُوَ إِلَّا ذِكُرْ لِلْمَالَمِينَ.
- ٣١ (٦) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُو ٱلحُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ،أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٧) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ عَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَّةِ وَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَّةِ وَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبِرًا كَأْن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَّةِ وَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَةِ وَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَةِ وَلَا مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱللهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا
- ٣٨ (١) ص ، وَٱلْقُرْءَ ان ذِي ٱلذِّكْرِ (٢) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ (٣) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْاْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٤) وَعَجِبُواۤ أَنْ عَجَاءَهُم مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ، وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٥) أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَها وَاحِدًا ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ عُجَابٌ (٦) وَٱنْطَلَقَ

- الْمَلَاُ مِنْهُمْ أَنِ اُمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى عَالِهَتِكُمْ ، إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٍ يُرَادُ (٧) مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَا إِلَّا اُخْتِلَاقُ (٨) أَءِنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّاكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ، بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْ ذَكْرِى ، بَل لَّمَا يَذُوقُوا عَذَابِ (٩) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَحْمَة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ مِنْ ذَكْرِى ، بَل لَّمَا يَذُوقُوا عَذَابِ (٩) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَحْمَة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ مَنْ ذُكْرِى ، بَل لَّمَا يَذُوقُوا عَذَابِ (٩) أَمْ عِنْدَهُمْ فَرَا آئِنُ رَحْمَة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ مَنْ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ، فَلْيَرْ تَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (١١) جُنْدُ مَاهُنَالِكَ مَنْ وَمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ ذُو اللَّهُ وَتَادِ (١٣) وَ ثَمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ اللَّا يُحْرَابِ (١٢) كَذَّبَ الْأَحْزَابُ (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ اللَّا يُحْرَابُ اللَّا عُزَابُ (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ الْأَعْزِلَ الْمُنْكَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل
- ٢١ (١٠) لَقَدْ أَنْوَ لَنَاۤ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ، أَفَلَا تَعَقْلُونَ (١١) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١٢) فَلَمَّ آَ أَحَسُوا بَأْسَنَاۤ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَوْكُونَ (١٣) لَا تَرْفُونُ وَمَا ءَاخَرِينَ (١٢) فَلَمَّ آَ أَحَسُوا بَأْسَنَاۤ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُونُونَ (١٣) لَا تَرْفُولُوا وَأَرْجِعُوآ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُم فِيهِ وَمَسا كِنِكُم لَا لَعَلَّكُم تُسْئَلُونَ (١٤) قَالُوا يَاوَيلْنَا وَيُلْنَا فَيْ وَمَا عَالَمُ مُ حَقَيْلًا هُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ .
  - ١٠ (١) الر ، تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ.
    - ١٢ (١) الر ، تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتابِ ٱلْمُبِينِ .
    - ١٣ (١) الآمر ، تِلْكَ ءَاياتُ ٱلْكِتَابِ...
  - ٢٦ (١) طسم (٢) تِلْكَ ءَاياتُ ٱلْكِتابِ ٱلْمُبِينِ.
  - ٢٨ (١) طسم (٢) تِلْكَ ءَاياتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ.
- ٢٧ (١) طس ، تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْقُر ْءَانِ وَكِتَابٍ شَبِينِ (٢) هُدَّى وَ بُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ (٣) ٱلَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَواةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

#### (٢ — النسخ ﴾

٢ (١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا ٓ أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرْ .

١٦ (١٠١) وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَ 'يَنزِّلُ قَالُوآ إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرٍ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ '

#### 10 m ( mail - m)

٣٣ (٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا .

#### ﴿ ٤ - الشراح ﴾ الشراح ﴾

- إن مَنْهُمْ لَفَرِيقاً يَالُون أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَما هُوَ مِنَ عَنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْدَلُونَ عَلَى اللهِ اله

#### ﴿ ٥ – الأمثال ﴾

- إِنَّ ٱللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْ قَهَا ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اللهِ عَلَمُونَ أَنَّهُ اللهِ عَلَمُونَ أَنَّهُ اللهُ عَلَمُ مِن رَّجِمْ ، وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ بِهِ لَذَا مَثَلًا . يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ .
   وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ، وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ .
  - ٣٩ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَ كَّرُونَ.
    - ١٤ (٢٥) . . . وَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَالَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . -
    - ٢٥ (٣٣) وَلَا يَأْتُونَكَ مِمْلَ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.

#### (٦- أصحاب الكوف)

رقم السورة والآية

١٨ ( ٩ ) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَمْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ وَايَاتِنَا عَجَبًا (١٠) إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ٓ ءَاتِنَا مِن لَّذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَا رَشَدًا (١١) فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَامِيمْ فِي ٱلْكُمْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١٢) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْ بَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِيثُوآ أَمَدًا (١٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحُقِّ ،إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (١٤) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِنْ دُونِهِ إِلَها لَّقَدْ تُعْلَنا إِذًا شَطَطًا (١٥) هَا وُلآ ء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً ، لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلطَانٍ بَيِّنٍ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمْنُ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللهِ كَذِبًا (١٦) وَ إِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللهَ فَأُوْوَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَ مُمَّتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً (١٧) وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَنْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ ، وَإِذَ غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَال وَهُمْ فِي فَجْوَةً مِّنْهُ ، ذَلِكَ مِنْ ءَاياتِ ٱللهِ ، مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَد ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٨) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنَقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالِ ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ، لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٩) وَكَذَٰ الِّكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَآ ئِلْ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُواۤ أَحَـدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَنْلَيَنْظُو اللَّهِ مَنْ كَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا (٢٠) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ بُجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تَفْلِحُوآ إِذًا أَبَدًا (٢١) وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوآ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمَ بِهِمْ ، قالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِـذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِـدًا (٢٢) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَّمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَمْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَـدًا. (٢٠) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِنْ قِي سِنِينَ وَأُزْدَادُوا تِسْعًا (٢٦) قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِيثُوا ،

١٨ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ، مَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي كُلُهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي كُلُهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا .

#### (٧ - ليلة القدر)

٩٧ (١) إِنَّا َ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٣) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اللهِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْوَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

النائللغاشن

- اللين -

(١- الدن)

٧٠) وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًّا وَلَهُوًّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَواةُ ٱلدُّنْيَا . . .

١٤ ( ٨ ) وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَآهِ فِي رَحْمَتِهِ ، وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَلَا نَصِيرٍ (٩) أَم ِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَآءَ ، فَاللهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْمِي ٱلْمَوْ تَى وَهُو عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٩٨ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ (٥) وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُواةَ ، وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ .

## 

- ٧ (٢٦) يَا بَنِي عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا، وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ذَلكَ خَيْرُ، وَ لَا يَا بَنِي عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا، وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ذَلكَ خَيْرُ، وَ ذَلكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللهِ لَعَلَيْهُمْ يَذَ كَرُونَ.
- (۱۰۷) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْ نَا إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۱۰۸) لَا تَقُمْ فِيهِ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْ نَا إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۱۰۸) لَا تَقُمْ فِيهِ أَلَتُ عَلَىٰ التَّقُوكَىٰ مِنْ أُولِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رَجَالُ مُحَبُّونَ أَبْدًا ، لَمَسْجِد أُسُسِ عَلَىٰ التَّقُوكَىٰ مِنْ أُولِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رَجَالُ مُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا ، وَاللهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ (۱۰۹) أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ اللهِ وَرِضُوانِ خَيْرَامُ مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ فَلْهُ اللهُ لَا يَهْدِى ٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ فَلْ اللهُ اللهُ
- ٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهِدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا (٧٧) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكَرُّوا بِعَايَاتِ رَبِّيا مَرُّوا وَرُبِّيَا هَبْ لَنَا مِنْأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ رَبِّيا هَبْ لَنَا مِنْأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ وَسَلَامًا أَعْنُنْ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٥) أُولَئِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أَوْلَئِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٦) خَالِدِينَ فِيها ، حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا .
- ٢٨ (٥٥) وَإِذَا سِمِعُوا ٱللَّهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي اللَّهِ وَهَ اللَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي اللَّهُ وَهَا فَسَادًا ، اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ الللللِّلْمُ

- ٣٠) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، فَطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ، ذَ لِكَ اللهِ ، ذَ لِكَ اللهِ عَلْمُونَ .
- ٥ (٨٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللهُ لَـكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱللهُ عَتَدِينَ .
- ٩ (١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُ وَا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَاةَ وَعَالَهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَاةَ وَعَالَيْ اللهَ عَلَيْ الله فَعَسَى آولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اللهُ هُنْدِينَ .
- ٣٣ (٣٥) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِاتِ وَٱلْمُوْمِينِ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُوْمِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّامِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّامِينَ وَٱلْمُاتِ وَٱللَّا كِرِينَ ٱللهَ كَثِيرًا وَٱللَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّغْفِرةً وَٱللَّا كَرِينَ ٱللهَ كَثِيرًا وَٱللَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّغْفِرةً وَٱللَّا عَظِماً .
- ٣٩ (٣٣) وَٱلَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ (٣٤) لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلكَ جَرَ آهِ ٱلْمُحْسِنِينَ .
- ٧٠ (١٥) إِنَّا لَظَىٰ (١٦) نَزَّاعَةً لِلْشُوَىٰ (١٧) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُوَلَّىٰ (١٨) وَجَمَعَ فَأُوعَى (١٩) إِنَّ الْطَيْسُانَ خُلِقَ هَلُوعًا (٢٠) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا (٢١) وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢٣) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٣٣) اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَا يَمُونَ (٢٤) وَالَّذِينَ فِي الْمُوالِهِمْ حَقْ مَّمْعُونُ (٢٣) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٣٣) اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَاللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم (٢٥) للسَّا طِلُوالُمُحرُومِ (٢٦) وَالَّذِينَ مُعْمَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم مَنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم عَيْرُ مَامُونِ (٢٩) وَالَّذِينَ هُمْ الْمُولُونَ (٣٣) إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَامُونِ (٢٩) وَالَّذِينَ هُمْ الْمُولُونَ (٣٥) إِلَّا عَلَى وَاللَّذِينَ هُمْ الْمُولُونَ (٣٣) فَمُن الْبَعْمَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ عُنْولُونَ (٣٥) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّ اللَّهُ وَلَاذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُعْفُونَ (٣٣) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّ كُلُونَ (٣٤) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُعْفُونَ (٣٥) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّ كُلُومُ وَلَا اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَلُونَ (٣٥) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّ كُلُومُونَ (٣٤) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُعْفُلُونَ (٣٥) أُولِكَ فِي جَنَّاتٍ مُنْ الْمُؤْمُونَ (٣٤)
- ٩٨ (٥) وَمَا أُمِرُ وَآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَواةَ وَيُوثَنُوا الزَّ كُواةَ ،
   وَذَ الكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

#### (٣ - الكتب المقدسة)

رقم المورة والآية

- ١٣ (٣٨) ... لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ.
- ٧٨) وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْ لَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أُمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ . (١١٣) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَى ۚ وَهُمْ ۚ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَى ۚ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَى ۚ وَهُمْ ۚ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ ٱلنَّذِينَ لَا يَعْ لَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَالله ُ يَحْكُم مُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. قَالَ ٱلنَّذِينَ وَالْهُدَى مِنْ يَكُفُونَ بِهِ مَا اللهِ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ فَأُولَٰ لِكَانَ هُمُ ٱلْلَاعِنُونَ . (١٣١) الذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ فَا بَيْنَانُ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَانُ وَالْهُدَى مِنْ أَلْلَاعِنُونَ .
- ٢٩ (٤٦) وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّاٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوآ ءَامَنَّا بِالَّذِي ٢٩ (٤٦) وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّذِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَل
  - ٣ (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوآ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ...

#### (3 -- 1/ whi)

- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلِجْبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلِجْبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبُولَا .
- المَّ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْنَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
   ضَلَّ سَوَآء ٱلسَّبيلِ .
- ٦٢ (١) يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ (٢) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فَالْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاياتِهِ وَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا

- الله مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَاكِمِ عُلَالًا مُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآهِ ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ .
  - ٥ ( ٥ ) . . . وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .
- ١٤) مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَمَاد ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَمُو الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ .
  - ٧٤ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
- ٢ (١٣٦) تُولُوآ ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّهُمْ وَكَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ .
- اللَّذِينَ اللَّهِ عَامَنُوا اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِوْمِ اللَّهِ وَالْكِوْمِ اللَّهِ وَمَلَاكِمةِ وَرُسُلِهِ وَالْكَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ اللَّهِ وَمَلَاكِمةِ وَرُسُلِهِ وَالْكَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّا لَهِ وَمَلَاكِم بَعِيدًا .
- ١٠ (١٠٥) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَنْفَعُ كَ وَلَا يَضُرُّكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ .

- وَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- ٣٣ (١٥) إِنَّمَا يُونْمِنُ بِئَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَاذُ كُرْوا بِهَا خَرُوا سُجَّـدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسَتَكُمْ بُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يَنُفَقُونَ .
- و (١٥) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُو َالِهِمْ وَأَللهُ مَوْ اللهِمْ وَأَللهُ يَعْلَمُ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَٱللهُ يَعْلَمُ فَي السَّمَواتِ وَمَافِي اللهَ مَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيمٌ (١٧) يَمْنَوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُل لا تَمْنُوا عَلَى السَّمَواتِ اللهَ يَعْلَمُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُم للإِيمَانِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (١٨) إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَواتِ وَٱللهُ بَصِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونَ .
  - ٣ (١٩٣) رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا . . .
- ٣٩ (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَذَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواۤ إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ، فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٨) ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ .
  - ٢ (١٥٤) وَلَا تَتُهُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتُ ، بَلْ أَحْيَانٍ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
    - ٦٤ ( ٨ ) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا ، وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَـلُونَ خَبِيرْ .

- إلى الله على الله على الله المسالحات سند خواهم عنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، ومن والله على الله الله على الل
- ١ (٦٣) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٦٤) لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، لَا تَبْدِيلَ اللهُ اللهُ
- ١٣ ( ٢٨ ) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُو بُهُمْ بِذِكْرِ ٱللهِ ، أَلَا بِذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ (٢٩) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُو بَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ .
- ١٤ (٣٣) وَأَدْخِلَ ٱللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِما ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَعْمَ اللَّهُ مَا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِما ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَعْمَ اللَّهُ مَا يَا إِنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مُعْمِلِمُ مِنْ مُنْ مُعَلِّمُ مِنْ مَا مُعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا مُعْمِلِمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُعْمَا مِنْ مَا مُعْمِلْمُ مِنْ مُنْ مُعْمِلِمُ مِنْ مُنْ مُعْمِلًا مُعْمَا مُعْمِلُولِمُ مُعْمِلْمُ مُنْ مُعْمَا مُعْمِلْمُ مُنْ مُعْمِلْمُ مُعْمِلْمُ مُعْمِلْمُ مُعْمِلًا مُعْمِلُولُ مُنْ مُعْمِلْمُعُمُ مُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُعْمُولُولُ
- ١٦ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنْ ۖ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ١٨ (١٠٣) قُلْ هَلْ نُلَبِّنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٤) اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوَاةِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اللَّهُ عَالَهُمْ فَالا (١٠٥) أُولَئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاَياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَالا أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاَياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَالا أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاَياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهُ وَرُسُلِي أَنْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَزْنَا (١٠٨) ذَالِكَ جَزَ الْفُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَخَذُوا اللَّالِينَ وَرُسُلِي هُرُوا وَاتَخَذُوا اللَّهُ وَوَسِ نُرُلًا هُرُوا وَاتَخَدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَسِ نُولًا لَلْمَالُولَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ اللَّهُ الْفِرْدُوسِ نُولًا لَكُولِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَولًا .
- ١٩ (٦٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. (٩٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحَمَانُ وُدًّا.
  - ٢١ (٩٤) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيْهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتبُونَ.
- ٣٠ (١٥) قَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيرَوْضَةً يُحْبَرُونَ. (٤٣) قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّم

- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ، يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّ عُونَ (٤٤) مَّنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَئِذٍ يَصَّدَّ عُونَ (٤٤) مَّنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٥) لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٥) لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٥) لِيَجْزِى ٱللهِ المَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَا فِرِينَ .
  - ٣٢ (١٩) أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ .
- ٣٤ (٣٧) . . . . إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَآءَ ٱلضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَالَمُنُونَ . . . . اللَّهُ عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَالَمُنُونَ .
  - ٣٥ (٧) ... وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفْرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ.
  - ٣٩ (١٠) قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَبَةُ . . .
    - ١٤ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونٍ .
- ﴿ ١ ) ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ (٢) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَالِحَاتِ وَعُو اللهِ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ (٣) وَٱلَّذِينَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٣) ذَ لِكَ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٣) ذَ لِكَ بَاللهُ النَّهُ ٱللَّهُ اللهُ النَّاسِ أَمْثَالَهُمْ .
- (١٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَ قَوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَىٰ ٱللهِ ثُمُ " يُلَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .
  - ٩٨ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ مُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ.
  - ٢ ( ٨٢ ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ .
- ١١ (٣٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوآ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها كَالْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ، هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلًا ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٤) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ، هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلًا ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .
- (١٥٨) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلْثِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاياتِ رَبِّكَ ، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاياتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْمِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،
  عُضُ ءَاياتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْمِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،
  قُلِ ٱنْتَظِرُونَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .

- ٠٠ (١١٢) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا .

- ٤ ( ٨٤ ) فَلَمَّ رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوآ ءَامَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٥ ) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ، سُنَّتَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ لَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ، سُنَّتَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللهِ السَّيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### ﴿ ٥ - شعب الله ﴾

رقم السورة والآية

٥ (١٨) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَآ وَ ٱللهِ وَأَحِبَّا وَهُ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذَّبُكُمْ بِذُنُو بِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمُ بَشَرْ مِمَّنْ خَلَقَ ، يَغْفِرُ لِمِنْ يَشَا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ، وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ، وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ، وَلِيهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ، وَلِيهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ،

#### ﴿ ٦ - أهل الكتاب ﴾

﴿ ( ٩٩ ) وَدَّت طَّا رُقَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُعُرُونَ (٧٠) يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧١) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اللهِ وَأَنْتُمْ تَهُمُونَ (٧١) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اللهِ وَأَنْتُمْ تَهُمُونَ (٧٢) وَقَالَتَ طَّا رُفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ عَلَمُونَ اللهِ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ (٧٢) وَقَالَتَ طَّا رُفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ عَلَمُونَ اللهِ وَاللّهُ مَا وَجُهُ ٱلنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ أَهْلِ اللّهُ مَنْ أَهْلِ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَهْلِ اللّهُ مَنْ أَهْلِ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا كُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### (V - 1/2mka)

- ﴿ (٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَا ذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، وَٱللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْ الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ و
- (١٢٧) وَإِذْ يَرْ فَعُ إِبْرَ اهِمُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا آ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَةً بِنْ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ، وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . (١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ وَنِينَا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. (١٤٠) أَمَ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، قُلْ ءَأَنْتُ أَمَّةُ قَدُ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا وَلَا يُسْبَاطَ كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا لَكُ بُولُونَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا لَكُ أَمْ اللهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالْكُوا يَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا لَا اللهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا لَا اللهُ عَمَالُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

- (١٢٥) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِن وَاتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَاتَخَذَ اللهُ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلًا .
- إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ . . . (٥٥) وَمَنْ يَبْتَغ ِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَام ِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآ خِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .
- ٣٠ (٣٠) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ، ذَلِكَ اللهِ ال
- ٣ (٨٤) قُلْ عَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُلْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا مُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
- ١٣) ﴿ ١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم ۚ إِلَيْهِ ، ٱللهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.
- ١١ (١١٦) فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَوْلُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَرَى إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَٱتَبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أُثْرِ فُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَلْمُوا مَا أَثْرُ فُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهُالِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ .
  - ٣ (١١٨) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا . . .
- ٥ (٣) . . . الْيَوْمَ أَكُمَّلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا، فَمَن اضْطُرَ فِي مَخْمَصَة عِنْدَ مَتَجَانِفٍ لِلإِنْم فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ .
- ٢١ (٩٢) إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٣) وَتَقَطَّعُوآ أَمْرَكُمْ بَيْنَهُمْ ، كُلُّ اللهِ اللهُ الله
- ٢٢ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ،هُو َ أَجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّهَ أَييكُمْ الْمُسْلِمِينَ . . .
  - ٢٣ (٥٢) وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُم الْمَّةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَّقُونِ .

- ٣٩ (٢٢) أَفَمَنْ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّنَرَّبِّهِ فَوَيْلْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ ٱللهِ، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .
  - ٤١ (٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَىٰ ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ.
- ١٦ ( ٩ ) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ.
- ٩٨ ( ٥ ) وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ ءَوَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ ،وَذَلْكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .
- ١١ (١) إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ (٢) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجًا (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً .

#### ( A - Huhaei )

- ﴿ ٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ آءِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمَّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ الشَّجُودِ ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي اللهِ عَيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ فِي اللهِ المَّلَا فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُنَّارَ ، وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِياً .
- ٢٨ (٥٢) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٣) وَإِذَا يُتْلَيْ عَلَيْهِمْ قَالُوآ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ .
  - ١٤ (٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ.

#### ( ٩ - المؤمنون ﴾

- (٧١) وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ٩ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُطِيعُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيزْ حَكِيمْ . (١١٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِ قِينَ .
- ٣٣ (٥٨) وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبِيناً .
- ٢ (٢٥٧) الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله والله و
- (١٢٢) أَوَ مَنْ كَانَ مَنْ تَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كُمَنَ مَّ تَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِعَارِجٍ مِّنْهَا ، كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْـكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ال (١٧) أَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ آينَةً مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًاوَرَ هُمَةً ،أُولَـ يُكُو يُو يُو يَعْ مِنْ يَكْفُر بِهِ مِن ٱلأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنهُ ، إِنَّهُ ٱلحُقُ يُو يُو يَعْ مِنْ يَكْفُر بِهِ مِن ٱلأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنهُ ، إِنَّهُ ٱلحُقَ مِن رَّبِكَ وَلَـكِنَ أَكُمْ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ . (١١٢) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا مِن رَّبِكَ وَلَـكِنَ أَكُمْ ٱلنَّارُ وَمَا لَـكُم تَطْفُواْ ، إِنَّهُ مِنْ أَوْلِيَا عَنْمَ لُونَ بَصِيرٌ (١١٣) وَلَا تَرْ كَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم النَّارُ وَمَا لَـكُم مِّ لَا تُنْصَرُونَ .

١٦ (٩١) وَأُوْفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ اللهِ ثَمَناً قَلِيلًا ، إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . (٥٥) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللهِ ثَمَناً قَلِيلًا ، إِنَّ ٱللهِ عَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . (٥٥) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللهِ ثَمَناً قَلِيلًا ، إِنَّ اللهِ عَلَمُ وَمَا عِنْدَ ٱللهِ بَاقِ ، وَلَنَجْزِينَ ٱللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَا كَانُوا يَعْهَلُونَ .

٢١) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُو لَا قِيهِ كَمَن مَّتَعَّنَاهُ مَتَاعَ ٱلخُيَواةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.

٢٩ (٢) أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُبْرَ كُوآ أَنْ يَقُولُوآ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُنْتَنُونَ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَالَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِ بِينَ (٤) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ أَنْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْمِعُ وَلَا لَقَاءَ ٱللهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللهِ لَآتٍ ، وَهُو ٱلسِّمِيعُ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

٢٢ (١٨) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ، لَّا يَسْتَوُونَ .

٣٩ (١١) قُلْ إِنِّي آُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلله مُغْلِطًا لَّهُ ٱلدِّينَ (١٢) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي آُمِرْتُ أَوْلَ ٱلله أَعْبُدُ مُغْلِطًا (١٤) قُلْ إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٤) قُلِ ٱلله َ أَعْبُدُ مُغْلِطًا (١٤) قُلْ الله َ أَعْبُدُ مُغْلِطًا (١٤) قُلْ الله َ أَعْبُدُ مُغْلِطًا لَهُ دِيني .

٥٧ (١٢) يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ آَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَا كُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، ذَلكَ هُوَ ٱلْفَوْذُ ٱلْعَظِيمُ. (١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اَلْمَنُوا تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، ذَلكَ هُو ٱلْفَوْذُ ٱلْعَظِيمُ. (١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ ٱللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ الْوَتُوا اللّهِ وَرُسُلُهِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِّهُمْ فَاسِقُونَ. (١٩) وَٱللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا أُولَئِكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُونَ ، وَٱلشَّهَدَ آهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ، وَٱللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِلللهِ عَلْدَ رَبِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ، وَٱللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِعَلَى مِنْ آلِهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ، وَٱللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِعَالَيْنَ أَولَئِكَ هُمُ ٱلصَّدِينَ أَولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ .

١٤) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ (١٥) وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ١٠

٣ (١٧٩) مَا كَانَ ٱللهُ لِيَـذَرَ ٱلمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُم عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِينَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ...

٢٥٥) . . . كُلْ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُتَبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ كَبَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غُفْرَ انْكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ .

#### ﴿ • ١ – المنافقون ﴾

٢ ( ٨ ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامَنُوا كَمَا ءَامَنَ ٱلللهُ هَمُ ٱلللهُ هَمُ ٱلللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمَ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ ٱللهُ هَمُ اللهُ اللهُ هَمُ اللهُ هَمُ اللهُ هَمُ اللهُ هَمُ اللهُ هَمُ اللهُ هَمَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ هَمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### 

- الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنعَ مَسَاحِدَ ٱللهِ أَنْ يَذْ كَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ، أُولَـ عَلَى مَا كَانَ لَهُمُ اللهُ وَالْمَا يُولَعُهُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦٦) إِنَّ ٱللّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُمْ كُفَّارُ أُولَـ عُكَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْمُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ.
  الله وَالْمَلْئِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦٦) خَالدِينَ فِيها ، لَا يُخفَفَّ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ "يُنظُرُونَ.
  (١٧٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللهُ عَالَوْ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ
  كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧١) وَمَثَلُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱللّذِي يَنْعِقُ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧١) وَمَثَلُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱللّذِي يَنْعِقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا كَمَثُلُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلُ ٱللّذِي يَنْعَقُهُ وَلَوْ كَمَثُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ مَثُولُ اللّذِينَ كَفَرُونَ وَلَا لَذَى اللهُ عَرْهُ عَلَيْهُ وَلَا كَنْهُ وَلَوْمَ اللهُ مُورَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَئِكَةُ وَقُضِى ٱلللهُ فِي ظُلَدَلَ مِنْ الْفَعَامِ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَقُضِى ٱلللهُ مُورُ.
- ٣ (١٠٦) يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ عِمَا كُنْتُم تَكَفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فَنَ اللهِ شَيْئًا، فَيْهَا خَالِدُونَ . (١١٦) إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا، وَيُهَا خَالِدُونَ . (١١) إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا، وَأُولَـنَاكُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . (١١) كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَأَللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (١١٧) مَثَلُ مَا يُنفقُونَ فِي هَذِهِ لَذَهُ مِهُمْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواۤ أَنفُسَهُمْ فَأَهُلَكُتُهُ ، وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (١١٧) مَثَلُ مَا يُنفقُونَ فِي هَذِهِ الْعَيَواةِ اللهُ اللهُ يَعْدَونَ فِي هَا حِرْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواۤ أَنفُسَهُمْ فَأَهُلَكُتُهُ ، وَاللهُ عَرْثُ وَمِمْ عَرْتُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ مُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عُلِيْهُ مِنْ فَيْفُونَ فِي هَا عَرْثُ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواۤ أَنفُسُهُمْ فَأَهُلَكُتُهُ ، اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ مَا عَمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَوْهُ اللهُ ا

- وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَـٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ أَفُو اَهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ دُو نِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنَّهُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاء مِنْ أَفُو آهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ وَلَا عَنْ اللهَ يَتَا لَـكُمُ ٱلْآيَاتِ ، إِنْ كُنْتُم قَعْلُونَ (١١٩) هَـأَنْتُم أُولا عَتَّوا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ، إِنْ كُنْتُم قَعْلُونَ (١١٩) هَـأَنْتُم أُولا عَتَوا عَلَيْكُم ٱلْآنَامِلَ يُحْبُونَكُم وَتُوا بِغَيْظُمُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيم بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٢٠) إِنْ تَمْسَلَم صَلَعَ مَلَوْنَ مِلْكُوا بِغَيْظِمُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيم بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٢٠) إِنْ تَمْسَلَم صَلَعَ تَسُونُهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُم سَيِّنَة يَفْرَحُوا بِهَا ، وَ إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ، إِنَّ ٱلللهَ عَلِيم اللهَ يَعْمُ وَ إِنْ تُصِبْكُم سَيِّنَة يَفْرَحُوا بِهَا ، وَ إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللله عَلَي تَصْبُكُم وَ إِنْ تُصِبْكُم سَيِّنَة يَفْرَحُوا بِهَا ، وَ إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللله عِمْدُوا وَتَتَقُوا اللّذِينَ كَفَرُوا يَرَكُمُ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللله عَلَى الله عَلَيْ عَمْدُوا اللّذِينَ كَفَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْدُوا اللّذِينَ كَفَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى الله عَلَيْ كُمْ فَتَوْلُوا خَاسِرِينَ .
- (١٨) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَهُمْ كُفَّارْ ، أُولَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِهاً . (٣٩) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ عَامَنُوا وَلَا اللّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارْ ، أُولَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِهاً . (٣٩) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ عَامَنُوا بِاللّهِ وَالنّيوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا عَمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً . (٣٥) إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِعَلْمَا لِيَذُوقُوا الْقَذَابَ ، بِعَايَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْقَذَابَ ، إِنَّ اللّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيماً . (١٦٧) إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُونُ اللهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (١٦٩) إلَّا اللّهُ عَلَى اللهِ يَسْعِيرًا (١٧٠) يَا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَآعَكُمُ لَوْمُ اللّهُ يَسِيرًا (١٧٠) يَا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَآعَكُمُ اللهُ يَسْعِرًا وَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهِ يَسْعِرًا (١٧٠) يَا أَيْهَا النّاسُ قَدْ جَآعَكُمُ اللهُ يَسْعِرًا وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ يَسْعِرًا (١٧٠) يَا أَيُّا النّاسُ قَدْ جَآعَكُمُ اللهُ يَسْعِرًا وَلَوْلَ فَاللّهُ عَلَى اللهُ يَسْعِرًا وَكُولَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- (١٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَاياتِنَا ۖ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ . (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِي يُدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ . عَذَابُ أَلِي يُعْدِلُ مِنْهُمُ النّارُ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقْمِ . (٤٧) وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ مِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ هُمُ ٱللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ (٢٦) وَإِذَا جَا مَوْمُ قَالُوا عَامَنَا وَقَدَ دَّخُوا بِلْكُفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٢٢) وَتَرَى كَثِيرًا وَقَدَ دَّخُلُوا بالْكُفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٢٢) وَتَرَى كَثِيرًا وَقَدَ دَّخُلُوا بالْكُفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٢٦) وَتَرَى كَثِيرًا وَقَدَ دَّخُلُوا بالْكُفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَ مِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٢٦) وَتَرَى كَثِيرًا

مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ ، لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٣) لَوْلاً يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْإَنْمِ وَالْعُمْ وَالْحِمُ الشَّحْتَ ، لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . يَنْهَاهُمُ الرَّبَّا نِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ ، لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ، وَإِنْ لَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ

٦ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ . (٤) وَمَا تَأْ تِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَا نُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كُذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءُهُمْ ، فَسَوْفَ يَأْ تِيهِمْ أَنْبَآءِ مَا كَا نُوا بِهِ يَسْتَهُرْ ِ وَنَ . (٢٩) وَقَالُوآ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُو ثِينَ (٣٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهمْ ،قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا ٱلْقَذَابَ مِمَا كُنْتُمْ ۚ تَكُفُرُونَ (٣١) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلَقَآءَ اللهِ ، حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُواْ يَاحَسْرَ تَنَا عَلَى ٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ، أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ . (٣٣) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَاياتِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ . (٣٧) وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ قَادِرْ عَلَى آنْ يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (٣٩)وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِاَيَاتِنَا صُمْ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ، مَنْ يَشَاإِ ٱللهُ يُضْلِلهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقيمٍ (٤٠) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ ، أَغَيْرَ ٱلله تَدْعُونَ ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ (٤١) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءً ، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأْخَهُ نَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٣) فَلُوْلَا ۚ إِذْ جَآ ءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٤) فَلَمَّا نَسُوا مَاذُ كُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوآ أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَهَ ۚ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ، ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ أَمْ يَصْدِفُونَ (٤٧) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ

إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ . (٤٩) وَاللّذِينَ كَذَّبُوا بِغَيْمَةً مَن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ، فِي اللّهُ عَندى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ ، إِنِ النَّحُكُمُ إِلَّا لللهِ ، يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو جَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٨) قُل لَوْ أَنْ عَنْدى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقَضِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَاللهُ أَعْمَ لِالظَّالِمِينَ . لَوْ أَنَّ عِنْدى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقَضَى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَاللهُ أَعْمَ لِالظَّالِمِينَ . (١٠٩) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَيُونُومُنَّ بِهَا، قُلْ إِنَّمَا اللّهَ يَاتُ عِنْدَ اللهِ ، وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا وَلَا اللهِ عَهْدَ أَيْمَا مِهْ يَوْمُنُونَ (١١٠) وَنَقَلِّبُ أَقْرَتُهُمْ وَأَنْسَارُهُمْ فَوَ الْمَانِكَةَ وَكَالّهُمُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَكَنَ أَنْ اللهُ وَلَكَنَ أَنْ اللهُ وَلَكَنَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءَ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُومُ مِنُوا إِلَيْهُ مِنُوا الْمُوثَ قَنَا لَا يَعْمَلُونَ وَكَنَّ أَنْ اللهُ وَلَكَنَ أَكُنُوا لِيُومُ مِنُوا إِلَيْهُ مِنُوا الْمُؤْتَى وَحَشَرُ فَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءَ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُومُمُونَ (١١١) وَلَوْ أَنْنَا نَرَّلْنَا إِلَيْهُ وَلَكِنَ أَكُنَ أَنْهُ وَلَكَنَ أَكُنَا وَلَوْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَكُنَّ مُنُ وَلَكُنَ أَكُونُ اللهُ وَلَكَنَ أَكُونُ اللهُ وَلَكِنَ أَكُونُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلَكُنَ أَعْمَا لَهُ وَلَكُنَ أَكُونُ مُ الْمُولَةُ وَلَكُنَ أَلَاهُ وَلَكُنَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكَنَ أَكُنَا وَلَاكُنَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكَنَ أَكُونُهُمْ فَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكِنَ أَنْ الْمُؤْمِةُ وَلَا عَلَيْهُمْ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ وَلَكُنَ أَلَاهُ وَلَا كُنَّ أَلَاهُ اللهُ الل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِاللَّا وَاسْتَ كُبَرُوا عَنْهَا لَا تُفتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ
 يلج ٱلْجَمَلُ فِي مَمِّ ٱلْخِياطِ ، وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ .

(٣٠) وَإِذْ يَمْ كُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيَمْ بَتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْ كُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ (٣١) وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْمٌ ، ايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْدَا إِنْ هَلْذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ وَأَعْلَ هُذَا آلِلا أَللهُم إِنْ كَانَ هَلْذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْظِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ أَو الْمُثْلَا بِمَذَاب أَلْهِم إِنْ كَانَ هَلْدَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَلَّ بَهُمْ وَأُهُ يَسْتَغْفِرُونَ وَلَ إِنْ أَوْلَيْكَا فِي الْمُثَلِّقُونَ وَالْكَنَّ اللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنِ اللهُ الْمُعْتَوِلُ الْمُعْتَقِلُونَ وَالْكَنَّ أَللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَهُمْ لَكُونَ وَالْمَلْونَ وَالْمَا اللهُ الْمُعْتَوْنَ وَالْمَلِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ وَهُمْ لَكُونَ وَالْمَلُونَ وَالْمَلِكُ وَلَوْلُولُ الْمُتَقُونَ وَالْمَلْونَ وَالْمَلُونَ وَهُ اللّهُ وَهُمْ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ الْمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْلُولُ الللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَالْولُولُ وَالْمُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُومُ اللللللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّ

- ١٣ (٣١) . . . . وَلَا يَزَ ال ُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَة ۚ أَوْ تَحُلُ قَرِيباً مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي كَانِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ لَا يُحْلِفُ ٱللهِ عَلْمُ المُعِيعَادَ .
- ١٥ (٢) رُبَكَايَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٣) ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ، فَسَوفَ يَعْلَمُونَ . (٨٨) لَا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ .
- ٣٣ (٦٣) كَانُ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (٦٤) حَتَّ إِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَالِمُ وَاللَّهُ وَال

- ٢٣ ﴿ عَلَى ٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّـتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .
- (٣) إِنَّ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ (٤) وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَلُثُ مِنْ دَآبَةً عَايَاتُ لِقُوْمِ يَوْ وَالْمُرْضَ لَلَّ يَا اللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهَ عَن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ لَقُوْمٍ يَوْمَنُونَ (٥) وَاخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱللَّهَ عَن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ عَاياتٌ لِقَوْمٍ يَمْقُلُونَ (٦) تِلْكَ عَاياتُ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَبِلَّى حَدِيثِ بَعْدُ ٱللهِ وَعَاياتِهِ يُوْمِنُونَ (٧) وَيلْ لِّكُلِّ أَفَاكُ أَيْمٍ (٨) يَسْمَعُ عَاياتِ ٱللهِ تَتْلُى عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ عَاياتِ ٱللهِ تَتُعَلِي عَنْهُم مَّا عَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَّا يَعْدَابٍ أَلِيمٍ (٩) وَإِذَا عَلَى مِنْ عَاياتِنَا مَنْ وَرَآمَ مِنْ عَلَيْكِ مَنْ عَلَياتِ اللهِ أَنْ يَاتِنا مَنْ وَرَآمَ مِنْ عَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَنْ يَعْدَابُ أَلِيمَ (١٠) مِنْ وَرَآمَ مِنْ جَهَمْ مَا عَنْهُم مَا اللّهِ أَوْ لِيَاءً، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) هَاذَا هُدًى ، وَاللّذِينَ كَسَبُوا شَيْنًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْ لِيَاءً، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) هَاذَا هُدًى ، وَالّذِينَ كَمْرُوا بَاياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَاّ لِيَاءً، وَلَهُمْ عَذَابٌ مَنْ رَجْوِزَ أَلِيمٌ .
- ٢٩ (١١) مَثَلُ ٱلذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ، ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْمُنْ اللهِ عَنْ اللهِ ال
  - ٤٧ (٤) فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٓ إِذَآ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ...
- ٥٣) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ (٣٦) أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ، بَل لا يُوقِنُونَ (٣٥) أَمْ خُلَقُوا ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ، بَل لا يُوقِنُونَ (٣٥) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُ ونَ (٣٨) أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ مَنْ يَعْدَهُمْ بِسُلْطَانِ مَّبِينِ (٣٩) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٤٠) أَمْ تَسْفَلُهُم أَجْرًا فَهُم مِّن مَسْقَعُهُم مِنْ مِسُلْطَانِ مَبِينِ (٣٩) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٤٠) أَمْ يَرْدُونَ كَيْدًا ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا مَعْنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٤) أَمْ يُردُونَ كَيْدًا ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمُعْرَونَ (٤٣) أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللهِ مَا يُشْرِكُونَ (٤٤) أَمْ يُردُونَ كَيْدًا وَهُم مَن السَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابُ مَّرْ كُومُ (٤٥) فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ مَنْ السَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابُ مَّرْ كُومُ (٤٥) فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ مَنَ السَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابُ مَّ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٧) وَ إِنَّ لِلْذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَاكُ وَلَكِنَ أَكُمْ مُ لَا يَعْلَمُونَ .

- ٥٣ (٢٨) . . . إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- ٦٦ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِ تَجاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .
- ٧٣ (١٠) وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١١) وَذَرْنِي وَٱلْمُسَكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّائِهُمْ وَجَهِياً (١٣) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِياً .
- ٨٥ (١٧) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٨) فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ (١٩) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (٢٠)وَٱللهُ مِنْ وَرَآئِهِم تُحِيطٌ .
- ١٠٩ (١) قُلْ يَنْأَيُّمَا ٱلْكَافِرُونَ (٢) لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٣) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ (٤) وَلَآ أَنْا عَبُدُ (١) كَمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ .
- ١١ (١٠٩) فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةً مِّمَّا يَعْبُدُ هَـٰوُ لَآء ، مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُهُم مِّنْ قَبْلُ ، وَإِنَّا لَكُو فُوهُمْ فَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ .
- 17 (٣٣) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ، كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٤) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٤) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمِ
- ١٨ (٥٢) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْ بِقِاً (٣٥) وَرَأَى ٱلْمُجْرِ مُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوآ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِ فَا .
- ٢٠ (١٢٨) أَفَلَمْ يَهِدُ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسا كِنهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَلْأُولِي ٱلنَّهَىٰ (١٢٩) وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى . (١٣٤) وَلَوْ المَا يَعْدَابِ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَنَبِعَ ءَايَاتِكَ أَنَّ أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَنَبِعَ ءَايَاتِكَ أَنَّ أَهْلَكُنَاهُمْ وَعَذَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَذَلَ وَنَحْزَى (١٣٥) قُلْ مُّلَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُوا ، فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ مِنْ قَبْلِ أَن نَذْلَ وَنَحْزَى (١٣٥) قُلْ كُلُ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُوا ، فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ السَّوِي وَمَن اهْتَدَى .
- ٢٢ (٧٢) وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ المَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِيوُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَرَ، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بَسْطُونَ بَسْطُونَ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ ٱللهُ ٱللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

- ٢٤ (٥٧) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ، وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
- ٢٥ (٤٠) وَلَقَدْ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي ٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، بَلْ كَانُوا لَايَرْ جُونَ نُشُورًا . (٥٥) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ، وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى ٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا .
- ٢٩ (٥٢) . . . . يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَـ يُكُ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٥٣) وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلْ مُسمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ، وَلَيْأُتِينَّهُمْ الْخَاسِرُونَ (٥٣) وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلْ مُسمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ، وَلَيَأْتِينَّهُمْ بَعْتَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٤) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحْمِعاً أَنْ بِالْكَافِرِينَ (٥٥) يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِنْ تَحْتُ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
- ٣٨ (١) ص ، وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ (٢) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ .
- - ٨٤ (١٣) وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا ٓ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا .
- المَّهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٩) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٤٠) فَلا أَقْسِمُ كُلُّ أَمْرِيء مَّمَّ يَعْلَمُونَ (٤٠) فَلا أَقْسِمُ كُلُّ أَمْرِيء مَّمَّ يَعْلَمُونَ (٤٠) فَلا أَقْسِمُ بِرَبُّ الْمَشَارِقِ مِّنْهُمْ أَن يُدُخِلَ جَنَّة نَعِيمٍ (٣٩) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٤٠) فَلا أَقْسِمُ بِرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُ وَنَ (٤١) عَلَى آأَن تُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ (٢٤) فَذَرْهُمْ وَالْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُ وَنَ (٤١) عَلَى آأَن تُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ (٢٤) فَذَرْهُمْ يَخُومُونَ وَنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا يَخُومُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلِأَقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ (٣٤) يَوْمَ يَوْمَلُونَ مِنَ اللَّا عِنْمَ اللَّذِي كَانُوا يَوْمُهُمْ وَلَا اللَّذِي كَانُوا يَوْمُهُمْ أَلْذِي كَانُوا يَوْمُونَ (٤٤) خاشِعَة أَبْصَارُهُمْ تَوْهَ هَمُّهُمْ ذِلَةٌ ، ذَلِكَ الْيَوْمُ اللَّذِي كَانُوا يُؤْمَدُونَ (٤٤) خاشِعَة أَبْصَارُهُمْ تَوْهُمُ مَّ ذِلَةٌ ، ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُؤْمَدُونَ (٤٤) خاشِعَة أَبْصَارُهُمْ تَوْمُ وَلَاكَ أَلْكِونَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

كرواء وفي المعيد.

# ﴿ ١٢ - الكافرون المكذبون ﴾

- ٣ (١٢) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَمَّ ، وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ . (١٧٦) وَلَا يَحْزُنْكَ اللهُ اللهُ أَلَّا يَبُوينَ فِي الْكُفُو ، إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللهَ شَيْئًا ، يُرِيدُ ٱللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي الْآخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
  - ٨ (٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
    - ٦ (١٢) ... أُلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
- ١٠ ( ٧ ) إِنَّ ٱلِّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقِاءَنَا وَرَضُواْ بِالحُيوَاةِ ٱلدُّنيَا وَٱطْمَأَ نُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاياتِنَا غَافِلُونَ (٧ ) أُو لَئِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .
- ١١ (١٨) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ، أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّمِ ۚ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰ وَلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ (١٩) اللّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ (١٩) اللّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ الل
- ١٦ (١٠٤) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ۗ أَلِيم ﴿ (١٠٥) إِنَّمَا يَفْتَرِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله
- ١٨ (٥٥) وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوآ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَلْهُ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَلْهُ وَيُلِينَ عَلَيْهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا . •
- 19 (٧٣) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرُ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِينًا (٧٤) وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ وَأَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ فَيْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ فَي الضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُهُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ، حَتَّىٰ ٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُو عَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَة فَي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُهُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ، حَتَّىٰ ٓ إِذَا رَأُوْا مَا يُو عَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَة فَي الضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُهُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَنْ هُو شَرَ مَّ كَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا . (٧٧) أَفْرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَاتِنَا وَقَالَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرَ مَنْ مُو مَنْ مَنْ عُو مَنَا اللَّهُ وَأَضْعَفُ جُنْدًا . (٧٧) أَفْرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَاتِنَا وَقَالَ

- ١٩ لَا أُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٨) أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا (٧٩) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا (٨٠) وَنَرِ ثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
- ٢٤ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْثَانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجَدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ ، وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٤٠) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيِّ يَعْشَاهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ، ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَ ٓ أَخْرَجَ يَدَهُ لَهُ يَوَ لَهُ مِن نُورٍ .

  لَمْ يَكَدُ يَرَاهَا ، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ .
- ٢٦ (٣) لَعَلَّتُ بَاخِع مِ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٤) إِن نَشَأْ نُنَرِّلْ عَلَيْهِم مِّن اَلسَّمَآء ءَايَة فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٥) وَمَا يَأْ تِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَث إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٦) فَقَدْ كُذَّ بُوا فَسَيَأْ تِيهِم أَنْبَآء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُنْ وَنَ (٧) أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيم (٨) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقَ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيم (٨) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقَ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ (٢٠٠) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ اللَّهُ عِرْمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْقَذَابِ الْأَلِم رَبُونَ (٢٠٠) كَذَلِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ اللَّهُ عِرْمِينَ (٢٠٠) فَيَقُولُوا هَلْ مُنْ مُنْظَرُونَ (٢٠٠) أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُونَ (٢٠٠) أَفَرَا يُتَعْمُ مِنْ الْمُعْرُونَ (٢٠٠) مَّا كَنُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا نَوْل يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا نَوْل يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا نَوْل يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا نُول يُمَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا فَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا نُول يُعَدُّونَ (٢٠٠) مَا نُول يُمَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا فَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا فَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا فَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا فَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا نُول يُمَا كَانُوا يُمَتَعُونَ .
- ٢٧ (٤) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٥) أُولَـنَٰكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّ ٤ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَلْهُمْ سُوَّ ٤ ) الْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ .
- ٣١ (٢٣) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُ نُكَ كُفْرُهُ ، إِلَيْنَا مَرْجِعِهُمْ فَنُنَبِّمُمْ مِا عَمِلُوآ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ
- ٣٥ (٧) ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . . . (٣٩) هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَآ ئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ ، فَمَنْ

- ٣٥ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُٱلْكَافِرِينَ
  - ٣٤ (٣٨) وَٱلَّذِينَ يَسْعُونَ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.
- ٣٦ (٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَقُّوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُرْ تَمُونَ (٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَاياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ .
- ٣٨ (٢٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما بَاطِلًا ، ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعْلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعْلَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعْلَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعْلَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللْمِ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْم
  - 13 (٤١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّ كُو لَمَّا جَآءَهُمْ ، وَ إِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزٌ.
- ٥٧ ( ٨ ) وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَاللَّهُ عَلَى اللهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَبْدِهِ وَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ ، وَ إِنَّ ٱللهَّ بِكُمْ لَرَ مُوفُ رَّحِيمٌ .
- الله عَذَابُ أَلَمْ عَذَابُ أَلَيْ مِنْ أَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَ بَال أَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٦) ذَاكِ بِأَنّهُ كَانَتْ تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواۤ أَبْشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ، وَاسْتَغْنَى اللهُ ، وَاللهُ عَنَى اللهُ ، وَاللهُ عَنِي مَعْدَدُ وَ اللهُ عَنِي مَعْدَدُ وَ اللهُ عَنِي مَعْدَدُ وَ اللهِ مِن كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَاياتِنَا أَولَمْكِ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيها ، وَبَمْسَ الْمَصِيرُ .
- ٧٧ (٦) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧) إِذَ ٱ أَلْقُوا فِيهاَ سَمِعُوا لَها شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ .
- ٨٨ (١٧) أَ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٨) وَ إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٩) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ

# ﴿ ١٣ - عبادة الأوثان ﴾

الله عَمَاتُ مُو الله عَمَاتُ عَمَالَ الله عَمَاتُ عَمَالَ الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَاتُ عَمَالَ الله عَمَاتُ عَمَالًا الله عَمَاتُ عَمَالًا الله عَمَا عَالَهُ الله عَمَالَ الله عَمَا عَالَهُ الله عَمَا عَمَا عَالَهُ الله عَمَا عَالله الله عَمَا عَالَهُ الله عَمَالَهُ الله عَمَالَةُ الله عَمَالَةً عَمَالَةً عَمَالَةً عَمَالَةً عَمَالَةً عَمَالَةً عَالَهُ الله عَمَالَةً عَمَال

١٢ (١٠٦) وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٧) أَ فَأَمِنُوآ أَنْ تَأْ يَهُمْ غَشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ اللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٨) قُلُ هَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوۤ أَ إِلَى اللهِ ، عَلَى الصِيرةِ أَوْ تَأْ يَتَهُمُ السَّاعَةُ أَنَعْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٨) قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوۤ أَ إِلَى اللهِ ، عَلَى الصِيرةِ أَنَا وَمِنِ النَّهَ عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ النَّهُ شَرِكِينَ .

١٤ (٢٨) أَلَمْ ۚ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ (٢٩) جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا ، وَ بِئْسَ ٱلْقَرَارُ (٣٠) وَجَعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن ْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ وَ بِئْسَ ٱلْقَرَارُ (٣٠) وَجَعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا لِيضُلُّوا عَن ْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ .

٢٩ (٢٥) وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمُ مِنِّ دُونِ ٱللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ
يَكُمْ بِعَضْ وَيَلْفَنُ بَعْضُكُمْ بِعَضْ وَيَلْفَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَا كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ .

٣٣ (٧٣) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ ٱلنَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَن يَخْلَقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ ذُبُابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ .

- ٧ (١٩١) أَيْشْرِ كُونَ مَا لَا يَحْدُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرُونَ لَهُمْ فَالْمَعُونَ لَهُمْ الْمُعْرُونَ مَا لَا يَتْبِعُوكُمْ ، سَو آلَا عَلَيْكُمْ أَدْعُو تُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمُ صَامِتُونَ (١٩٤) وَ إِنْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَامِتُونَ مِنَ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَامِتُونَ مِنَ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَامِتُونَ مِنَ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مَا مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ أَيْدِينَ بَاللهُ أَعْنُنْ يَبْصِرُونَ بَعْ أَيْدُ يَمْعُونَ مِنَ اللهُ اللهُ وَيُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٨) وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ، وَتَوَاهُمْ يَنْصُرُونَ إِلَيْ الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ، وَتَوَاهُمْ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ، وَتَوَاهُمْ وَلَا الْمُدَى لَا يَسْمَعُوا ، وَتَوَاهُمْ يَنْطُوهُونَ لِلهُ اللهُ وَلَا آلْنُهُمْ مُنْ يَنْصُرُونَ (١٩٨١) وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ، وَتَوَاهُمْ يَنْصُرُونَ إِلَيْكُ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ .
- ١٦ (٧٥) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنفْقُ مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا، هَلْ يَسْتَوُونَ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ، بَلْ أَ كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلَ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتُ بِخَيْرٍ، وَرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلَ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتُ بِخَيْرٍ، هَلْ يَشْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (٨٦) وَإِذَا رَأَى ٱللّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكُوا مُسْتَقِيمٍ . (٨٦) وَإِذَا رَأَى ٱللّذِينَ أَشُرَكُوا شَرَكُوا مَنْ دُونِكَ ، فَأَلُوا رَبَّنَا هَـوْلًا ءَ شُرَكَاوُنَا ٱلّذِينَ كُنّا نَدْعُواْ مِنْ دُونِكَ ، فَأَلُوا وَمَدُونَ يَعْمُ اللهِ يَوْمَئِدُ اللهِ يَوْمَئِدُ اللهِ يَوْمَئِدُ اللهِ يَوْمَئِدُ اللهِ يَوْمَئِدُ اللهِ عَنْ اللهِ يَوْمَئِدُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَقَ ٱلْعَذَابِ عَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٨) ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَوْقَ ٱلْعَذَابِ عَاكَانُوا يُفْتِرُونَ (٨٨) ٱلذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱلللهِ زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ عَاكَانُوا يُفْتَرُونَ .
- ١٨ (١٠٢) أَفَحَسِبَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوآ أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِيٓ أَوْ لِيَآ ، إِنَّا ٓ أَعْتَدُناَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ لَكُو بِنَ نُولِيَآ ، إِنَّا ٓ أَعْتَدُناَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ لَكُو بِنَ نُولِي
- 19 (٨١) وَأُتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ عِالِهَةً لِيَّكُونُوا لَهُمْ عِزَّا (٨٢) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ مَا عَلَيْهِمْ ضِدًّا .
- ٢٢ (١٢) يَدْعُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ، ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٣) يَدْعُواْ لَمَنْ ضَرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ، ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٣) يَدْعُواْ لَمَنْ ضَرُّهُ وَلَا يَعْفِي ، لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ .
- ٢٥ (٣) وَأُتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا نَفُعًا وَلَا يَعْمُ وَا وَلَا نَفُعًا وَلَا نَعُمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا لَا يَعْمُ وَلَا مَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مَنَا وَلَا عَلَا مُعْمُ وَلَا مَا وَلَا عَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مَا وَلَا عَلَا مَا وَلَا عَلَا عَلَا مُعْمُ وَلَا عَلَا مُعْمَالِهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مُعْمَالِهِ وَلَا عَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَ

- ٣٤ ( ٢٢ ) قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَنتُمْ مِّنْ دُونِ ٱللهِ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ .
- وَلَوْ سَمِعُوا مَا اُسْتَجَابُوا لَكُمْ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ . وَلَوْ سَمِعُوا مَا اُسْتَجَابُوا لَكُمْ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ . وَلَوْ سَمِعُوا مَا اُسْتَجَابُوا لَكُمْ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ . وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ . (٤٠) قُلُ أَرَأَيْتُمْ شُرُكُ فِي اللَّهُ وَلَا يَنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللللِهُ وَلَا الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللللْمُ الللللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللِمُ الللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْ
- ٣٦ (٧٤) وَٱنَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٥) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ
- ٣ (١٣٦) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَـٰذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَا ثِيمَ مَ اللهِ عَلَى اللهِ مَوماً كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا شِهِمْ ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ كَانَ لِشُرَكَا شِهِمْ ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٧) وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْلِبسُوا عَلَيْهِمْ وَيَنَهُمْ ، وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَاذِهِ أَنْهَامْ وَحَرْثُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَاذِهِ أَنْهَامْ وَحَرْثُ مَعَيْمِ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمَا وَأَنْعَامُ لا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهِمَ أَنْهَا أَنْ تَرَاءً عَلَيْهِ ، سَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَزْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَزْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ فَلَى أَزْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ وَصُفْهُمْ ، إِنَّهُ حَكِيمَ عَلَيْمَ أَنْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ وَصُفْهُمْ ، إِنَّهُ حَكِيمَ عَلَيْمُ أَنْواجِنا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ وَصُفْهُمْ ، إِنَّهُ حَكِيمَ عَلِيمَ .
- ٧ (٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِئَايَاتِهِ ، أُولَـٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَوْ نَهُمْ قَالُواۤ أَيْنَ مَا كُنْتُم ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ .
  - ١٠ (١٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَاتِهِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ .
- ٢٩ (٦٨) وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَنَّا جَآءَهُ ، أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثُوى لِّلْكَافِرِينَ .

- ١٦ (٥٦) وَ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مُّمَّا رَزَقْنَاهُم ، تَاللهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُم وَ تَفْتَرُونَ .
- ١٧ (٥٦) قُل أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٥) أُولَـ يُكَ ٱلَّذِينَ يَذْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُورًا .
- ﴿ (٥٠) أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ ، وَكَفَىٰ بِهِ إِنْما مُّبِينًا (١٥) أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكَتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰوُلَا ۚ أَهْدَى مِنَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- ٥٣ (١٩) أَ فَرَأَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْفُزَّى (٢٠) وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِيَّةَ ٱلْأُخْرَى (٢١) أَلَكُمُ ٱلذَّكُو وَلَهُ ٱلْأُنْنَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا آشْمَا لِهِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَءَابَا وَ كُمُ مَّا أَنْزَلَ ٱللهُ (٢٢) بِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ ضِيزَى (٣٣) إِنْ هِيَ إِلَّا آشْمَا لِهِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَءَابَا وَ كُمُ مَّا أَنْزَلَ ٱللهُ اللهُدَى بِهَا مِنْ سُلُطَانِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنفُسُ ، وَلَقَدْ جَا عَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱللهُدَى بِهَا مِنْ سُلُطَانِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنفُسُ ، وَلَقَدْ جَا عَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱللهُدَى (٢٤) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٥) فَلِلهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ .
- ٥ (٦٠) قُلْ هَلْ أَنَّبُنَكُمْ بِشَرِ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللهِ ، مَن لَّعَنَهُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهُ عَنْ هَلَ ٱللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ عَنْ هَوَا وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ، أُولَنْكَ شَرَ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَا وَ ٱلسَّبِيلِ .
- ٩ (١١٣) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوآ أُولِي تُورْبَىٰ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١٤) وَما كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١٤) وَما كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّاهُ فَلَمَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولًا للهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ.
- ٢ (٢١٧) يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ اللهِ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ اللهِ مِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ فَالْمُ مِنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ مُنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مُنَالِهُ مُنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنَاهُ مُنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مُنَاهُ مِنْهُ أَنْهُ
- ٩ (١) بَرَ آءَ أَهُ مِنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٢) فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَاعْمَمُوا أَنَّ لَلهِ وَرَسُولِهِ إِلَى وَاعْمَمُوا أَنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى وَاعْمَمُوا أَنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَ ٱللهَ بَرِي يَهِ مِّنَ ٱللهُ شَرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُو خَيْرُ لَّ لَكُمْ ،

وَإِنْ تَوَلَّيْتُ مُ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ ، وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٤) إِلَّا اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

### ﴿ ١٤ – الكافرون الملحدون ﴾

- ٢٣ (٩٩) حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠٠) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَا مِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْ زَخْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .
- ٤ ( ٤٧ ) وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَغَآءِ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوآ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمُ

  مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ ٱلنَّارِ (٤٨) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوآ إِنَّا كُلُّ فِيهآ إِنَّ ٱللهَ قَدْ حَكَمَ

  بَيْنَ ٱلْعَبَادِ .
- ١٤ (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ مُيلْحِدُونَ فِي عَايَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ، أَفْمَنْ مُيلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّنْ يَأْتِي عَامِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ، أَفْمَنْ مُيلَقِى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّنْ يَأْتِي عَامِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ، أَفْمَنُ مُيلُونَ بَصِيرٌ .
  يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ٱخْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
- ٢ (٢٦٦) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كَالَةُ وَلَهُ وَلَهُ خَرِيّةٌ ضَعَفَا وَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَ قَتْ ، كَذَا لِكَ كُلَّ اللهَ اللهَ كُلِّ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّمُ تَتَفَكَّرُونَ .

# ﴿ ١٥ - المرتدون ﴾

رقم السورة والآية

٥ (٣) . . . ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُو ْهُمْ وَٱخْشُو ْنِ . . .

#### ﴿ ١٦ - الارتداد ﴾

- ٢ (٢١٧) . . . وَمَنْ يَرْ تَدِدْ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمَتْ وَهُو كَافِرْ ۖ فَأُولَـٰ لِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَهُو كَافِرْ ۖ فَأُولَـٰ لِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْاَوْنَ .

- ٥ (٣) . . . اُلْيَوْمَ يَئِسَ اُلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ۚ فَلَا تَخْشُو ْهُمْ ۗ وَاُخْشُونِ . . . (٥٢) فَتَرَى الَّذِينَ فَيَا اللهُ ا

- ه عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ .
- ٧٧ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى ٓ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ (٢٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٧) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٨) ذَلِكَ إِنَّ اللهُ وَكَرِهُوا رِضُو اللهُ قَاحْبَطَ أَعْالَهُمْ . (٣١) وَلَنَبْلُو نَتَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ اللهُ وَكَرِهُوا رَضُو اللهُ قَاحْبَطَ أَعْالَهُمْ . (٣١) وَلَنَبْلُو نَتَكُمْ وَالطَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ (٣٢) إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوا فَصَدُّوا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَشَا قُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا ٱللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ .
- ٠٠ (١١) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٍ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفِّارِ فَعَاقَبْتُمْ ۚ فَكَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّمْلَ مَثْلًا
- ١٦ (١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٧) ذَ لِكَ بِأَ نَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ اللهُ نْيَا عَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٧) ذَ لِكَ بِأَ نَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ اللهُ نْيَا عَلَى اللهِ عَضَبُ مَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

- ٥ (٥٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْ تَدَّ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثُمٍ ، ذَلكَ فَصْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء . . .
- أَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا اللهَ وَرَسُو لَهُ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُو لَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٤) ذَا لِكُمْ
   فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ .

#### ﴿ ١٧ - النفاق ﴾

- ٢ ( ٨ ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ المَنَّا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُمْ ۚ بِمُؤْمِنِينَ (٩) يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَالَّذِينَ اللهَ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَال
- ﴿ (٦٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّيْنَ يَرْ عُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزِلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَا قِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صَدُودًا (٦٢) وَكَنْفَ إِذَ آ أَصَا بَنْهُم مُصيبة ﴿ مِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآدُوكَ يَعْلَهُمْ وَعَظْهُمْ وَعَلْهُمْ وَعَلَيْهُمْ أَللهُ مَا فَي تُلُومِهِمْ فَوْ لَا إِللهَ إِلَى السَّيْقِينَ بَاللهِ إِنْ اللهُ مَافِي تُلُومِهِمْ فَوْ لَا بَلِيعًا . (١٣٨) الله لِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَافِي تُلُومِهِمْ عَذَابًا لَيا (١٣٩) الله لِينَا . (١٣٨) بَشِّرِ اللهُ عَنْوَنَ عِنْدَهُمُ اللهِرَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لَيْ الجَعِيمَا وَقُلْ لَهُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ عَلْهُمْ أَللهُ يُعْلَمُ اللهِ يُعْلَمُ اللهِ يُعْلَمُ اللهِ يُعْلَمُ اللهِ يُعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لَيْ اللهِ جَمِيمًا وَيُسْتَعْونَ عِنْدَهُمُ اللهِ يُعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَهِيمًا (١٤١) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِّنَ اللهِ قَالُوا الْمَ نَسْتَحُوذْ عَلَيْكُمْ وَنَهْ عَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَخَادِعُونَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَالَى اللهُ يَرُابُونَ اللهَ إِلَّا قَلْمِيلًا (١٤٣) إِنَّ اللهَا اللهُ عَلْولًا عِلْمَ وَلَا يَذْ كُرُونَ اللهُ إِلَّا قَلْيلًا (١٤٣) مُذَبْذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَلُولًا عَلَى اللهُ وَلَالَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَا فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوجِهِم مَّرَضْ غَرَّ هَاوُ لَآ عِ دِينَهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ
 أَإِنَّ ٱللهَ عَزِيزْ حَكِيمٍ .

- الَّهُ مَّنْ فَضْلِهِ بَحِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ بَالَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَحِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٧) فَأَعْقَبَهُمْ فِفَاقًا فِي قُلُو بِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱلله مَاوَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوايَكُذِ بُونَ (٧٧) فَأَعْقَبَهُمْ فِفَاقًا فِي قُلُو بِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلُوا ٱلله مَاوَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوايَكُذِ بُونَ (٧٧) أَلَمْ يَعْلَمُ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ ٱللهَ عَلَّمُ اللهَ يُعلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ ٱللهَ عَلَّمُ اللهَ يُعلَمُ اللهَ يَعلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ ٱللهَ عَلَّمُ اللهَ يَعلَمُ اللهَ يَعلَمُ اللهَ يَعْلَمُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ يَعلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- ٢٤ (٤٧) وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمُّ يَتَوَكَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ، وَمَا أُولَـنْكَ بِالْمُونُونِ بِالْمُونُونِينَ (٤٨) وَ إِذَا دُعُو أَ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْـكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ بِالْمُونُونِينَ (٤٨) وَ إِذَا دُعُو بَا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْـكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ اللهِ مُدْعِنِينَ (٥٠) أَفِي تُعَلِيمٍ مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ وَرَسُولُهُ ، بَلْ أُولَـنْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .
- ٢٩ (١٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللهِ فَإِذَ آ أُوذِي فِي ٱللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ،أَو لَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَافِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ (١١)وَلَيَعْلَمَنَّ المُنَا فِقِينَ .
- ٣٣ (٢٤) لِيَجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِ قِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِياً . (٤٨) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَفَى اللهِ ، وَكَفَى اللهِ وَكِيلًا . (٧٣) لِيُعَدِّبَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا .
- ٨٤ (٦) وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآنِينَ بِاللهِ ظَنَّ ٱلسَّوْء ، عَلَيْهِمْ
  ٤٨ (٦) وَيُعَذِّبُ ٱللهُ ظَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ ، وَسَاءَتْ مَصِيراً .
- ٧٧ (١٣) يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَا فِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ

  فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْمَذَابُ

  (١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ يَنَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَقَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَقَرَبَعْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَقَرَبَعْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَمَرَبَعْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَقَرَبَعْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَقَرَبُعْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَارْ تَنْتُمُ وَقَرَبُهُمْ أَلَمْ وَلَورَ بَعْتُهُ وَارْ تَنْتُمُ وَالْمَانِيُّ حَتَىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللّٰهِ وَغَرَّكُمْ وَاللّٰهِ ٱلْغَرُورُ .

المُنا وَيَا جَاءَكَ ٱلمُنا وَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٦٦ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .

#### ﴿ ١٨ - الظن ﴾

- ١٠ (٣٦) وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا، إِنَّ ٱللهَ عَلِيم مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، إِنَّ اللهَ عَلِيم مِنَ الْحَقّ شَيْئًا، إِنَّ اللهَ عَلِيم مِنَ اللهَ عَلَيم مِنَ اللهُ عَلَيم مِنَ اللهَ عَلَيم مِنَ اللهُ عَلَيم مِنَ اللهَ عَلَيم مِنْ اللهُ عَلَيم مِنْ اللهُ عَلَيم مِنْ اللهُ عَلَيم مِنْ اللهُ عَلَيم مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنَ اللهُ عَلَيْم مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْهُ عَلَيْمِ مِنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْعُلِي مِنْ أَنْ أَنْ أَنْهُمْ إِلَّا عَلَيْمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْعُلِي مِن
- (١١٦) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ اللهِ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِنَّا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَضْ صُونَ .

#### ﴿ ١٩ - الشهداء ﴾

إِنَّهُ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللهُ عَلَيْمِ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّلِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولَئْكَ رَفِيقًا .

# ﴿ ٢٠ – المعجزات أو الآيات ﴾

- ر (٣٥) وَإِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي َ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱللَّهَ آَنَهُمْ بِعَايَةً ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٣٦) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ . وَٱلْمُونَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْ جَعُونَ (٣٧) وَقَالُوا لَو لَا نُرِّلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ
- ١٠ (٢٠) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَالَيَةٌ مِنْ رَّبِّهِ ، فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوآ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱللهِ اللهِ فَانْتَظِرُوآ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ اللهُ الْعَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرِينَ .
  - ١٢ (١٠٥) وَكُأْيِّنَ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
- ١٢ ( ٧ ) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلَّا أَنْوَلَ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلَّا إِلَيْهِ عَنْ أَلْأَرْنُ لَ عَلَيْهِ عَلْ أَنْوَلَ عَلَيْهِ عَلْهُ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا مَعَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلْ
- ١٧ (١) سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرَيَةُ مِنْ ءَاياتِنَا ، إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ . (٥٩) وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآياتِ الْآيَاتِ اللَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ اللَّهُ اللِلْمُلِلْمُ ال

رَ مَ مَرَ رَبِي اللَّهِ عَنْهَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْمُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ، وَنُخَوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٢٠ (١٣٣) وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِئَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ .

٢١ (١٦) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٧) لَوْ أَرَدْ نَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَا تَخَذْناَهُ مِن لَا يَعْ أَرَدْ نَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَا تَخَذْناَهُ مِن لَا يَعْ أَرَدُ نَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَا تَخَذْناَهُ مِن لَا يَعْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْكُوا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمَا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

٤٤ (٣٩) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

٢٩ (٥٠) وَقَالُوا لَوْ لَا ۚ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَاتْ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينُ (٥٠) وَقَالُوا لَوْ لَا ٓ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَاتُ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى (٥٠) أَوْ لَمَ عَلَيْكِ مَا يُلْكِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا . . . .

٣٣ (١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنَ بِاللَّاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ .

• ٤ (٣٥) ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَاياتِ ٱللهِ بِغَيْرِ سُلطانٍ أَتَاهُمْ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا . . .

٣٣ ( ٩ ) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.

إِلَى ٱللَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفْ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ،
 إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ .

٣٥) وَ يَعْلُمُ ۖ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ مَّحِيصٍ . ١٠٠٠

### ﴿ ٢١ - الموت ﴾

٣ (١٤٣) وَلَقَدْ كُنْتُمْ ۚ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ " تَنْظُرُونَ .

ع (٧٨) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ...

٦٩ (٨) فَهَالْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ . الله الله على (١٠) له يقال على الم

١٢ ( ٨ ) قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُ وَنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَا قِيكُمْ ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشهادَةِ وَٱلشهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ .

٢١ (٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ، أَ فَإِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ (٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَا ثِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .

٧٧ (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ.

#### ﴿ عَداعَهُ ﴾ ٢٢ - الإذاعة ﴾

٢٦ (٢١٤) وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ .

٢٩ (٦٩) وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا ...

٥٠ (٤٥) نَحْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ ، وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ، فَذَكِّنْ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ .

• ١١ ( ١ ) إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ (٢) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَ اجاً (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِلِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً .

### ﴿ ٢٣ - الدعوة إلى الدين ﴾

١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ مُو عَظَةٍ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّهِمْ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

#### ( 17 - Iliaan)

٣ (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُواۤ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ . . .

٩ (١١٤) وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ٌ لللهِ تَبَرَّأَ مَا وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ.

#### ﴿ ٢٥ - التشدد ﴾

رقم السورة والآية

٢ (١٩٣) وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَـةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلهِ ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْاْ فَلَا عُـدُوانَ إِلَّا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٣ (٨٥) وَمَنْ يَبْتَغ ِغَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِيناً فَآنْ أَيْقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .

- ﴿ ﴿ ﴾ قَدْ كَأَنَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآهِ مِنْكُمْ وَمِمًّا وَاللهِ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآهِ أَبْدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللهِ وَعْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَبَّنَا عَلَيْكَ وَعَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَبَّنَا عَلَيْك تَوَكَ لَنَا وَ إِلَيْكَ أَلْمُصِيرُ .
- ٩ (٢٩) قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُونُونُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْيَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (١١٣) مَا كَانَ لَا يَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواۤ أُولِى قُوْبَىٰ مِنْ بَعْد مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَبَّهُمْ اللّهَ عَلَيْ وَاللّهَ عَنْ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١٤) وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِلّا بِيهِ إِلّا عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَدُونَ لَلْهُ عَدُونَ لَلْهُ مَدُونَ لَلْهُ مَا أَنَّهُ عَدُونٌ لِللّهَ عَدُونَ لَلْهُ مَوْمُ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَد ، فَإِنْ تَابُوا وَقَعْدُوا الْمُمْ كُلِنَ حَيْثُ وَجَدَّهُ وَجَدَّهُوهُ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَد ، فَإِنْ تَابُوا وَأَعْمُوا الْمُعْلَى اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

٢٨ (٨٦) ... فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَأَ فِرِينَ .

- ٧١ (٢٦) وَقَالَ نُوحْ رَبَّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٧) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِما دَكَ وَلَا يَلِدُوآ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا .
- ٩ (٧٣) يَأَيُّهَا ٱلنَّهِ تَجَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .
  (٧٣) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ، وَٱعْلَمُواَ أَلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ، وَٱعْلَمُواَ أَلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ، وَٱعْلَمُواَ أَلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عَلِظَةً ، وَٱعْلَمُواَ أَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عَلَظَةً ، وَأَعْلَمُواَ أَلَّذِينَ يَلُونَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلُونَا وَلَيْكُونَا أَلِي اللّهَ مَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱلللّهَ مَعَ ٱلللّهَ مَعَ ٱلللّهَ مَعَ ٱلللّهَ مَعَ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ مَعَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ واللّهُ عَلَيْلُولُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونَا عَلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلْكُونَا عَلَيْكُونُونَا عَلَيْكُونَا عَل

٦٦ ( ٩ ) يَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ . . .

- ٤٧ (٤) فَإِذَا لَقِيْتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَ آ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَ ثَاقَ ... (٨)وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ .
- (١٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْمِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ اللهُ عَلَيْمِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ اللهُ عَلَيْمِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ
- ٥ (١٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَا عَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهِ بَعْضٍ ، وَمَنْ يَتُولَنَّهُمْ مَّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- (١) كَانَّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُوْ أَوْ لِيَاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ ٱلْحَقِّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِي ، تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَ نَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْ كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ ٱلسَّبِيلِ (٢) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ لَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ .
- ٩ (٣٣) يَا أَيُّهَا ٱللَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَخذُوا عَابَاءَ كُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْ لِيَاءَ إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٣٤) قُلْ إِنْ كَانَ عَابَاً وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَأَنْوَا لَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٣٤) قُلْ إِنْ كَانَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱ قَتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَإِخْوَا أَنكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱ قَتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ وَإِخْوَا أَنكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱ قَتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرَفَّوا خَتَى يَأْتِي ٱللهُ إِلَيْكُمْ مِّن ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي ٱلللهُ إِأَمْرِهِ ، وَلَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي ٱلللهُ إِلَيْكُمْ مِن ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي ٱلللهُ إِلَيْكُمْ مِن ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي ٱلللهُ إِلَيْكُمْ مِن ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي ٱلللهُ إِلَى إِلَيْكُمْ مِن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَلَالُهُ إِلَيْكُمْ مَا ٱلْفَاسِقِينَ .
- ٥٨ (٢٢) لا تَجِدُ قَوْمًا يُو أَمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُو آدُونَ مَنْ حَآدَ اللهَ وَرَسُولهُ وَلَوْ كَانُوآ اَ بَاءَهُمْ أَوْ اَبْنَا اَهُمُ أَوْ عَشِيرَ تَهُمْ ، أُولَ لِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مَنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، أُولَ لِلهِ هُمُ اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، أُولَ لِلهَ عَرْبُ الله وَرَسُولهُ وَرَسُولهُ وَرَسُولهُ وَرَسُولهُ وَرَسُولهُ كَبِينَ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٤ ( ٨٩ ) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْ لِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا

- وَ سَبِيلِ ٱللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا .
- و (٣٣) إِنَّمَا جَزَآهَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُعَتَّـلُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُسْعَوْنَ مِن ٱلْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنياً ، وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنياَ ، وَلَهُمْ فِي ٱللَّانِينَ تَأْبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوآ وَلَهُمْ فَيَ اللهُ عَفُورُ رَحِمْ . وَلَهُمْ فَيُورُ وَعَلَيْمِ مُن خِلافِ إِلَّا ٱللّذِينَ تَأْبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوا 
  أَنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَبِّحِمْ .

٨ ( ٨ ) فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٩) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ .

(٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَ آبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُونْمِنُونَ (٥٦) ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهُدَهُمْ فِي ٱلدَّوَ آبِ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُونْمِنُونَ (٥٧) فَإِمَّا تَدُقُفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْ مَا لَا يَتَقَلُونَ (٥٧) فَإِمَّا تَدُقُفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَقَلُونَ (٥٧) فَإِمَّا تَدُقُفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَيْهُمْ لَعَلَيْهُمْ يَعْمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُو

#### ﴿ ٢٦ — التساهل ﴾

- ٢٩ (٤٦) وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوآ ءَامَنَّا بِاللَّذِي ٢٩ (٤٦) وَلَا تُخْرِلُ آهُ مُسْلِمُونَ .
- ﴿ (٦٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّا بِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
- ٥ ( ٦٩ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
  - ٢ (٨٢) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ٢٦ (١٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَاخُو ْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٤) أُولَـ لَٰكِ ٱصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ٢ (٢٥٦) لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ، قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ، فَمَنْ يَكْفُر ْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ
   ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ ٱلْوُثْـ قَىٰ لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا . . .

- ٢٤ (١٥) فَلِذَ لِكَ فَادْعُ ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ، وَلَا تَتَبِعْ أَهُو آءَهُمْ ، وَقُلْ ءَامَنْتُ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ، اللهُ رَبُنَا وَرَبُّكُمْ ، لَنَا أَعْمَالُكُمْ ، لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ، اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ، وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ .
- ٢ (١٠٩) وَدَّ كَثِيرْ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتاَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اللهَ عَلَىٰ أَنْفُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ، فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ أَنْفُ مِنْ عَدِيرْ .
- (١٠٨) وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُوا ٱللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَامِهُمْ ثُمُ ۚ إِلَىٰ رَبِّهِم مَرْ جِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- الله عَبْدَ إِلَّا الله وَلاَنْشُرِكَ بِهِ شَكْمًا وَا إِلَىٰ كَلِمَة سَوَآءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلاَنْشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشهدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . (١٩٩) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِئَاياتِ اللهِ تَمَنَا قَلِيلًا ، أُولَنْكُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ . الله سَرِيعُ الْحَسَابِ . الله سَرِيعُ الْحَسَابِ . الله عَلَي الله الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- إِنَّا أَنْ لَنَا التَّوْرَاةَ فِيهَاهُدَى وَنُورْ ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْاَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواوَالرَّ بَانِيْوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءَ ، فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْن وَلا تَشْتَرُوا بِعَاياتِي ثَمَناً قليلًا ، وَمَن لَمْ يَحْكُم مِي مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . وَعَاتَدِيْنَاهُ وَلا تَشْتَرُوا بِعَاياتِي ثَمَناً قليلًا ، وَمَن لَمْ يَحْكُم مِيمَ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ وَعَاتَدِيْنَاهُ وَلا تَشْتَرُوا بِعَاياتِي قَمَناً قليلًا ، وَمَن لَمْ يَحْكُم مِيمَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُطَةً للمُتَقَينَ اللهُ فيه ، وَمَن لَمْ يَكُمُ مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُطَةً للمُتَقَينَ اللهُ عَلَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُطَةً للمُتَقَينَ اللهُ عَلَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لَمّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُطَةً للمُتَقَينَ اللهُ عَلَى وَمَوْدَ وَمُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ فيه ، وَمَن لَمْ يَكُمْ عَمَا أَنْزَلَ اللهُ فَالْمَالِي مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَحْلَمُ اللهُ إِنْ لِنَا إِلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله
- ٢ (١٣٩) قُلْ أَنْحَا جُونَنَا فِي ٱللهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُم أَعْمَالُكُم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ .

- ٣ (١١٣) لَيْسُوا سَوَآءَ ، مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةٌ قَا مَّمَةٌ يَتْلُونَ ءاياتِ ٱللهِ ءا نَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ لَا اللهِ عَالَا عَنِ ٱللَّهْ عَلَى اللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهَ عَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فَي اللهَ عَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَأُولَـ لَيْكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ .
- ﴿ (١٦٢) لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ،
  وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلُواٰةَ ، وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُواٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَئْكَ سَنُواْ تِيهِمْ
  أَجْرًا عَظِيمًا .
- ٦ (٦٨) وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ، وَإِمَّا كُنْ يَتَقُونَ مُنْ شَيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّ كُرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٦٩) وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَقُونَ مَنْ شَيْءُ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ .
  - ٧٣ (١٠) وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرْ هُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
- ٢٠ (١٣٠) فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ ءَا نَآءِ
   ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ .
  - ٥٤ (١٤) قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْ جُونَ أَيَّامَ ٱللهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
- ٣١ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى ٓ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَأَنَّبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ٓ ، ثُمَ ٓ إِلَى ٓ مَرْجِعُكُم ۚ فَأَ نَبِّثُكُم ۚ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ .
- ٥ (٤٨) . . . وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِن لِيّبْ لُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَاكُمْ ، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ، إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّنُكُمْ عِمَا كَنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- ر (٥٢) وَلَا تَطْرُدِ ٱللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْء فَتَطُرُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٣) وَكَذَالِكَ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّنْ شَيْء فَتَطُرُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٥) وَكَذَالِكَ فَتَطُرُ مَنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّنْ أَلللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ، أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَم فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبِعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا وُلا ء مَنَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ، أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَم بِالشَّا كِرِينَ .
- ٢٢ (٦٧) لِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ، وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ، إِنَّكَ لَعَلَىٰ

- ٢٢ هُدًى مُسْتَقيم (٦٨) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَـلُونَ (٦٩) ٱللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِيهَ كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
- ٣٩ (٣) . . . وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّ بُوَنَآ إِلَى ٱللهِ زُلْنَىٓ إِنَّ ٱللهَ يَحْـكُمُ اللهِ رَكُنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . . .
- ٢٢ (٤٠) ... وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ أَيذْ كُرُ
  - ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .
- الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَل
  - ٥٦ (١٣) ثُلَّة مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٤) وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ.
- ١٠٩ (١) قُلْ يَلَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ (٢) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٣) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٤) وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٤) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
- ر ٢٠) فَإِنْ حَا جُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ، وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّيْنَ ءَأَسْلَمْتُ وَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلهِ وَمَنِ ٱتَبَعَنِ، وَقُلْ لِّلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمْ مِينَ ءَأَسْلَمُ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ . (٧٣) ... قُلْ فَإِنْ تَوَلَّوْ أَ فَإِنْ تَوَلَّوْ أَ فَإِنَّ تَوَلَّوْ أَ فَإِنَّ تَوَلَّوْ أَ فَإِنَّ تَوَلَّوْ أَ فَإِنَّ تَوَلَّوْ أَنْ يُؤْتِيهُ وَاللهُ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مِّمْلَ مَا أُوتِيتُم أُو يُكَا جُولُمْ عِنْدَ رَبِّكُم ، قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدَ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء ، وَٱللهُ وَاسِع عَلِيم .
- ١٠ (٩٩) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُنَّلُهُمْ جَمِيعاً ، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ (١٠٠) وَمَا كَانَ لِغَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ، وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ .
  - ٣٣ ( ٤٨ ) وَلَا تُطِعِ ٱلْـكَأَ فِرِينَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَنَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

### ﴿ ۲۷ - الجدال ﴾

رقم السورة والآية

١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ .

١٧ (٣٥) وَقُل لَّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ٠٠٠

١٨ (٥٤) ... وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٌ جَدَلًا .

٣٤ (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٥) وَقَالُوآ ءَ آلِهِ تَنَا خَيْرٌ أَمْ هُو ، مُو مَ مَثَلًا أَنْهَمُ نَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَاضَرَ بُوهُ لِكَ إِلَّا عَبَدْ أَنْهَمُ نَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَا مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءَيلَ .

٦ (١٦٤) ... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرَّ جِعُكُم ۖ فَيُنَبِّئُكُم مِ عَاكُنتُم فِيهِ تَخْتَلْفُونَ.

# ﴿ ٢٨ – الفِرَق أو الشيع ﴾

٢ (٣٥٣) تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . مِّنْ كَلَمَّ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَءَاتَيْنَا عِيْسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِهِم مِّنْ عَلَى اللهُ مَا وَقَتَلَ ٱللهُ مَا عَدْمِهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَلْكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا يُريدُ .

٣ (٧) هُوَ ٱلَّذِينَ فِي أُنْرَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَايَاتُ مُّمْ حُكَماَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ، وَمَا يَعْلَمُ وَقَالَمُ اللَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفُتْنَة وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ مُ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ وَمَا اللَّهِ مُنْهُ أَبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَة وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ مَا اللَّهِ مُنْهُ أَبْتُهُ وَمُولَ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

- وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اُهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَوْا أَلُهُدَىٰ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَالله بَصِيرُ بالعِبَادِ (٧٣) وَلَا تُونِمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ اللهُ لَيَ اللهُ عَدَى اللهِ أَنْ يُونْنَى أَحَدْ مِّمْلُ مَا أُو تِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْنَى أَحَدْ مِّمْلُ مَا أُو تِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُونَى اللهِ مَنْ يَشَاهُ ، وَاللهُ وَاسِعْ عَلَيمُ . (٧٨) وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَاوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدِ اللهِ وَمَا هُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَا هُو اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (١٠٥) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَافُوا وَاخْتَافُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ، وَأُولَى لِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ .
- (١٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ اللهِ وَيُرْمِدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلْكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولَـٰ اللهَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ بَيَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخذُوا بَيْنَ ذَلْكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولَـٰ اللهَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا . . .
- 7 (١١٢) وَكَذَ لِكَ جَعْلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَذُوَّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُ فَ الْقَوْلِ غُرُورًا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٣) وَلِتَصْغَى الْقُوْلُ غُرُورًا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٣) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتُ دَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا ثُمْ مُّقْتَرِفُونَ . (١٥٩) إِنَّ اللّهِ مُعْتَرِفُونَ . (١٥٩) إِنَّ اللّهُ مُعَ يُفَادِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَعْرُهُمْ إِلَى ٱللّهِ ثُمَ لَيُغَلِّهُمْ عِلَا لَكُوا يَفْعَلُونَ .
- ١٥ ( ٩٠) كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (٩١) ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ (٩٢) فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (٩٠) كَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٢١ (٩٣) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْهُمْ ، كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ .

- ٣٠ (٣١) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُنتَّوُهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣٢) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ
   وَكَانُوا شِيمًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ .
- ١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْناَ بِهِ إِبْرَ اهِيمَ وَمُوسَىٰ ٢ (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ إِبْرَ اهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٓ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ . . .
  ( ١٤ ) وَمَا تَفَرَّ قُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَا مَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ . . .
  - ٩٨ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ.

#### ﴿ ٢٩ - الاعتقادات الباطلة ﴾

- ٥ (١٠٣) مَا جَمَلَ ٱللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآ ئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَ لَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّ

### ﴿ ٣٠ - الحيوان ﴾

- ٦ (١٤٢) وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ خَمُولَةً وَفَرْشًا...
- ١٦ (٥) وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٦) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تَرُيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْهُسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ وَفُ رَحِيمُ (٨) وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْ كَبُوهَا وَزِينَةً ، وَيَحْلُقُ مَالَا يَا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعَبْرَةً ، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ تَعْلَمُونَ . (٦٦) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعَبْرَةً ، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَنَّا كَلُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

- 17 بُيُو تِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
  - ٢٢ (٢٨) ... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ.
- ٢٣ (٢١) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْهَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَـكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها
   تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ .
- ٣٦ (٧١) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٢) وَذَلَّانَاهَا لَهُمْ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٢) وَذَلَّانَاهَا لَهُمْ فَيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، أَفَلا يَشْكُرُونَ .
- ٤ ( ٧٩ ) ٱللهُ ٱلَذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِلَّرْ كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (٨٠) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِيهُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ .
- ﴿ ١٢) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٣) لِنَسْتَوُوا اللهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَ
- ٦ (٣٨) وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآرُ رِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَ ٱمْثَالُكُم ، مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ .
- العَنَهُ اللهُ . وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُ وضًا (١١٩) وَلَأْضِلَّهُمْ وَلَأْمَنِينَهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ . . .
   فَلَيْئِبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ . . .

### النَائِلِ كِادِي عَشِيرُ

# - العقائل -

### ﴿ ١ - الوحى ﴾

- ٢٤ (٥١) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْ سِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءَ ، إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.
- ٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّذِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِللهُ ٱلنَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ لَلهَ ٱلنَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْنَا النَّاسِ فِيمَ ٱلنَّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ، وَٱللهُ يَهْدِى اللهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ، وَٱللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ.
- ٣١ (٢٧) وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامْ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمِاتُ ٱللهُ عَزِيزْ حَكِيمٍ .
- ﴿ (١٦٣) إِنَّا ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ . . . . (١٦٤) وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُم عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمَ ۚ نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ . . . (١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَحَصَصْنَاهُم عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمَ نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ . . . (١٦٥) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَنَاسِ عَلَى الله حُجَّة أَبَعْدَ الرُّسُلِ ، وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِياً .
  - ١٠ (٤٧) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ...
  - ١٣ (٧) ... وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ . (٣٨) ... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتاب .

- ١٧ (٩٥) قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَئِكَةٌ كَيْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآء مَلَكًا رَسُولًا .
- ١٢ (١٠٩) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي ٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ٓ ، أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ، أَ فَلَا تَعْقُلُونَ .
- ٢ (٨٧) ... أَفَكُلُما جَاءَكُم ْ رَسُولُ إِمِا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُم ُ اُسْتَكْبَرْتُم ْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُم ْ وَفَرِيقاً
   تَقْتُلُونَ .
- ( ٩١) وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَاب ٱللهُ عَلَمُونَهُ قَرَ اطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ، وَعُلِّمْتُمُ اللهُ عَلَمُونَ أَلَّذِى جَاء بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى للنَّاسِ ، تَجْعَلُونَهُ قَرَ اطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ، وَعُلِّمْتُمُ مَا لَمْ وَاللَّهُ عَلَمُونَ .
- ٢ (١١٨) وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَة ، كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ . تَشَابَهَتْ قُلُو بُهُمْ ، قَدْ بَيْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُو قِنُونَ .
  - ٩٢ (١٤) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ (١٥) لَا يَصْلَاهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى (١٦) ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ .
- - ٤ (٧٠) ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِالْكِتابِ وَبِمَا ٓ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
  - ٢ ( ٢ ) ذَ لَكَ ٱلْكِتَابُ . . . . (٤) وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ . . .
    - ٢١ (٢) مَا يَأْتِيهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّدْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ.

# ﴿٢ – المصية الأصلية ﴾

- الشَّجرَة فَتَكُونا مِن ٱلظَّالِمِينَ (٣٦) فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطانُ عَنْها وَغَدًا حَيثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَبا هَاذِهِ الشَّعْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانا فِيهِ ، وَقُلْنا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِنْ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ الشَّوْا بَعْضُ عَدُونٌ ، وَلَدَّكُم فَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ،
- (۱۹) وَيَا َ اَدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجْرَة وَاللَّهِ مَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَاوُورِى عَنْهُمَامِنْ سَوْءَاتِهِما وَقَالَ مَا نَهَا كُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجْرَة إِلَّا أَنْ تَكُوناً مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناً مِنَ ٱلْخَلايِنَ وَقَالَ مَا نَهَا كُما رَبُّكُما مَنْ هَذِهِ ٱلشَّجْرَة إِلَّا أَنْ تَكُوناً مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناً مِنَ ٱلْخَلْدِينَ وَقَالَ مَا مَهُ وَقَالَ مَا مَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّه
- ٢٠ (١١٥) وَلَقَدْ عَهِدْ نَاۤ إِلَى عَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجَدْ لَهُ عَزْماً (١١٥) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلَئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآ دَمُ فَسَجَدُواۤ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْنا يَآ عَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُو ٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا لِآدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْنا يَآ عَادَمُ إِنَّ هَا وَلا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنَّكَ يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٨) إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنكَ كَا لَا تَطُمَوا فِيها وَلا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنكَ مَلَىٰ شَجَرَةً لا تَطْمَوا فِيها وَلا تَعْمَىٰ (١٢٠) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَآ عَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَة الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ (١٢١) فَأَ كَلَا مِنْها فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُما وَطَفَقا يَخْصِفَانِ عَلَيْها اللهُ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ (١٢١) فَأَ كَلَا مِنْها فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُما وَطَفَقا يَخْصِفَانِ عَلَيْها اللهُ الله

- مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ، وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (١٢٢) ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (٢٠٣) مِنْ وَرَقِ ٱلْجَيَّا مِنْهَا جَمِيعًا ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشُرُهُ وَهُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَعْمَىٰ .
- ٣٨) أَقُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَعُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِتَايَاتِنَا ۖ أُولَـنَكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيها وَكَذَّبُوا بِتَايَاتِنَا ۖ أُولَـنَكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ .
- ٢٠ (١٢١) ٢٠ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَغُوكَ (١٢٢) ثُمَّ أُجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٢٣) قَالَ أَهُمُ الْمَعْضِ عَدُونٌ ، فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اُتَبَعَ هُدَاى فَمَنِ اُتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَىٰ .

# ﴿ ٣ - القضاء والقدر ﴾

- المَّنْ يَهْدُ ٱللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِى ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَمَ اللهِ عَلَى مَنْ يَهْدُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَنْكَ هُمُ ٱلْخَافِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا مُ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَافِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَافِلُونَ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُحَلَّذِينَ .
- ٣٢ (١٣) وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها وَ لَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

# (3 - real fully)

- الْكَتَابَ، كَذَالِكَ قَالَ ٱلذّين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيما الْكَتَابَ، كَذَالِكَ قَالَ ٱلذّين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ . (٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ ٱللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُونَ حَذَرَ ٱلْمُوت فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُونَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ . (٢٥٩) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى أَوْرِيَة وَهِي خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْيِي هَذِهِ لَلهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامٍ مَائَة عَامٍ ثُمَّ بَعَشَهُ ، قالَ كَمْ لَبِثْتَ ، قالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قالَ بَلِ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ، وَٱنظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهُ هَا ثُمُّ تَنَسَنَهُ ، وَٱنظُرُ إلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهُ هَا ثُمُّ تَلَسُوهَا لَحْمًا ، فَلَمَّ تَبَيْنَ لَهُ وَلِيَ أَلَا أَنَّ ٱللهُ عَلَى اكُلِ شَيْءَ قَدِيرْ .
- (١٠٦) يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْورَدُّ وَجُوهُ ، فَأَمَّا اللَّذِينَ السُودَّتُ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَـذَابَ عِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا اللَّذِينَ البِيضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ فَذُوقُوا الْعَـذَابَ عِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا اللَّذِينَ البِيضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَ آثِقَـةُ الْمَوْتِ ، وَإِنسَا تُوفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لا الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لا تُخْرِف أُلْفِيعَادَ .
  الْقِيَامَة ، إِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى لا رُسُلِكَ وَلَا تُخْرِنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لا تُخْرِف أُلْفِيعَادَ .
- ﴿ ٨٧) اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَارَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا .
- (١٢) . . لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَة لَا رَيْبَ فِيهِ ، اللَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . .
  (٣٦) . . . وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٦٠) وَهُو اللَّذِي يَتَوَفَّا كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ فِي لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى، ثُمَّ إِلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ فِيهِ لِيقْضَى أَجَلُ مُسْمَى، ثُمَّ إِلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسْمَى، ثُمَّ إِلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسْمَى، ثُمَّ إِلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسْمَى مَنْ عَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُعْمَلُونَ .
- ٧ (٥٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقالًا سُقْنَاهُ

- البَلَدِ مَيَّتٍ فَأَنْزَ لَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمرَاتِ ، كَذَ الِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ .
- ١٣ (٢) ٱللهُ ٱلذِّي رَفَع ٱلسَّمُوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمْ آسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ، كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ، يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُو قِنُونَ .

  (٥) وَإِنْ تَعْجَبْ قَوْلُهُمْ أَءْذَا كُنَّا تُرَابًا أَءْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ، أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ وَأُولَئِكَ أَلْنَاتِهُمْ وَأُولَئِكَ أَلْنَالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ١٦ (٣٨) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ ، بَلَىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللهُ مَن يَمُوتُ ، بَلَىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللهُ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن يَعْدَلُمُ اللَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا مَا لَكَانُوا مَا لَكَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا مَا لَكُونَ فِيهِ وَلِيعْلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يَعْدَلُهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا
- ١٧ (٤٩) وَقَالُوآ عَإِذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٥٠) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (١٥) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ، فَسَيَعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ، قُلِ ٱلّذِي فَطَرَكُمُ أُوّلَ مَرَّةٍ ، فَسَيَعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ، قُلِ ٱلّذِي فَطَرَكُمُ أُوّلَ مَرَّةٍ ، فَسَيَعُولُونَ مَنْ يَعُيدُ نَا ، قُلِ ٱللّذِي فَطَرَكُمُ أُوّلَ مَتَى فَعَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٢٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمُ فَسَيَعُولُونَ مَتَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٢٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَهُو ٱلنَّهُ هَتَد ، وَمَن فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّذُونَ إِن لَّبِثُمُ ۚ إِلّا قَلِيلًا . (٢٧) وَمَنْ يَهُدِ ٱلللهُ فَهُو ٱلنَّهُ هَتَد ، وَمَن يُصَلَّلُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُمْ أَوْ لِيَآ عَنِ ذُونِهِ ، وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَلَى أُوجُوهِم عُمْيًا وَبُكُمْ الْوَمُلَا فَكُنْ تَجَدَّلُ فَهُو ٱللهُمْ عَبِرًا (٨٨) ذَلِكَ جَزَ آوُهُم ۚ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَالِمَانِ وَقَالُوآ مَعْرَا لَهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ وَجَعَلَ لَهُمْ أُجَدًا لَكُنّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَعِنّا لَمَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا (٩٩) أَو لَمْ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُ أَلَّهُ اللّهُ مَا إِلّهُ كُفُورًا .
- ١٨ (٩٩) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِدْ يَكُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنَفْضَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً (١٠٠) وَعَرَضْنَاجَهَمَّ يَوْمَئِذٍ لِلْهِ كَا فَرِينَ عَرْضًا (١٠١) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُهُمْ فِي غِطَاءً عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا .
- ١٩ (٣٦) وَإِنَّ ٱللهَ رَبِّي وَرَ بُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ،هَلذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ (٣٧) فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْبِمِ، فَوَيْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٨) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ، لَكِنِ

الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (٣٩) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُ ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٤٠) إِنَّا نَحْنُ تَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْ جَعُونَ . (٢٦) وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَغْذَا ما مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا (٦٧) أَوَلَا يَذْ كُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَبَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا . (٩٣) إِنْ يَكُ شَيْئًا (٨٦) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَبَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَبَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا . (٩٣) إِنْ كُلُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَاتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا (٤٤) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا كُلُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَاتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا (٤٤) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٥) وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا .

٢٢ (٥) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن ْ كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ تُرَابٍ . . . وَتَرَى ٱلْأَرْضَ وَلَا يَأْنَا هُوَ يَا اللَّهُ عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِ مِجٍ (٦) ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَنْهُ يُحُمِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

٣٠ (١٥) ثُمُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّوْنَ (١٦) ثُمُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَّةَ تُبْعَثُونَ. (٣٥) أَيعِدُ كُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْ وَكُنْمُ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ شُخْرَجُونَ (٣٦) هَيْمَاتَ هَيْمَاتَ لِما تُوعَدُونَ (٣٧) إِنْ هِمَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بَيْعُوثِينَ (٣٦) إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِيبً وَمَاكُنُ لَكُمْ بُونِ (٤٠) عَالَ رَبِّ انْصُرْقِي مَا كَذَّبُونِ (٤٠) قَالَ عَنَّا قَلِيلٍ لِيَصْبِحُنَ نَادِمِينَ وَمَاكُنُ لَهُ بُمُو فُونِينَ (٣٨) قَالَ رَبِّ انْصُرْقِي مَا كَذَّبُونِ (٤٠) قَالَ عَنَّا قَلِيلٍ لِيَصْبِحُنَّ نَادِمِينَ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ مُنْ اللّهُ وَمُ الظَّلُونِ (٤١) مُعْ أَنْشَأَنَا مَنْ بَعْدُهِمْ فُرُونًا عَاخَوِينَ . (٧٨) وَهُو اللّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّعْعِ وَالْأَبْصِلُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَيُونَ (٨٨) اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُونَ (٨٨) اللّهُ وَعُونُ وَاللّهُ وَعَلَامًا أَعْنَا لَمَنْ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْنَ (٨٨) اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْنَ (٨٨) قُلْ مَن رَبِّ السَّعُولُونَ فِيهَ وَلَاللّهُ وَلَوْنَ (٨٨) الللهُ مَن وَمِنْ فِيهَا إِنْ كُنْمُ الللّهُ وَلُونَ (٨٨) الللهُ مَن وَمَن فِيهَا إِنْ كُنْمُ الللّهُ وَلُونَ الللّهُ وَلَوْنَ (٨٨) اللّهُ مَن رَبِّ السَّعُولُونَ فِيهُ وَلُونَ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْكُونَ وَلَا مُكُونَ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْكُونَ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْكُونَ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُو

- ٣ ( ٥٠ ) فَانْظُرُ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ، إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ .
  - ٣١ (٢٨) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ .
- ٣٢ (١٠) وَقَالُوآ أَءْذَا ضَلَاْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ، بَلْ هُمْ بِلِقَآ ء رَبِّهِمْ كَا فِرُونَ (١١) قُلْ يَتُو فَلْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ مَا إِلَىٰ مَا إِلَىٰ مَا يَعْوُنَ .
- ٣٤ (٧) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزَّقَةُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَوَةٍ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٨) أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ مَ بَلِ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ مَ بَلِ ٱللَّهُ مَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ الْوَ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ .
- ٣٥ (٩) وَٱللهُ ٱلَّذِي آَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتَثْمِيرُ سَحَاباًفَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ.

عَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَــلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (٨٢) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَـكُونُ 47 (٨٣) فَشُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْ جَعُونَ.

٣٧ (١١) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ، إِنَّا خَاقْنَاهُم مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ (١٢) بَلْ عَجِبْت وَ يَسْخَرُونَ (١٣) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٤) وَإِذًا رَأُوْا ءايَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٥) وَقَالُوآ إِنْ هَاذَا إِلا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٦) أَعْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَعْنَّا لَمَبْعُو ثُونَ (١٧) أَوَ ءَا بَاوُنَا ٱلْأُوَّ لُونَ (١٨) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ.

٢٤ (١٧) . . . وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٨) يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْمَا وَيَعْآمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ عِ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَارُونَ فِي ٱلسَّاعَة لِفِي ضَلال بَعِيدٍ. (٤٧) أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لِلْمَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللهِ ، مَا لَكُمْ مِنْ مَّلْجَأْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ.

٢١) وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ آبُلَدَةً مَّنْيَتًا ، كَذَلكَ تُخْرَجُونَ .

٤٤ (٣٤) إِنَّ هَا وَ لَا عَلِيَقُولُونَ (٣٥) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْ تَثُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٦) فَأْتُوا بِعًا بَآئِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣٧) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا

٤٥ (٢٤) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ، وَمَا لَهُمْ بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ (٢٥) وَإِذَا تُدْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُنْتُوا عِا بَا نِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٦) قُلِ ٱللهُ يُحْدِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

٢٦ (٣٣) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلَقْهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى ٓ أَنْ يُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، بَلِّي إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٤) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰلِذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوتُوا ٱلْعَـذَابَ بِمَا كُنْتُم ۚ تَكْفُرُونَ (٣٥) . . . كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ ۚ يَلْبَثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ، أَبَلاغُ فَهَلْ يُهُلُّكُ إِلَّا ٱلْقُوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ.

- ٥٨) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللهِ كَاشِفَةُ (٥٩) أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٦٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٢٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمُ مُ سَامِدُونَ (٦٢) فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا .
- ٧) زَعَمَ ٱللَّهِ بِينَ كَفَرُ وَآ أَن لَنْ يُبْعَثُوا ، قُلْ كَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَوَّنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ، وَذَ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ .
- ٧٥ (١) لَآ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ (٢) وَلَآ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ (٣) أَيَّسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَلَّن بَجْمَعَ عَظَامَهُ (٤) لَكَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ (٢) وَلَآ أَقْسِمُ بِنَانَهُ (٥) بَلْ يُر يِدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٦) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ (٧) فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ (٨) وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ (٩) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ (١٠) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ (١١) كَلَّا لَا وَزَرَ (١٢) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ .
- ٥٧) نَحْنُ خَلَقْنَا كُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ (٥٥) أَ فَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٥٥) وَأَنْتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ يَحْنُ الْحَالِقُونَ (٢٦) وَمَا نَحْنُ بَمَسْبُو قِينَ (٢٦) عَلَى أَن نُبُدِّل أَمْثَا لَكُمْ وَنُنْشِئَكُم فِي مَالَا تَعْلَمُونَ (٢٦) وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ اللَّهْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٣٦) أَ فَرَأَيْتُهُ وَنُولَا تَذَكَّرُونَ (٣٦) أَ فَرَأَيْتُهُ مَّا تَحْرُثُونَ (٤٦) وَأَنْتُم ثَنُ رَعُونَهُ أَمْ فَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٥) لَوْ نَشَاهُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُهُ مَا تَحْرُثُونَ (٢٦) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٨٦) أَ فَرَأَيْتُهُ الْمَاءَ اللَّذِي تَشْرَبُونَ وَمَا مَا فَظُلْتُهُ أَلْمَاءً اللَّذِي تَشْرَبُونَ (٢٩) وَمُونَ (٢٨) الْوَرَأَيْتُهُ أَلْمَاءَ اللَّذِي تَشْرَبُونَ (٢٩) وَمُونَ (٢٨) اللَّوْلَ (٧٧) لَوْ نَشَاهُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَذْكُرُونَ (٧٢) وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْمَاءًا اللَّذِي تَشْرَبُونَ الْمَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْمَاءًا اللَّهُ وَاللَّهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْوَلَ (٧٢) لَوْنَ (٧٢) الْمَرْأُونَ أَمْ نَحْنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْمَاءًا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ (٧٢) وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَلَاكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْلَ (٧٢) وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ (٧٤) وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَ
- ٢ (٤٨) وَأُتَقُوا يَوْماً لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئاً وَلَا أَيْقْبَلُ مِنْهاَ شَفَاعَة أُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلُ ولَا هُمُ اللهِ عَمْ وَلَا يُوْخَذُ مِنْها عَدْلُ ولَا هُمُ اللهِ عَمْ وَلَا يُوْخَذُ مِنْها عَدْلُ ولَا هُمُ اللهِ عَمْ وَلَا يُوْخَذُ مِنْها عَدْلُ ولَا هُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

- شَدِيدُ ٱلْقَذَابِ (١٦٦) إِذْ تَبَرَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْقَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٧) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَءُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ الْأَسْبَابُ (١٦٧) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلنَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ، وَمَا هُمْ نِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ . (٢٥٤) يَا يُثَهُما ٱلَّذِينَ المَّنُوا يَوْمُ لَا بَيْعُ وَيِهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ ، وَٱلْكَا فِرُونَ أَنْفَقُوا مَّمَ ٱلظَّالِمُونَ . (٢٨١) وَٱتَقُوا يَوْمًا تُرْ جُمُونَ فِيهِ إِلَى ٱللهِ ، ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
- ﴿ ٩ ) رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، إِنَّ ٱللهِ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُخْنِى عَنْهُمْ أَمْوَ ٱلْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـنَكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ . كَفَرُوا لَنْ تُخْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـنَكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ . (٢٥) فَكَيْفَ إِذَا جَمْفْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبً فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ . (٣٠) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوعٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْهَا وَبَيْهُ وَمُؤْولُهُ مَهُمْ أَللهُ نَفْسَهُ ، وَاللهُ رَبُوفُ بِالْعِبَادِ . (١٦٢) أَفْمَنِ ٱتَبَعَ رِضُوانَ وَبَيْدَ ٱللهِ ، وَاللهُ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦٣) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرُ مَا يَعْمَلُونَ . وَسِيرُ مِا يَعْمَلُونَ .

- ٧ (٦) فَلَنَسْأَلُنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأُلُنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْ وَمَا كُنَّا غَآئِينَ (٦) وَلَقَدْ مَوَاذِينَهُ فَأُولَنْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينَهُ فَأُولَنْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينَهُ فَأُولَنْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينَهُ فَأُولَنْكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ (١٠) وَلَقَدْ مَكَنَّا كُمْ فِي مَوَاذِينَهُ فَأُولَنْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُول
- ١٠ ( ٤٥ ) وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ عَلْبَهُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ، قَدْ خَسِرَ ٱلنَّذِينَ لَكُ بُوا بِلِقَاءَ ٱللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (٤٦) وَ إِمَّا نُرِينَا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَدِدُهُمْ ، أَهُ تَتَوَقَّينَاكَ فَا يَفْعَلُونَ (٤٧) وَلِكُلِّ أَمَّة رَّسُولُ ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَإِلَيْنَا مَوْ جِعُهُمْ ثُمُ اللهُ مُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ صَادِقِينَ وَقُوى بَيْنَهُمْ ، بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٨٤) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مَا وَقِينَ وَقُومَ بَيْنَهُمْ ، بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٨٥) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ ، وَلاَ يَسْتَقْدُمُونَ (٠٥) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَرَا فَا فَعَا مَنْتُمْ ، بِهِ مَ عَلَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١٥) أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنْتُمْ ، بِهِ ، عَلَالَهُ وَقَدْ كُنْتُمْ ، يَكُلّ مَنْهُ الْمُجْرِمُونَ (١٥) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنْتُمْ ، بِهِ ، عَلَالَا وَقَدْ كُنْتُمْ ، يَكُلّ مَنْهُ الْمُجْرِمُونَ (١٥) أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنْتُمْ ، بِهِ مَعْدِلِ مُنْهُ الْمُجْرِمُونَ (١٥) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنْتُمْ ، بِهُ مَعْدِلِ مَنْهُ الْمُجْرِمُونَ (١٥) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنْتُمْ ، بِهُ مَا لُولُونُ اللّا يَقَالُونُ وَلُوا عَذَابُ ٱلْخُدُو فَوْ اللّا لَاللّا اللهُ لَعْنَ أَوْلُ النَّذَامَةُ لَمَ وَلَوْ أَنْ اللّا يَعْلَى اللّهُ فَلَ وَلَقِي اللّهُ مَا الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ الْمُونَ .
- ١١ (١٠٢) وَكَذَ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَ آ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ ، إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ (١٠٣) إِنَّ فِيذَ لِكَ لَكَ لَكَ لَكَ اللَّهُ شَدِيدٌ (١٠٣) إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ اللَّهُ أَلَنَّاسُ وَذَ لِكَ يَوْمُ مَّشْهُودُ لَكَ يَوْمُ مَّجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَ لِكَ يَوْمُ مَّشْهُودُ (١٠٤) وَمَا نُوَّخُرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ (١٠٥) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ، فَمِنْهُمْ شَعَيْدُ .
- ١٤ (٢١) وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعاً فَقَالَ ٱلضَّعَفَآءِ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوآ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُم مُّغُنُونَ عَنَّامِنْ عَقَامِنْ عَنَامِن عَجِيصٍ عَذَابِ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا لَوْ هَدَاناً ٱللهُ لَهَذَيْنا كُمْ ، سَوَ آلاَ عَلَيْنَا أَجْزِ عْنَا أَمْ صَبَرْنا مَا لَنامِن تَجِيصٍ عَذَابِ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا لَوْ هَدَاناً ٱللهُ لَهَذَيْنا كُمْ ، سَوَ آلاَ عَلَيْنَا أَجْزِ عْنَا أَمْ صَبَرْنا مَا لَنامِن تَجِيصٍ عَذَابِ ٱللهِ مِنْ شَيْطان لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْن إِنَّ ٱللهَ وَعَدَ كُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ ، وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ ، وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَد تُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ ، وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَد تُكُمْ وَعْدَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- الله وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلُطَان إِلَّا أَنْ دَعَو تُلَكُمْ فَاسْتَجَبَيْمُ لِي، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوآ أَنْسُكُمْ، مَّا اللهُ عَافِلًا عَمَّايَعْمُلُ الظَّالِمُونَ، مَّا اللهُ عَافِلًا عَمَّايِعْمُلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُومُ عَنْ يَوْمَ يَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٣٤) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُمُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ، وَأَفْيُدَ بُهُمْ هُوَآنَ (٤٤) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيقُولُ الذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرُ ثَنَا إِلَى أَجْلِ قَرِيبٍ نَّجِبْ دَعُوتِكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ، أَوَلَمْ تَنْجُولُ الذِينَ ظَلَمُواْ أَنْفُهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ وَوَالِ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الذِينَ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا أَخْرُولُ مِنْ وَوَالَ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الذِينَ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا لِي مَكْرُهُمْ وَعَنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَوَنْدَ لَكُومُ وَعَنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَانْ كَانَ مَكُومُ الْمُعْلَقِ وَمُورَ بِنَا لَكُمْ الْأَمْمُالَ (٢٤) وَقَدْ مَكَرُوا مَكُرُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُومُ النَّولَ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَالْمِولُولُ الْمُعْلَقِ (٤٤) وَتَوَى اللهُ مَالِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُولُ اللهُ اللهُ
- ١٦ (٧٧) وَلِلهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ . (٨٤) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كُلُّ أَمَّةً وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ يُشْتَعْتَبُونَ (٨٥) وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ لَكُونَ مَنْ فَاللهُ عَنْ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ يُنْظُرُونَ . (١١١) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
- ١٧ (١٣) وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) ١٧ (١٤) أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. (٧١) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، وَنَحْر اللهُ عَلَيْكَ حَسِيبًا. (٧١) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، وَمَنْ كَانَ فِي فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئُكَ يَقْرَ اوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظُلَّمُونَ فَتِيلًا (٧٢) وَمَنْ كَانَ فِي فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئُكَ يَقْرَ اوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا (٧٢) وَمَنْ كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا .
- ١٨ (٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْ نَاهُمْ فَلَمْ نَفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٨) وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كُما خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ، بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

- ١٨ (٤٩) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَ ْيَلَتَنَا مَالِ هَاذَا اللهِ مَا أَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا
- ٧٠ (١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ ، وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زُرْقًا (١٠٣) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبَيْتُمُ إِلَّا يَوْمًا إِلَّا عَشْرًا (١٠٤) نَحْنُ أَعْلَمُ عِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَيثُمُ إِلَّا يَوْمًا وَمَا وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٦) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٥) لا تركى فيها عوجًا وَلا أَمْتًا (١٠٨) يَوْمَئذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لا عوج لَهُ ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ للرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْ الْمَالُونَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُخِيطُونَ بِهِ عِلْمَا (١١١) وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لَكُمْ تَوْلا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١١) وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لَلْحَى الْحَيْمُ وَلَا يَعْمُ الْقَيْوُمِ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
- ٢١ (١) أَفْ تَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (٢) مَا كَأْتِهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّمْ ثُخْدَثٍ إِلَّا أُسْتَمَعُوهُ وَهُمْ كَلْعَبُونَ . (٣٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٩) لَوْيَعْلَمُ النَّارَ وَلَاعَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (٤٠) بَلْ اللَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (٤٠) بَلْ تَأْتِيمِمْ بَعْنَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ . (٤٧) وَنَضَعُ ٱلمُوازِينَ ٱلْقِسْطَ لَا يَيْعَلِمُ وَلَا هُمْ يَنْظَرُونَ . (٤٧) وَنَضَعُ ٱلمُوازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَعْلَمُ وَلِهُ هُمْ يَنْظَرُونَ . (٤٧) وَنَضَعُ ٱلمُوازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيوْمِ مُ الْقَيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَقْسُ شَيْعًا ، وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْ دَلِ أَتَيْنَا بِهَا ، وَكَنَى بِنَا لَكُنُهِ وَعُلُو يَا السَّمَاءَ كَظَى السَّحِلِ لِلْكُنُبِ ، كَمَا بَدَأْ نَا أُولَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ ، وَعُلَى السَّعَلِ لِلْكُنُتُ ، إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ . وَعْدًا عَلَيْنَ ، إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ . وَعْدًا عَلَيْنَ ، إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ . وَعْدًا عَلَيْنَ ، إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ .
- ٢٢ (١) يَا أَيُّمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ (٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ ثَلُ مُوْنِعَةً عَمَّا ٱلرَّضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . (١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلطَّا بِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْذِينَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . (١٧) إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلطَّا بِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلنَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ شَهِيدُ . وَٱلْمَجُوسَ وَٱلنَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى أَكُلِّ شَيْءُ شَهِيدُ . (٥٥) وَلَا يَزَالُ ٱلذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةً مِنْهُ حَتَى تَأْ تِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْ تِيهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَلَى عَنْ اللهِ يَعْمَلُ وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِمِ عَلَى عَمْهُ مَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِمِ عَقَيْمٍ (٥٥) ٱللهُ لُكُنُو مَئِذٍ لِللهِ يَعْمُمُ مَنْهُ مَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِمِ عَمْمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِمِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعْمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

٢٢ (٥٧) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاليَاتِنَا فَأُولَنْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

(١٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَسْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضْلَاتُمْ عِبَادِى هَلُولُآ ءَأَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلِ (١٨) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْ لِيَاءَ وَلَكِن مَّتَمَّتُهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّا نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٩) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيمُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا، وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نَدُقهُ عَذَابًا كَبِيرًا. (٢١) وَقَالَ اللّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْئِكَةُ أَوْ نَرَى لا رَبّنَا، لقَدِ الشَّكْبُرُوا فِي أَنْفُسِمِمْ وَعَتَوْ عُمْوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَّنْمُورًا (٢٢) وَقَالَ اللّذِينَ لا عُنُوا كَبُولُ الْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَى لا يَوْمَ يَرُونَ الْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَى لا يَوْمَ يَرُونَ الْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَى لا يَوْمَ يَرُونَ الْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَى لا يَوْمَ مَنْ وَيَعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَّنْمُورًا (٢٢) أَصْحَابُ الْجَنَّةَ يَوْمَتُو مَنْ وَمَ يَرَوْنَ الْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَى أَوْمَ يَلُولُ الْمَالِمُ مَنْ وَمَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَولُونَ عِبْرًا لاكِهُ مِنْ وَيَعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْ أَنُولُ اللّهَ الْمُعَلِّلُولُ وَمَ لَيْعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَوْلًى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ ع

- ٢٨ (٦٢) وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكا فِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ ۚ يَنْ عُمُونَ (٣٣) قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبّنَا هَلُولَآ وَ اللّذِينَ أَغُويْنَا هُمْ أَغُويْنَا مُ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ، مَا كَانُوآ إِيّانَا يَعْبُدُونَ رَبّنَا هَلُولَآ وَ اللّذِينَ أَغُويْنَا هُمْ أَغُويْنَا هُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَا نُوايَهُ تَدُونَ (٦٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكا وَ يُومً فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَا نُوايَهُ تَدُونَ (٦٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكا وَيَوْمَ مَاذَ آ أَجْبُتُم اللّمُو سَلِينَ (٦٦) فَعَمِيت عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٧) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى آنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ .
- ٣١ (٣٣) يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمْ ۗ وَٱخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْذِي وَالدُّعَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ

- ٣١ والده شَيْئًا . . . (٣٤) إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسََّاعَةِ . . .
- ٣٧ (١٢) وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوا رُبُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسِمِفْنَا فَارْجِفْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ . (١٤) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَا إِنَّا نَسِينَا كُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ . (٢٥) إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ فِيما كَنْهِمْ ، إِنَّ يَخْتَلِفُونَ لِهِمَ كُنْتُم يَوْمَ ٱلْقَيلُمةِ فِي مَساكِنهِم ، إِنَّ يَخْتَلِفُونَ فِي مَساكِنهِم ، إِنَّ يَخْتَلِفُونَ لَهُمْ كُمْ أَوْلاً يَسْمَعُونَ (٢٧) أَوَلَم يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُزُرِ فَنُحْرِجُ فِي فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُونَ الْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُزُرُ فَنُحْرِجُ فِي فَا لَا يَعْفِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْعَالُهُمْ وَأَنْفُلُهُمْ وَأَنْفُلُهُمْ وَأَنْفُلُهُمْ مَا أَلْقَلْكُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ فِي مَلْكُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْفَتْحُ لِلْ يَنْفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ فَيَ مُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ فَيَ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ . (٣٠) وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُم مُّ مُنْتَظِرُونَ .
- ٣٣ (٦٣) يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْـدَ ٱللهِ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قريباً .
- ٣٤ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا آكبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا آكبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّ عَنْهُ مِنْ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّ عَنْهُ مِنْ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ لَهُم مَّعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ مُّ مُبِينِ (٤) لِيَجْزِينَ أَولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَجْزٍ أَلِيمٌ . (٢٩) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَانَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٣٠) قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدْمُونَ .
  - ٣٥ (٤٥) ... فَإِذَا جَآءً أَجُلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
- ٣٦ (٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِّمُونَ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى آهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥١) وَنَفُخَ فِي ٱلصُّورِ وَهُمْ يَخْصِّمُونَ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى آهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥١) وَنَفُخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٢٥) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ، هَلْذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣٥) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَنْ مُصْرُونَ (٤٥) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (٥٥) وَامْتَازُوا مُمُ مُصْرُونَ (٤٥) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزّوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (٥٥) وَامْتَازُوا

- الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٢٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي عَادَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُّ الْمَعْرِمُونَ (٢٢) وَأَنِ اعْبُدُونِي ، هَاذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمْ (٢٢) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا، وَكُونُوا تَعْقَلُونَ (٢٣) هَاذِهِ جَهَنَّ اللَّي كُنْتُ " تُوعَدُونَ (٤٢) اَصْلَوْهَا الْلِيوْمَ بِمَا كُنْتُم أَوْنَ (٤٤) اَصْلَوْهَا الْلِيوْمَ بِمَا كُنْتُم تَكُونُوا تَعْقَلُونَ (٢٥) اللَيوْمَ نَحْنَتُم فَلَى أَفْوَاهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَنْتُم تَكُونُونَ (٢٥) اللَيوْمَ نَحْنَتُم فَلَى أَفْوَاهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَنُوا يَعْشَرُونَ (٢٥) وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٧٧) وَلَوْ نَشَاءَ لَعَمَّوْنَ أَوْنَ (٢٥) وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَى يُبْصِرُونَ (٧٧) وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى أَكُنْ اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٨٦) وَمَن تُعَمِّوهُ أَنْكَ لَيْهُمْ فِي الْعَلَى الْمُعَلَّا عُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٨٦) وَمَن تُعَمِّرُهُ مُنَا مَعْلَا فَاللَّهُ الْمُعَلِّي وَلَا يَوْعِلُونَ (٨٦) وَمَن تُعَمِّرُهُ مُنْكَالًى فَعُلُونَ .
- ٣٧ (١٩) قَإِنَّا هِي َرَجْرَةُ وَاحِدَةُ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (٢٠) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢١) هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٢) اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَمَا كَانُوايَعْبُدُونَ يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكذَّبُونَ (٢٢) اَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَنْوا وَأَنْوا وَالَّهُم مَّسُنُولُونَ (٢٥) مَا لَكُمْ (٢٣) مِنْ دَونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٤) وَقِفُوهُمْ ، إِنَّهُم مَّسُنُولُونَ (٢٥) مَا لَكُمْ لَا تَمْصُرُونَ (٢٦) مَلْ هُمُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٧) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض يَتَسَاءَلُونَ (٢٨) قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣٠) وَمَا كَانُونَا عَنِ الْيُعِينِ (٢٩) قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣٠) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ شُلطَانِ ، بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣١) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا مُ إِنَّا كُنَّا عَاوِينَ (٣٣) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ لَا اللهُ ا
- ٣٩ (٧٧) . . . وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَّ يُشْرِكُونَ (٦٨) وَنَفُيخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ نَفُخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ (٢٩) وَأَشْرَقَتَ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّا وَوُضِعَ اللهُ ، ثُمَّ نَفْخ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ (٢٩) وَأَشْرَقَتَ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّا وَوُضِعَ اللهُ ، ثُمَّ نَفْخ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ وَيَامْ يَنْظُرُونَ (٢٩) وَأَشْرَقَتَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّا وَوُضِعَ اللهُ مُنْ اللهُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَ آءَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٧٠) وَوُفِيتَ كُلُ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَ آءَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٧٠) وَوُفِيتَ كُلُ الْمَالِقُ مَا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ مَا يَقُواْ رَبِّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا . . . .
- ٤ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَت اللهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ

- ٠٤ فَتَكُفْرُونَ (١١) قَالُوا رَبَّنَا أَثْنَتَ يْنِوَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَ يْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَ يْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَافَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجِ
- ٢٢) تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِع م بِهِم ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَحْ اللهِ عَلَى اللهِ ال
- (١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آهَ ٱللهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٢٠) حَتَّى ٓ إِذَا مَا جَآهِوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُعُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ، قَالُوا أَنْطَقَنَا وَأَبُوا يَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ ثُرُ جَعُونَ (٢٢) وَمَا كُنْتُم تَسْتَتِرُونَ اللهُ ٱلَّذِي أَنْظُقَنَا ، قَالُوا لَجُلُودُكُمْ وَلِا جُلُودُكُم وَلِا جُلُودُكُم وَلَا أَنْهَا لَا يَعْلَمُ مِنْ وَلَا جُلُودُكُم وَلَا جُلُودُكُم وَلَا كُونَ الله لَا يَعْلَمُ مِنْ وَلَا جُلُودُكُم وَلَا أَنْدِى ظَنَنْتُم وَلَا أَنْدَى ظَنَنْتُم وَلَا كُونَ الله وَالله وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْ وَلَا جُلُودُكُم وَلَا أَنْدَى ظَنَنْتُم وَلَا أَنْ وَلَا جُلُودُكُم وَلَا عَلَيْهِم وَلَا أَنْهُم وَلَا أَنْهُم وَلَا أَنْهُ وَلَا جُلُودُكُم وَلَا أَوْدَاكُم وَلَا عُلَالًا عَمْمُ وَلَا عَلَى مُنَالًا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا عُلُودُ اللَّهُ وَلَا عُلُودُ اللَّهُ وَلَا عُلَالًا عَلَى اللَّهُ وَلَا عُلُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا عُنْ اللَّهُ وَلَا عُلُهُ وَلَا عُلُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلُودُ اللَّهُ وَلَا عُلَالًا عَلَالًا عَلَالَهُ وَلَا عُلَالًا عَلَا عَلَالَالُهُ وَلَا عُلَالًا عَلَا عَلَالَالُونَ وَلَا عُلَالًا عَلَالَا عَلَالَالُونَ وَلَا عُولُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَالًا عَلَالَالُهُ وَلَا عُلَالًا عَلَالُوا لِلْمُ وَلَا عُلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالَا وَلَا عُلَالًا عُلَالَالُوا لِلْمُ عَلَى وَاللَّهُ اللّذِي عَلَيْنَا عَلَا عَلَاللّذُ عَلَا عُلَالًا عُلَالًا عَلَا عَلَالُوا لِلْمُ اللّذُولُ اللّذِي عَلَيْ وَاللّذُولُ اللّذَا عُلَالَا عُلَالَالُهُ عَلَالَا عُلَالَاللّذُ عَلَالَالُوا لِلْمُعُولُولُ اللّذُولُولُوا لِلْعُولُولُولُوا لِللّذَاكُمُ وَا عَلَالُوا لِلْمُ اللّذَالِقُولُولُ
- ﴿ (٦٥) . . . فَوَيْلُ لِللَّذِينَ ظَاهَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٦٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٦٧) ٱلْأُخِلَّآءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ۗ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ (٦٨) يَا عِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا آئْتُمُ تَحْزَنُونَ .
- ﴿ (١٠) فَارْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءِ بِدُخَانِ مُّبِينِ (١١) يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيم (١٢) رَّبَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَّا ٱلْهَـٰذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٣) أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُم رَسُولُ مُّبِين (١٤) أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُم رَسُولُ مُّبِين (١٤) أَنَّى لَهُم ٱلذَّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُم إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٤) إِنَّا كَأَشْفُوا ٱلْهَـٰذَابِ قَلِيلًا ، إِنَّا كُمْ عَالَوْ مُعَلَّم مَّجْنُون (١٥) إِنَّا كَأَشْفُوا ٱلْهَـٰذَابِ قَلِيلًا ، إِنَّا كُمْ عَالِم مُعَلِّم مَّ الْفَصْلِ عَآئِدُونَ (١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ . (٤٠) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ عَآئِدُونَ (١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ . (٤٠) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ

- عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤١) يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٢) إِلَّا مَن رَّحِمَ اللهُ . . . .
- ٥٠ (٢٠) وَنَفُحْ َ فِي ٱلصُّورِ ، ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (٢١) وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقَ وَشَهِيدٌ (٢٧) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ (٣٢) وَقَالَ وَرِينُهُ هَلْذَا مَالَدَى عَتيدٌ (٤٢) مَّلْقِي جَهَنَّ كُلَّ كَفَّارِعَنيدِ (٢٥) مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبِ (٢٦) اللَّذِي حَمَلَ مَعَ ٱللهِ إِلَهُ عِالَمَ الْفَيْنَهُ وَلَكِنْ حَمَلَ مَعَ ٱللهِ إِلَهُ عَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي ٱلْمَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (٢٧) قَالَ قرينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ حَمَلَ مَعَ ٱللهِ إِلَهُ عَالَمَ اللهِ عَلِيدِ (٢٨) قَالَ لَا تَخْتُصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وَالْوَعِيدِ (٢٩) مَا يُبَدَّلُ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ (٢٩) مَا يُبَدَّلُ اللهَ وَلَا لَا يَعْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وَالْوَعِيدِ (٢٩) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَذَى وَمَا أَنَا وَلَا لَا يَغْتُ مُولُ لِجَهَمَّ هَلِ ٱمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيد. (٢٤) وَأَن لَدَى وَمَا أَنا وَلَا لَا يَضُولُ الْجَهَمَّ هَلِ ٱمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيد. (٢٤) وَاسْتَمِعْ يُومُ مَ يُنادِ ٱلْمُنادِ مِنْ مَّكَانِ قَرِيبِ (٢٤) يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ، ذَلْكَ يَوْمُ اللهَ يُولُ وَحِ (٣٤) إِنَّا نَعْنُ نُعْنَ مِي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ (٤٤) يَوْمَ اللَّهُ وَعِيدِ . سِرَاعًا ، ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ (٤٤) نَحْنُ أَعْلَمُ مِا يَقُولُونَ ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْمٍ مُ عِبَارٍ ، فَذَكَرُ وَعِيدِ . وَالْمُ وَعِيدِ .

- ٥١ (١) وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (٢) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (٣) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (٤) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (٥) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقْ (٢) وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعْ (٧) وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (٨) إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ تُخْتَلِفٍ تُوعَدُونَ لَصَادِقْ (٢٠) وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعْ (١٠) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (١٢) يَسْئُلُونَ (٩) يُوعَ مُنْ مَنْ أُفِكَ (١٠) تَتَلِ النَّذِينَ هُمْ فَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) أَلَّذِينَ هُمْ هَا لَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ اللَّيْنَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٣) يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ .
- ٥٢ (١) وَٱلطُّورِ (٢) وَكتَابِ مَّسْطُورٍ (٣) فِي رَقِ مَّنْشُورٍ (٤) وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ (٥) وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ (٢) وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ (٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ (٨) مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ (٩) يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَالَهِ مَوْرًا (١٠) وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَالُهُ مِنْ دَافِعِ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ مَوْرًا (١٠) وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا (١١) فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَلَّذِينَ (١٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا (١١) فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَلِّذِينَ (١٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٣) يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا .
- ٥١) اَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَ ٱلْقَمَرُ (٢) وَإِنْ يَرَوْاْ ءَايَةً يُمْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُّسْتَمِرٌ (٣) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُواۤ أَهْوَآءَ مُوهُ ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ (٤) وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءَ مَا فِيهِ مُزْ دَجَرٌ (٥) حَكُمَةٌ وَاللَّهُ فَهَا لَنُونَ ٱللَّذُورُ (٢) فَتُولُ عَنْهُمْ . يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْء نُكُر (٧) خُشَّما أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٨) مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ، يَشُولُ ٱلْكَافِرُونَ يَخْرُونَ مَنْ أَلْ جُورُونَ مَنْ أَلْ جُنُونَ وَأَنَّهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَخْنُونٌ وَٱلْوَا مُخْنُونُ وَالْوَدُجِرَ مَنْ اللَّهُ مُورُونَ وَالْوَلَعُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَخْنُونٌ وَٱلْوَلَا مُخْنُونٌ وَالْوَدُجِرَ مِنْ أَوْلَاكُمْ أَنِّي مَنْهُولِ الْمَاكِمُ مَنْ أَوْلَاكُمْ أَنْ أَنُولِ الْمَاكِمُ مَنْ أَوْلَاكُمْ أَنْ وَاللَّهُمْ وَلَوْلَ اللَّاعَةُ مُونِ اللَّهُمْ وَلُولُ الْمُعْرِينَ فَي ٱللَّهُمُ اللَّهُمُ عَرَالَهُمُ مَا أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَولُونَ اللَّهُمُ مَولِونَ فَي ٱللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلُولُ اللَّهُمُ مَولُولَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُولِولَ اللَّهُمُ مَا وَلَيْكُمْ أَمْ لَكُمْ مُولُولَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ مُولُولُ اللَّهُمُ مُولُولًا اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَ
- ٥٥ (٣١) سَنَفْرُ غُ لَكُمْ أَيُّهَ النَّقَلَانِ (٣٣) فَبِأَى عَالاً وَرَبِّكُما تُكَذِّبَانِ (٣٣) يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُم أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُذُوا ، لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَانِ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُم أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُذُوا ، لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَانِ وَالْحَاسُ (٣٤) فَبِأَى عَالاً وَرَبِّكُما تُكَذَّبانِ (٣٥) يُرسَلُ عَلَيْكُما شُو اظْ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسُ (٣٤)

- ٥٥ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٦) فَبِأَى ۗ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣٧) فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءِ فَكَانَتْ وَرَدْةً كَالدِّهَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَرَدْةً كَالدِّهَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ (٤٠) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ (٤٠) فَيأَى ءَالَآء رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ .
- ٥٦ (١) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (٢) لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٣) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (٤) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٥) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا (٦) فَكَانَتْ هَبَا ۚ مُّنْبَثًا (٧) وَكُنْتُم وَ أَرْوَاجًا ثَلاَثَةً (٨) فَأَصْحابُ الْمَشْعَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ الْمَثْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ الْمَثْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ الْمَثْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ الْمَقَرَّ بِينَ (٨٩) فَرَوْح وَرَيْحَانُ السَّابِقُونَ (١١) أُولَئِكَ الْمُقَرَّ بُونَ . (٨٨) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِينَ (٩٨) فَرَوْح وَرَيْحَانُ وَجَمَّدُ وَجَمَّاتُ نَعْمِ (٩٠) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) فَسَلَامٌ لَكُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) وَتَصْلِية خَصِمِ (٩٤) وَتَصْلِية خَصِمِ (٩٤) وَتَصْلِية خَصِمِ (٩٤) وَتَصْلِية خَصِمِ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٦) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْقَظِيمِ .
- ( ٣ ) لَنْ تَنَفْمَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ .
- الله و يَعْمَلُ كُمْ وَلِيوْمِ الْجَمْعِ ، ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَافَرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ٓ أَبَدًا ، ذَالِكَ يُكَافَّوْزُ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَوْزُ الْفَوْرُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَيَدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ٓ أَبَدًا ، ذَالِكَ اللهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ٓ أَبَدًا ، ذَالِكَ اللهِ وَيُدُونُ الْفَوْرُ وَالْعَظِيمُ .
- ١٨ (٣٥) أَفْنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٦) مَا لَكُمْ ۚ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٧) أَمْ لَكُمْ ۚ كِتَابُ ۚ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ (٣٩) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَا تَدْرُسُونَ (٣٨) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ (٣٩) أَمْ لَكُمْ أَيْمَهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمُ ۚ (٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَا لَهُ فَلْيَأْتُوا إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٤٠) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ (٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَا لَهُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا مِنْ اللهُ وَيُلْمَونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا بِشُرَكًا مُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ يَسْتَطِيعُونَ (٣٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ \* تَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مُوقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ يَكَانُوا يُدْعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَي فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُهِمَ لَا الْحَدِيثِ ...
- 79 (١٣) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَة وَاحِدَة (١٤) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُ كَتَا دَكَة وَاحِدَة وَاحِدَة (١٣) وَأَشْقَت ِ ٱللَّمَآ ۚ وَ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة (١٧) وَٱلْمَلَكُ مَلَى

أَرْجَا بِهَا ، وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَا نِيَةٌ (١٨) يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ فَا فَيْ أَوْرَ مُوا كِتَابِيهٌ (٢٠) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حَسَابِيهُ (٢١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ (٢٧) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (٣٣) قَطُوفُها دَانِيةٌ (٢٤) كُلُوا وَأُشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَقْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ (٢٥) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَةُ بِشِمالِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابَةُ بِشِمالِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيهُ (٢٦) وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (٢٧) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ (٢٨) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ أُوتَ كِتَابِيهُ (٢٣) هَلَكَ عَنِي مُلْطَانِيهُ (٣٠) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣١) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣٣) مَا أَغْنَى عَنِي مالِيةُ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٣) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (٣٤) وَلَا يَحْضُ عَلَى لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (٣٤) وَلَا يَحْضُ عَلَى لَا مُؤْمِنَ بِاللهِ الْعَظِيمِ (٣٤) وَلَا عَضْ عَلَى لَا مُنْ عُشِلِينِ (٣٧) لَا الْخَاطِيمُ (٣٤) وَلَا الْخَاطِيمُ (٣٤) لَا الْخَاطِمُ إِلَّا الْخَاطِمُ إِلَّا الْخَاطِمُ وَلَا الْخَاطِمُ وَلَى اللّهِ الْعَامِ اللّهِ الْعَامِ اللّهِ الْعَامِ اللّهِ الْعَامِ اللّهِ الْعَامِ اللّهِ الْعَامِ اللّهُ الْعَامِ اللّهِ الْعَامُ إِلّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَامُ إِلّهُ الْعَامُ اللّهِ اللّهُ الْعَامُ إِلّا الْخَاطِمُ وَلَا اللّهُ الْعَامُ إِلّا الْخَاطِمُ وَلَ هُ اللّهِ اللّهُ الْعَامُ اللّهِ الْعَامِ اللّهِ اللّهُ الْعَامِ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَامِ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَامِ اللّهُ الْعَامِ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعُمَامُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَامِ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

- ٧٣ (١٤) يَوْمَ تَرْ جُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا. (١٧) فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمُ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا (١٨) ٱلسَّمَآءِ مُنْفَطِرْ بِهِ ، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٩) إِنَّ هَلذِهِ تَذْ كِرَةُ ، فَمَنْ شَاءَ ٱثَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا .
- ٧٠ (١) سَأَلَ سَآئِلُ بِمَـذَابِ وَاقِع (٢) لَّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِع (٣) مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِج (٤) تَعْرُجُ ٱلْمَلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة (٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا (٤) بَعْرُجُ ٱلْمُلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة (٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٦) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٧) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٨) يَوْم تَكُونُ ٱلسَّمَاءِ كَالْمُهُ لِ (٩) وَتَكُونُ السَّمَاءِ كَالْمُهُ لِ (٩) وَتَكُونُ الْجِيلُ كَالْمِهْنِ (١٠) وَلَا يَسْأَلُ تَحْمِيمًا (١١) يُبَصَّرُ وَنَهُمْ ، يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَلَيْ الْمُعْرَافِ فَي الْمُعْرِفِ لَمْ يَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ ا
- ٧٤ (١) يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ (٢) قُمْ فَأَنْدِرْ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ (٥) وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٢) كَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ (٢) قُلْ اللَّهُ عَلْمُ يَوْمَئِذِ يَوْمُ (٨) فَإِذَا أُنقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ لِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمُ عَلَيْهِ يَوْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (٢١) قَلَى ٱللَّهُ مَالًا عَسِيرُ (١٠) عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ (١١) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (٢٢) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا يَسْمِرُ (١٠) وَمَهَّدُودًا (١٤) وَمَهَّدُودًا (١٤) وَمَهَّدَ تُنْهُ مَهْ يِدًا (١٥) ثُمُ قَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٦) كَلَّا إِنّهُ

- ٧٤ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٧) سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا (١٨) إِنَّهُ فَكُر وَقَدَّرَ (١٩) فَقُتُل كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ فَتِل كَيْفَ قَدَّرَ (٢١) ثُمَّ نَظَرَ (٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٣٣) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبْرَ (٢٤) فَقَالَ إِنْ هَلْدَا إِلَّا سِحْرْ يُوثْرُ (٢٥) إِنْ هَلْذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ (٢٦) سَأَصْلِيهِ سَقَرَ . (٣٨) فَقَالَ إِنْ هَلْدَا إِلَّا سِحْرْ يُوثْرُ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ (٤٠) فِي جَنَّاتِ يَنسَاءَلُونَ (٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٩) إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ (٤٠) فِي جَنَّاتِ يَنسَاءَلُونَ (٤١) عَنِ ٱلْمُصَلِّينَ (٤٤) وَلَمْ اللهُ مُومِينَةٌ (٤٩) وَلُمْنا نَحْرُونُ مَعَ ٱلْخَالِمِينَ (٢٤) وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيوْم ٱلدِّينِ نَكُ نُطِيمُ ٱلْمِسْكِينَ (٥٥) وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ ٱلْخَالِمِينَ (٢٤) وَكُنَّا نَكَذَّبُ بِيوْم ٱلدِّينِ (٤٧) حَتَّى أَنَانَا ٱلْيِقِينُ (٨٤) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ (٤٩) فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَذْ كُرَة مُعْرَضِينَ (٥٠) كَلَّا أَنْ يُونِينَ (٥٠) كَلَّا إِنَّا اللهُ يُونَى مُحْمَا مُنَا مُنْ مُورَةً (٥٥) كَلَّا بَاللهُ وَرَةً (٤٥) كَلَّا إِنَّا اللهُ عَرَقُ الذَّ كُرَةً مُنْ مُنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) كَلَّا بَلْ لَا يُخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ (٤٥) كَلَّا إِنَّا الذَي كُرَةً مُنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَا مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ مُنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَلَا اللهَ عَلَافُولَ الْآخِرَةَ (٤٥) كَلَّا إِنَّا اللهُ عَرَقُ مَا مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِينَ وَكُونَ الْلاَخِرَةَ (٤٥) كَلَّا إِنَّا اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَلَ الْمُعَلَّا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُونَ الْلاَخِرَةَ (٤٥) كَلَّا إِنَّ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُونَ الْلاَحْرَةَ (٤٥) كَلَّا إِنْ الْمُعَلَّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلْكِلُونَ الْلاَعْرَةَ وَلَى اللْعَلَى اللْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَ الْلاَعْرَةَ وَلَا الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُ عَنِ اللّهُ الْوَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَا اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ
- ٧٠ ) فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ (٨) وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ (٩) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ (١٠) يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَلْشَمْسُ وَٱلْقَمَرُ (١٠) يَنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَلْسَانُ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُ (١٣) يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ (١٥) وَلَوْ ٱلْقَالَ مَعَاذِيرَهُ . (٢٧) وَجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ (١٥) وَلَوْ ٱلْقَالَ مَعَاذِيرَهُ . (٢٧) وَجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ (٢٥) يَظُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَا وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٥) يَظُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَا وَرَةٌ (٢٧) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (٢٨) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (٢٩) وَالْتَفَّتِ فَا قَرْمَ وَالْمَسَاقُ (٢٨) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (٢٨) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (٢٩) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٣٠) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ٱلْمُسَاقُ (٣١) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَى (٣٣) وَلَى لَكَ فَأُونَى وَتَوَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
  - ٧٧ (١) وَٱلْمُر ْسَلَاتِ عُر ْفَا (٢) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٣) وَٱلنَّاشِرَ ٱتِ نَشْرًا (٤) فَالْفَارِ قَاتِ فَر ْقَا (١) ٧٧ (٥) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٦) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٧) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع (٨) فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَت (٩) وَ إِذَا ٱلسَّمَا وَفُرِ جَت (١٠) وَ إِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَت (١١) وَ إِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِّتَت (١٢) لِأَيِّ يَوْمِ

الله المنظمة المنظمة

٧٨ (١) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (٢) عُنِ ٱلنَّبَا الْعَظِيمِ (٣) ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٤) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٢) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٨) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٩) وَفُتَحَتِ ٱلسَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبُوابًا (٢٠) وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. (٣٨) يَوْمَ يَقُومُ الرَّوْحُ وَٱلْمَلَئِكَةُ صَفًّا ، لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٩) ذَلِكَ النَّوْمُ ٱلْحَقُ ، فَمَنْ شَاءَ ٱتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَابًا (٤٠) إِنَّا ۖ أَنْذَرْنَا كُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَوْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا .

٧٩ (١) وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا (٢) وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٣) وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٤) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٥) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٦) يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ (٧) تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ (٨) قُلُوبُ يَوْمَئِذُ وَاجِفَةُ (٩) وَمُثَارِقًا عِظَامًا نَّخْرِةً (٩) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةُ (١٠) يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْ دُودُونَ فِي ٱلْجَافِرَةِ (١١) أَءْذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرِةً

- ٧٩ (١٢) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٣) قَإِنَّما هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٤) قَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ .
   (٣٤) فَإِذَا جَآءَتُ الطَّآمَةُ الْكُبْرَىٰ (٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَىٰ (٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِيَّ الْمَأْوَىٰ لِيَنْ يَرَىٰ (٣٧) فَإِنَّ الْجَحَيمَ هِي الْمَأْوَىٰ لِيَنْ يُرَىٰ (٣٧) فَإِنَّ الْجَحَيمَ هِي الْمَأْوَىٰ لِيَنْ يُرَىٰ (٣٧) فَإِنَّ الْجَحَيمَ هِي الْمَأْوَىٰ (٤٠) وَاثَرَ الْحَيَوٰةَ اللهُ نِيا (٣٩) فَإِنَّ الْجَحَيمَ هِي الْمَأْوَىٰ (٤٠) وَاثَمَ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَىٰ (٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَىٰ (٤٠) وَانَّ الْجَنَّةُ هِي الْمَأْوَىٰ (٤٢) فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِي الْمَأْوَىٰ (٤٢) يَشْلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا (٣٤) فِي أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٤) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٢) فَيْ اللَّهُ عَنْ اللهُ وَيَهُ الْمَأْوَىٰ (٤٤) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) وَيَهَى النَّفُونَ وَيُهُمَ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَرُاهُمَ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) وَيُقَالَمُ وَيُ مَنْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَرُونَهَا لَمْ يَلْمُ وَيُوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَشْعَلَمُ إِلَّا عَشِيَّةً وَيْ ضُحَاهَا .
- ٨٠ (٣٣) فَإِذَا جَآتِ ٱلصَّاخَةُ (٣٤) يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْ لِمِنْ أَخِيهِ (٣٥) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٦) وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ (٣٧)
   (٣٧) لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ (٣٨) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٩) ضَاحِكَةٌ مُسْتَلْشِرَةٌ (٤٠) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٢) أُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ أَلْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ .
- المَّنَّ السَّمْسُ كُوِّرَتْ (٢) وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنْكَدَرَتْ (٣) وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٤) وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِّلَتْ (٥) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٦) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرِّتْ (٧) وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ عُطِّلَتْ (٥) وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَعَيْمُ نَشْرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَعَيْمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٤) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا ٱلسَّمَاء كُشِطَتْ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَعِيمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَعَيْمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَعَيْمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٤) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا السَّمَاء كُشِطَتْ (١٤) وَإِذَا ٱلْجَعِيمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٤) عَلِمَتْ نَفْسُ مَا الْجَنَّةُ وَالْمُوسُونَ وَالْمَا الْجَنَّةُ الْمُوسُونِ وَالْمَا الْحَلَقَةُ الْمُوسُونَ وَالْمَا الْحَلَقَةُ الْمُوسُونَ وَالْمَا الْحَلَقُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُوسُونَ وَالْمَا الْمَعْمَالُونُ وَالْمَالَةُ لُولُولَةُ اللْمَالَةُ لُلْمُ اللْمَالَةُ لَا الْمَعْمَالُ وَلَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ لُولُولُولَ اللْمِنْ الْمَالَةُ لَالْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللمِلْمُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللمُ اللّهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل
- ١٨ (١) إِذَا ٱلسَّمَاءَ ٱنْفَطَرَتْ (٢) وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْتَثَرَتْ (٣) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ أُخِرِّتْ (٤) وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْتَثَرَتْ (٣) مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَٱلْكَرِيمِ ٱلْقُبُورُبُعْثِرَتْ (٥) عَلَمَتْ نَفْسْ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ (٣) يَنْأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَٱلْكَرِيمِ (٧) اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٨) فِي آئي صُورَة مَّا شَاءَ رَكَبَكَ (٩) كَلَّا بَلْ تُكذَّبُونَ بِاللَّيْنِ (١٠) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١١) كِرَامًا كَاتبِينَ (١٢) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١١) كِرَامًا كَاتبِينَ (١٢) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١١) كِرَامًا كَاتبِينَ (١٢) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١١) كِرَامًا كَاتبِينَ (١٢) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ عَلَيْكُمْ لَعَامُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ عَلَيْكُمْ لَعَامُونَ مَا أَنْفَعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ عَلَيْكُمْ لَعَامُ وَالْمُرْ يَوْمُ اللَّيْنِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا وَالْامْرُ يَوْمَئُولًا لِيْهِ مُ ٱلدِّينِ (١٨) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٩) يَوْمَ لَاللَّيْنِ (١٨) مَنْ اللَّهُ مَا اللَّيْنِ (١٩) يَوْمَ مَا يُوْمُ ٱلدِّينِ (١٩) يَوْمَ مَنْ لِلْهُ مَا لَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّيْنَ (١٩) يَوْمَ مَنْ لِللَّ اللَّيْنِ (١٩) مَنْ اللَّهُ مَا اللَّيْنَ اللَّهُ مَا اللَّيْنَ اللَّهُ مَا اللَّيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّيْنَ اللَّهُ مَا اللَّيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّيْنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

- ١٠) وَيْلُ لِلْمُطَفِّقِينَ (٢) الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْ فُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ وَيُرُومُ فَيْ وَيُنْ لِ١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ (١) يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ الْمُالَمِينَ (٧) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَنِي سِجِيْنِ (٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ (٩) كِتَابُ مَّرْ قُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمُالَمِينَ (٧) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَنِي سِجِيْنِ (٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِيْنُ (٩) كِتَابُ مَّرْ قُومُ (١٠) اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ اللَّينِ (١٢) وَمَا يُكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْمٍ (١٣) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْلَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٤) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى فَلَا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٤) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى فَيْمُ عَن رَّبِيمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُو بُونَ (١٦) أَنَّذِي كُنْتُمْ فِي مَنْذِ لَمَحْجُو بُونَ (١٦) مُمَّ أَيْقَالُهُ لَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ (١٨) كَلَّا إِنَّ كِتَابَٱلْأَ بْرَادِ فَلَى السَالْوا ٱلْجَحِيمِ (١٧) ثُمَّ يُقَالُهُ لَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ (١٨) كَلَّا إِنَّ كِتَابَٱلْأَ بُرَادِ لَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُ مُنْ وَمُ مُونَ (١٨) كَلَّا إِنَّ كِتَابَٱلْأَ بُرَادِ لَيَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُ مُنْ وَمُ مُنْ وَمُ مُونَ (١٨) كَلَّا إِنَّ كِتَابَٱلْأَ بُونَ (١٨) كَنَّ مِنْ وَمُ مُونَ (١٨) كَلَّا إِنَّ كِتَابَٱلْأَ بُونَ (١٨) كَنَّونَ (١٨) كَنَابُ مُوْمُ (١٢) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ .
- ١٨ (١) إِذَا السَّمَآءِ انْشَقَّتْ (٣) وَأَذِنَتْ لِرَبِّمَا وَحُقَّتْ (٣) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٤) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَحُقَّتْ (٥) عَلَيْ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ وَتَحَلَّتْ (٥) وَأَذِنَتْ لِرَبِّمَا وَحُقَّتْ (٦) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٧) فَا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ (٨) فَسَوْفَ يَكْوُفُ يَلْوُقُ يَدْعُواْ الْبُوراً (١٤) وَيَصْلَىٰ مَسْرُوراً (١٠) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ (١١) فَسَوْفَ يَدْعُواْ الْبُوراً (١٢) وَيَصْلَىٰ مَسْرُوراً (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَنْ يَحُورَ (١٥) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّه كَانَ مِي مَسْرُوراً (١٤) إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَنْ يَحُورَ (١٥) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّه كَانَ بِهِ بَصِيراً (١٦) فَلَا أَنْسِيمُ بِالشَّفَقِ (١٧) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٨) وَإِذَا أُنَسِيمُ الْقُرْءَانُ (١٩) لَوَيَالِكُونَ (٢١) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْعِيراً (٢١) لَتَوْ كَبُنَ طَبَقَ عَنْ طَبَقِ (٢٠) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢١) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْعِيراً (٢١) لَتَوْ رَبّا بَلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٣٣) وَاللَّهُ أَعْمُ مُ عَلَيْمِمُ الْقُرْءَانُ لِلَا يَسْعُدُونَ (٢٢) بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٣٣) وَاللَّهُ أَعْمُ مُ عُرُونَ عَلَيْمِ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِينَ عَامَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَنْوُنِ .
- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةُ (٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً
   (٥) أَسُقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ (٢) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٨) وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ (٩) لِسَعْيِها رَاضِيَةٌ (١٠) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) لَا نَسْمَعُ فَيها لَاغِيَةً (١١) فِيها عَيْنٌ جَارِيةٌ (٣) فِيها مُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (١٤) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ (١٥) وَيها مَرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (١٤) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ (١٥) وَيها مَرْدُ مَرْفُوعَةٌ (١٥) أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٥) وَإِلَى ٱلشَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ (١٩) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتْ (٢٠) وَإِلَى ٱللَّرْضِ كَيْفَ
   (١٥) وَإِلَى ٱلسَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ (١٩) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتْ (٢٠) وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ

- ١٩ (٢١) كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَكَا وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا (٢٢) وَجِيٓءَ يَوْمَئذِ يَعَدَّمَّ الْأَرْضُ دَكَّا وَكَا لَهُ ٱللَّاكُرَى (٢٤) يَقُولُ يَا لَيْدَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي بِجَهَنَمَّ ، يَوْمَئذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱللَّاكُرى (٢٤) يَقُولُ يَا لَيْدَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٥) فَيَوْمَئذِ لَا يُمُذَّ لِكَ عَذَابَهُ أَحَدُ (٢٦) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ (٢٧) يَالَيْتُهَا ٱلنَّفْسُٱلْمُطْمَئنَةُ (٢٥) فَيُومِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً (٢٩) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٣٠) وَادْخُلِي جَنَّتِي .
- 99 (١) إِذَا زُلْزِ لَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَ الْهَا (٢) وَأَخْرَ جَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٣) وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ مَالَهَا (٤) يَومَثْذِ تَصُدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٥) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٦) يَوْمَثِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٧) فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٨) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .
- ١٠٠ (١) وَٱلْعَادِياَتِ ضَبْحًا (٢) فَٱلْمُورِياَتِ قَدْحًا (٣) فَٱلْمُفِيرَاتِ صُبْحًا (٤) فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا (٥) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٦) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ (٧) وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلْكَ لَشَهِيدٌ (٨) وَ إِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ (٧) وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ (١١) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ لَسَدِيدٌ (٩) أَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ (١٠) وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ (١١) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرُ .
- ١٠١ (١) ٱلْقَارِعَةُ (٢) مَا ٱلْقَارِعَةُ (٣) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ (٤) يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَنْتُوثِ (٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ (٤) فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ (١) فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١٠) وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ (١١) فَارْ حَامِيَةُ (٨)
- ١٠٢ (١) أَنْهَا كُمُ ٱلتَّكَأَثُرُ (٢) حَتَّىٰ زُرْثُمُ ٱلْمَقَابِرَ (٣) كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) ثُمُّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ (٦) لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ (٧) ثُمُّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ (٨) ثُمُّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ .

# (re: - 0)

- (٥٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاليَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِياً .
- ٧ (٣٨) قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَمْ مِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ، كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتُهَا ، حَتَّى إِذَا أَدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَوْلَا ۚ أَضُّلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ (٣٩) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ مِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِئَايَاتِناً وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَنْوَابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياَطِ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ.
- ٨ (٣٦) ... وَٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِلَىٰ جَهَمَّ يُحْشَرُونَ (٣٧) لِيَمِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَمَّ ، أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ.
- ١٤ (١٦) مِنْ وَرَآ رُهِ جَهَمْ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءَ صَدِيدٍ (١٧) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.
  - ١٥ (٣٤) وَإِنَّ جَهَمْ لَمَوْعِدُهُمْ أُجْمَعِينَ (٤٤) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّهُمْ جُزْء مَّقْسُومْ.
- ٢٢ (١٩) هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّمَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ (٢٠) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ (٢١) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَديدٍ (٢٢) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمْ أَعِيدُوا فِيها وَذُوفُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ.
- ٣٢ (٢٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُ وَاهُمُ ٱلنَّارُ ، كُلَّمَا ۖ أَرَادُواۤ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَاۤ أَعِيدُوا فِيهاَ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم ۚ بِهِ تُكَذِّبُونَ .
- ٣٧ (٦٢) أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ ثُرُكًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ (٦٣) إِنَّا جَمْلنَاهَا فِتْنَةً لِّظَّالِينِنَ (٦٤) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (٦٥) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُبُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ (٦٦) فَإِنَّهُمْ لَآ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِيثُونَ

- ٣٧ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ جَمِيمٍ (٦٨) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (٦٨) أَمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (٦٩) إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٧٠) فَهُمْ عَلَى ٓءَاثَارِهِمْ يُهُرَّعُونَ .
- ﴿ ٤٤) إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ (٤٤) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ (٤٥) كَالْمُهُ لِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَغَلِي ٱلْحَمِيمِ (٤٧) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآء ٱلْجَحِيمِ (٤٨) ثُمُّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَـذَابِ ٱلْحَمِيمِ (٤٨) ذُقُ إِنِّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ (٥٠) إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْ تَرُونَ .
- ٣٩ (١٦) لَهُم مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتَهِمْ ظُلَلْ ، ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يَاعِبَادِ فَاتَقُونِ . (٦٠) وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللهِ وُجُوهُهُم مُسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِيجَهَمَّ مَثُوعَى اللَّهِ مَنُوعَى اللَّهِ مَعُومَ اللَّهِ مُعَالِمَ مَنُوعَى اللَّهِ مَعَلَمُ مَنُوكَى اللهِ عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم مَسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِيجَهَمَّ مَنُوعَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنُوكَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ فَرَاتُهُمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال
- ﴾ (٤٩) وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (٥٠) قَالُوآ أَو لَمْ تَكُ تَأْ تِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، قَالُوا بَلَىٰ ، قَالُوا فَادْعُواْ ، وَمَا دُعَامَ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ . فِي ضَلَالٍ .
- ﴿ ٤٤) . . . وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْقَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدَّ مِّنْسَبِيلِ (٤٥) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلْ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّنْسَبِيلِ (٤٥) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَنْ طَرْفَ خَنِي ، وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ خَنْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الْقَيَامَةِ ، أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقْتِمٍ .

- ٥٥ (٣٧) فإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ . (٣٩) فَيَوْمَئِذِ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا يَعْرَفُ ٱلشَّمَآء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ . (٣٩) فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ . (٤٣) هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٤٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ عَانٍ .
  - ٧٤ (١٥) . . . كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِياً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ .
- ٥٦ (٤١) وَأَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ (٤٢) فِي سَمُومٍ وَحَمِمٍ (٤٣) وَظَلِّ مِّنْ يَحْمُومٍ (٤٤) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٥٤) إِنَّهُمْ كَا نُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَ فِينَ (٤٦) وَكَانُوا يُصِرُّ وَنَ هَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٥٥) إِنَّهُمْ كَا نُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَ فِينَ (٤٦) وَكَانُوا يُصِرُّ وَنَ هَلَى الْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ (٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونُ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٨) أَوَ ءَا بَاوَثُنَا ٱلْأُولُونَ (٤٩) وَكَانُوا يَقُولُونُ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٨) أَوَ ءَا بَاوَثُنَا ٱلْأُولُونَ وَلَا يَوْنِ مِنْ الْمَحْمِيمِ (٥٥) لَمَيَّمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّمْلُومٍ (٥١) ثُمَّ إِنَّكُمْ وَلَا يَوْنَ وَالْآخِرِينَ (٥٠) لَمَ يَحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ (٣٥) فَمَالِئُونَ مِنْهُ ٱلْبُطُونَ مِنْ الْجَمِيمِ (٥٥) لَا يَحْمِيمِ (٥٥) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَاذَا نُزُ لُهُمْ يَوْمَ (٤٥) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَاذَا نُرُ لُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ .
- اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْ صَادًا (٢٢) لِلطَّاغِينَ مَثَابًا (٢٣) لَّا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٤) لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْ دًا وَلَا شَرَابًا (٢٥) إِلَّا حَمِياً وَغَسَّاقًا (٢٦) جَزَاءَ وِفَاقًا (٢٧) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْ جُونَ فِيهَا بَرْ دُأ وَلَا شَرَابًا (٢٥) إِلَّا حَمِياً وَغَسَّاقًا (٢٦) جَزَاءَ وِفَاقًا (٢٧) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْ جُونَ حَسَابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْء أَحْصَدْينَاهُ كِتَابًا (٣٠) فَذُوقُوا فَلَن حَسَابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْء أَحْصَدْينَاهُ كِتَابًا (٣٠) فَذُوقُوا فَلَن خَرْ يدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا.
- ٧٤ (٣٦) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٨) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٩) لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ (٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فَتُوا ٱلْكِنابَ وَيَرْ دَادَ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْ تَابَ فَتْنَةً لِللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنابَ وَيَرْ دَادَ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْ تَابَ وَلَا يَنْ أُوتُوا ٱلْكِنابَ وَيَرْ دَادَ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْ تَابَ وَاللَّهُ مِنْ وَلِيقُولَ ٱلنَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِهِ أَوْلُوا ٱلْكِنابُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلنَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِهِ أَنْ اللهُ مِنْ يَشَاءَ ، وَمَا يَعْلَمُ مُنُونَ وَلِيقُولَ ٱللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ مِنْ يَشَاءَ ، وَمَا يَعْلَمُ مُنُونَ وَلِيقُولَ ٱللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ مِنْ يَشَاءً ، وَمَا يَعْلَمُ مُنُونَ وَلِيقُولَ ٱللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاكُمُ مُنُونَ وَلِيقُولَ ٱلللهُ مِنْ يَشَاءً ، وَمَا يَعْلَمُ مُنْ يَشَاءً ، وَمَا يَعْلَمُ مُنْ يَشَاءً مِنْ يَعْدَمُ أَنْ يَتَعَدَّمَ إِلَّا هُو يَعْلَى اللْمُورَ (٣٣) لِيَنْ شَاءً مِنْ مُنْ يَتَعَدَّمَ إِذَا أَنْ يَتَعَدَّمَ أَوْ يَتَأَخِّرَ ، ٢٤) إِنْ يَتَعَدَمُ أَنْ يَتَعَدَّمَ أَوْ يَتَأَخِّرَ ، ٢٤

- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةٌ (٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً (٥) تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ وَانِيَةٍ (٦) لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامْ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ
- (٣٣) وَ إِنْ كُنْتُمْ ۚ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّ لْنَا عَلَى ۚ عَبْدِينَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُوا شُهَدَآءَ كُم مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوافَانَقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
  - (١٢) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ .
  - (٣٦) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِئَايَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ٓ أُولَـٰ ثِكَ أَصْحَا بُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ( ٣٤ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِل وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُ وَنَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْ هُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٥) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَمْ ۖ فَتُكُوكَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمُ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كُنَوْ ثُمُ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْنِزُ ونَ.
  - (١٢٧) وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُونْمِنْ بِئَايَاتِ رَبِّهِ ، وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْتَى .
- (٩٨) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٩) لَوْ كَانَ هَـٰوُلَا ۗ إ ءَالِهِـةً مَّا وَرَدُوهَا ، وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ .
- ٢٥ (١١) كَنْ بُوا بِالسَّاعَةِ ، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١٢) إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا نَعَيُّظاً وَزَ فِيرًا (١٣) وَ إِذَآ أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّ نِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٤) لا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ تُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُوا تُبُورًا كَثِيرًا.
- ٣٦ (٣٦) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ، كَذَاكِ تَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٣٧) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا ۖ أَخْرِجِنْا نَعْمَـٰلْ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ، أَوَلَمْ نُعَمِّ ثُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ، فَذُوقُوا فَمَا للظَّالمِينَ من نصير .

- (٧٠) ٱلّذِينَ كَذَّ بُوا بِالْكِتَابِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧١) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فَ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧٧) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ (٣٧) ثُمُّ قِيلَ لَهُمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧٤) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ (٣٤) ثُمُّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُم تُشُركُونَ (٤٤) مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُوا عَنَّا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِنْ قَبْلُ أَيْنَ مَا كُنْتُم تُشُركُونَ (٤٤) مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُوا عَنَّا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ، كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللهُ ٱلْكَافِرِينَ (٧٥) ذَلِكُم بِمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُم تَمْرحُونَ (٧٦) ٱدْخُلُوآ أَبُوابَ جَهَم خَالِدِينَ فِيها ، فَبِئْسَ مَثُوى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُم تَمْرحُونَ (٧٦) ٱدْخُلُوآ أَبُوابَ جَهَم خَالِدِينَ فِيها ، فَبِئْسَ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِينَ .
- ٥٢ (١١) فَوَيْلْ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٣) يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (١٤) هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٥) أَفَسِحْرٌ هَاذَ آأَمْ أَنْتُمُ لَا تُبْصِرُونَ (١٦) ٱصْلَوْهَا فَاصْبِرُوآ أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآنِ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ .
- ٦٦ (٦) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا قُوآ أَنْفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَة عَلَاظٌ مَا أَمْرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ (٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا اللهَ مَا أَمْرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ (٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الله تَعْمَدُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ .
- ٧٧ ( ٨ ) تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ ، كُلِّمَا ۖ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَ نَهُمَ ٓ أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ (٩) قَالُوا بَلَىٰ مَا نَذِيرُ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ (١٠) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لَلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لَا مُعَالِلُهُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لَا اللهُ عَلَىٰ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لَاللهُ عَلَىٰ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ .

٧٦ (٤) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيرًا.

- ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لِمُرَةٍ (٢) الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَا وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَيُ عُلَى لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةُ (٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ (٦) نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ (٧) ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى أَلْهُ الْمُوقَدَةُ (٧) ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى أَلْهُ اللهُ وَلَدَةُ (٧) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى أَلْهُ وَلَدَةً (٧) أَلَّةً عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ (٩) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ .
- المنوع تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْ تُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذَوْقُوا ٱلْعَذَابَ عِمَا كُنْتُم تَكُفُرُونَ .

## (٦- الجنة)

- ٥ ( ٨٥) فَأَثَابَهُمُ ٱللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ، وَذَلِكَ جَزَآهِ ٱلْمُحْسِنِينَ.
- فِيهَا خَالِدُونَ (٣٤) وَنَزَعْنا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غَلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيمُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلْحَنْدُ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٤) وَنَزَعْنا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غَلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيمُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلْحَنْدُ لِلهِ ٱللّذِي هَدَانا لِهِ ذَا وَمَا كُنتَا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانا اللهُ ، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ ، وَيُودُوا أَنْ يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِ ثَنْهُ وَهَا عَمَا كُنتُ وَهَمَاكُونَ (٤٤) وَنَادَي أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابِ ٱللهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدُنا مَا وَعَدَنا رَبُنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ، قَالُوا نَمَ \* ، فَأَذَنَ وَنُودُوا أَنْ مِنْهُمْ أَنْ لَمْنَهُ ٱللهِ عَلَى ٱللّذِينَ يَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا وَمُودَا أَنْ مِنْهُمْ أَن لَمْنَهُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٥٤) ٱلَّذِينَ يَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا وَمُودُ وَالْمَوْنَ (٤٤) وَبَيْنَهُمْ عَلَى الطَّالِمِينَ (٥٤) اللّذِينَ يَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا وَالْمَا أَغْنَى عَنْ اللهُ عَلَى الْفَالِمِينَ (٨٤) وَإِذَا صُوفَتُ وَلَا خَرُوا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةُ أَنْ مُ عَلَيْكُمْ ، لَهُ يَعْمُونَ (٧٤) وَإِذَا صُوفَتُ أَنْتُهُ مُلْفُولُهُ مِ لِلْقَاءَ أَنْ عَلَى اللّذِينَ أَنْعُمْ اللهُ مُ اللهُ مِنْ عَلَى الْمَعْونَ (٧٤) وَإِذَا صُوفَتُ أَنْتُ مِنْ اللّذِينَ أَنْسُوا مُنْ اللّذِينَ أَنْعُونَ اللهُ عَلَى عَلْمُ مُونَ اللهُ عَرْفُوا الْجَنَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَكَ اللهُ عَرْفُوا الْجَنَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا الْمَالُونِ اللّذِينَ أَنْهُ مُولُولًا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ وَمُلْ اللّذِينَ أَنْهُمْ اللهُ عَرْفُوا الْمُعْمُونَ (٧٤) وَالْوَلَمْ مَا لَقُلُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ وَلَا الْجَنَّةُ وَالْمَالُولُونَ أَنْهُ مَا لَلْهُ مَلِيلُولُهُ مَلْولُولُولُولُ أَنْهُمُ اللهُ مُولُولُولُولُ اللهُ مَولُولُولُ أَنْهُ اللّذِينَ وَلَا اللّذِينَ الْمُولُولُ اللّذَي اللهُ اللهُ وَلَالِهُ مَلْ اللّذَى اللهُ اللّذَي اللهُ الل

- ٧
  يَخْحَدُونَ (٥٢) وَلَقَدْ جِئْنَا مُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَخْمَةً لِقُومٍ يُونْمِنُونَ (٥٣) هَلْ
  يَنْظُرُونَ إِلَّا تَلْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَلْويلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
  بالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ، قَدْ خَسِرُوآ
  أَنْهُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ .
  - ٨ (٤) ... لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ...
- ١٤ (٣٣) وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلَامْ.
- ١٥ (٤٥) إِنَّ ٱلْمُتَقَينَ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونِ (٤٦) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامَنِينَ (٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمِ
  مِّنْ غِلِ إِخْوَانًا هَلَىٰ سُرُرٍ شُتَقَابِلِينَ (٤٨) لَا يَكَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ
  مِّنْ غِل إِخْوَانًا هَلَىٰ سُرُرُ مُتَقَابِلِينَ (٤٨) لَا يَكَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ
  (٤٩) رَبِّي عَبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْقَنُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥٠) وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ .
- ١٨ (٣١) أُولَنْكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهاَ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْأَرْاَ لِكَ اللَّهُ الْأَرَا لِكِ ، فِعْمَ ٱلْأَرْاَ لِكِ ، فِعْمَ ٱلْأَرَا لِكِ ، فِعْمَ ٱلْثُوابُ وَيَها عَلَى ٱلْأَرَا لِكِ ، فِعْمَ ٱلْثُوابُ وَيَها عَلَى ٱلْأَرَا لِكِ ، فِعْمَ ٱلْثُوابُ وَحَسُلَتْ مُرُ تَفَقاً .
- ١٩ (٦٣) تلكُ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (٦٤) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ وَلَا مَنْ كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٥) رَبُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٥) رَبُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٥) رَبُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .
- ٢٢ (١٤) إِنَّ ٱللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، إِنَّ ٱللهَ تَعْفَلُ مَا يُرِيدُ . (٣٣) . . . يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ تَعْفَلُ مَا يُرِيدُ . (٣٣) . . . يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٤) وَهُدُو آ إِلَى ٱلطَّيِّ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُو آ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ .
- ٣٦ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَا كِهُونَ (٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكَ مُنْ رَّبَّ رَّحِيمٍ. مُتَّكِئُونَ (٥٧) لَهُمْ فِيهَا فَا كِهَة وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٨) سَلَامْ قَوْلًا مِّن رَّبَ رَّحِيمٍ.
- ٣٧ (٤٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٤١) أُولَـٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤٢) فَوَاكِهُ وَهُم شُكْرَمُونَ

- ٣٧ (٣٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٤٤) عَلَى ٰ سَرُو مُتَقَابِلِينَ (٤٥) يُطْآفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِين (٢٦) بَيْضَآءَ لَلَّهُ لِنَّا اللَّهُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٨٤) وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينَ لَذَّةً لِلَّشَّارِ بِينَ (٤٧) لَا فِيهَا غَوْلُ أُولًا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٨٤) وَعِنْدُهُمْ قَالِ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ (٥١) قَالَ قَالِنَ (٤٩) مَّنَّهُمْ فَلَى ٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ (١٥) قَالَ قَالِنَ قَالَنَ مَّا لَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فُونَ الْمُصَدِّقِينَ (٣٥) أَعْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوابًا وَعِظَامًا مَّنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِي قَرِينُ (٥٥) يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٣٥) أَعْذَا مِتْنَا وَكُنَّ تُوابًا وَعِظَامًا أَعْنَا لَمُونَ لَوْنَ الْمُصَدِّقِينَ (٣٥) أَعْذَا مَنْ وَكُنَّ تُوابًا وَعِظَامًا عَنَّا لَمُونَ لَهُ وَلَا يَعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٨٥) أَفَمَا نَعْنُ بِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٨٥) أَفَمَا نَعْنُ بُعُمَةً وَبِينَ (٢٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ بِعَمَّدَ بِينَ (٢٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ بِعَمَّدَ بِينَ (٢٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْفَطْمِ مُنَ الْمُولُ هَلْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْقَامِلُونَ .
- (٢٩) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَاياتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٧٠) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (٢٩) وَفِيها مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ ، وَفِيها مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ ، وَفِيها مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيَنُ ، وَأَنْتُمْ فَيها خَالِدُونَ (٧٣) وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي آُورِ ثَنْمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٣) لَـكُمْ فِيها فَاكِنة كُورَ ثَنْمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٣) لَـكُمْ فِيها فَاكِهة كُورَةُ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ .
- المَّنَّقَينَ فِي مَمَامٍ أُمِينٍ (٥٥) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٥) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ (٥٥) كَذَٰ لِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٥) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فَا كَهَةٍ عَامِنِينَ (٥٥) لَا يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فَا كَهَةٍ عَامِنِينَ (٥٥) لَا يَدُوقُونَ فِيها بَكُلِّ فَا كَهَةٍ عَامِنِينَ (٥٦) لَا يَدُوقُونَ فِيها اللهوَ تَهَ اللهَوْتَةَ اللهُ وَلَى ، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٥) فَضْلًا مِن رَّبِكَ ، ذَلكِ هُو الله هُو اللهوْزُ الْقَظِيمُ .
- ٧٤ (١٤) أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُواۤ أَهُوآ اَهُوآ اَهُواۤ اَعُوْمُ (١٥) مَّثَلُ إِلَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰكَانُ عَلَى بَيِّنَةً مِ مَا لَا عَلَيْهُ وَيَعْمَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمَا عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهُ وَاللّٰمِ عَلَيْهُ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِعْمِلْكُولِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلْمُ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَالْمُعِم

- اللّبي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، فِيهَآ أَنْهَارُ مِن مَّاءٍ غَيْرِ ء اسْ وَأَنْهَارُ مِن لَّهِ لَمَّ وَالْهُمْ وَأَنْهَارُ مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةُ مِن رَّبَهِمْ ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةُ مِن رَّبَهِمْ ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةُ مِن رَبَّهِمْ ، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةُ مِن رَبَّهِمْ ، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةُ مِن رَبِّهِمْ ، وَلَهُمْ فَيهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةُ مِن رَبِّهِمْ ، وَكَهُمْ فَيهَا مِن عَلَيْكُ حَتَّى كُمَن هُو خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَا يَهَ جَمِياً فَقَطَّعَ أَمْعاء هُمْ (١٦) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِع مُ إلَيْكَ حَتَّى اللهُ عَلَى النَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع
- (١٧) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٨) فَا كَهِينَ بِمَا عَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٧) كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَيْئِنًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٠) مُتَّ كِئِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ ، وَزَوَّجْنَاهُمْ مِنْ بُحُورٍ عِينِ (٢١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَبْعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلْتَنَاهُمْ مِنْ عَلَيْهِم مِنْ شَيْء ، كُلُّ ٱمْرِيء بِمَا كَسَبَ رَهِينْ (٢٢) وَأَمْدَدْ نَاهُمْ بِفَا كَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْنَهُونَ عَلَيْهِم مِّنْ شَيْء ، كُلُّ ٱمْرِيء بِمَا كَسَبَ رَهِينْ (٢٢) وَأَمْدَدْ نَاهُمْ بِفَا كَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْنَهُونَ (٢٣) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَلُّ لَوْ فَيها وَلَا تَأْثِيمُ (٢٤) وَيَطُوفُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه مَنْ يَتَسَاءَلُونَ (٢٦) قَالُوا إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ، إِنَّه وَعَلَى عَلَيْه مِي اللهُ عَلَيْه مَنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ، إِنَّه هُو الْبَرَّ اللهُ عَلَيْه مَنْ قَبْلُ نَدْعُوه ، إِنَّه هُو الْبَرَّ الله عَلَيْه عَلَيْه وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٨) إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوه ، إِنَّه هُو اللهُ عُلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْه وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٨) إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوه ، إِنَّه هُو الْبُرَةُ الرَّحِهُ الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَل
  - ٥٤ (٥٤) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرٍ (٥٥) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدرٍ.
- ٥٥ (٤٦) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٧) فَبِهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (١٥) فَبِأَى ّ عَالَا ۚ وَبَّكُمَا وَ وَجَى (١٥) فَبِهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (١٥) فَبِأَى ّ عَالَا ۚ وَبَّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٥٠) فِيهِما مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٣٥) فَبِأَى ّ عَالَا ۚ وَبَّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٢٥) فَبِهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٣٥) فَبِأَى ّ عَالاً ۚ وَبَّكُمَا تُكذَّبَانِ (٤٥) مُثَّكِثِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بِطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٥) فَبِأَى ۗ عَالاً وَ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ (٤٥) فَبِأَى مَنْ إِسْتَبْرَق ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٥) فَبِأَى مَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ (٢٥) فَبِأَى مَالَّا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ (٢٥) فَبِأَى مَالَكُ وَلَا جَانَ (٥٧) فَبِأَى مَالَكُ وَلِي جَانَ (٥٥) فَبِأَى عَالاً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمِنَا عَلَى عَالاً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمِنَا عَلَيْ عَالاً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَالَ عَنْ الْمَالِقُوتُ وَالْمَالُولُ وَلَا جَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَالَ وَمِنْ عَلَى عَالاً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَعَلَى وَالْمَالُولُ وَلَا جَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَالْمَالَ وَلَا عَلَى عَلَا وَلَا عَلَى عَالاً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَالَى وَمِنَانِ فَالْمَالَعَانِ وَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَالَعَانُ وَلَا عَلَى عَلَا الْآءً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَا عَيْنَانِ فَضَاخِتَانِ وَلَا كَالَاءً وَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَالَعَانِ وَلَا عَلَى عَلَالًا وَلَا عَرَبِّكُمَا تُكذّبَانِ وَمَالَا عَلَى عَلَيْ وَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى وَمِمَا عَيْنَانِ فَضَافِي فَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَا لَا عَلَى عَلَى الْآءَ وَالْمَالِكُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

- ٥٥ (١٨) فِيهِما فَا كِهَةُ وَكُلْ وَرُمَّانُ (٢٩) فَيِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسانُ (٧١) فَيهِما فَا كِهَةُ وَكُلْ وَرُمَّانُ (٢٧) خَوْرُ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيامِ (٣٧) فَيباًى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبانِ (٧٧) حُورُ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيامِ (٣٧) فَيباًى ءَالَآءَ وَرَبِّكُمَا تُكذِّبانِ رَبِّكُمَا تُكذِّبانِ (٧٧) مَا تُكَذِّبانِ (٧٧) مُنْ قَلْ رَفْرُ فَ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حسانِ (٧٧) فَيباًى ءَالَآء رَبِّكُمَا تُكذَّبانِ (٧٦) تَبارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ .
- الإذَا وَقَمَتُ الْوَاقِعَةُ (٢) لَيْسَ لُو قُعْمَا كَاذِبَةٌ (٣) خَافِصَةٌ رَّافِصَةٌ (عَافِصَةٌ (٤) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٥) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (٢) فَكَانَتْ هَبَاءَ مُّنْبَقًا (٧) وَكُنْمُ أَزْوَاجًا مَلَاثَةً (٨) وَأُسْتَابِقُونَ الْمُشْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ الْمُشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١١) أُولَـنْكَ الْمُقرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّهِمِ (١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولِينَ (١٤) وَقَلِيلُ مِنْ اللَّهُ حَرِينَ (١٥) عَلَىٰ اللهُ وَلَوْلَ (٢١) فِي جَنَّاتِ النَّهِمِ (١٩) ثُلَّةٌ مِّنَا اللَّهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا يُشْرَا وَلَا يُعْرَفُونَ عَلَيْمِ وَلَا اللهُ وَلَا يُشْرَا وَلَكُمْ اللهُ وَلَا يَشْرُونَ (١٩) عَلَىٰ اللهُ وَالْمَالِينِ وَكُنْ مِنْ (١٩) لَا يَسْمَعُونَ عَنَا وَلَا يَلْوَا وَلَا يَلْوَا وَلَا يَلْمُ وَلَا يَرْوَلُونَ (٢٧) وَلَحْم طَيْرٍ مَمَّا يَشْتَهُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِيلِ (٢٧) وَلَحْم طَيْرٍ مَمَّا يَشْتَهُونَ فِيها لَغُوا وَلَا تَأْشَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ الْمَكْنُونِ (٤٤) جَرَّاءً عِمَا كُولُولُ الْمُعْمُونَ فِيها لَغُوا وَلَا تَأْشَا وَلَا تَأْمُونَ الْمَالِلَامَا لَكُمُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُعْمُونَ فِيها لَعْوا وَلَا تَأْشَا وَلَا اللهُ وَلَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيلَ الللهُ وَلِللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِللللهُ وَلَا الللهُ وَلِل اللهُ وَلِل الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللل
- ٧٦ ( ٥ ) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٦) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهُ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٧) إِنَّ أَلْأَبْرَارَ يَشْرَبُ مِنَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

- ٧٨ (٣١) إِنَّ الْمُتَقَيِنَ مَفَازًا (٣٢) حَدَآئِقَ وَأَعْنَا بَا (٣٣) وَكُواعِبَ أَثْرَابًا (٣٤) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٥) لَا السَّمَاوَاتِ السَّمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا (٣٦) جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا (٣٧) رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ السَّمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا (٣٦) جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا (٣٧) رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْمَلْئِكَةُ وَالْمَلْئِكَةُ وَالْمَلْئِكَةُ مَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٨) يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحِ وَٱلْمَلْئِكَةُ صَفَّا ، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا .
- ١٣٠ (٢٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ (٢٣) عَلَى ٱلْأَرَآئِكَ يَنْظُرُونَ (٢٤) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٢٦) إِنَّ ٱلْأَيْنَافَسِ ٱلْمُتَنَافَسُونَ (٢٥) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مِخْتُومٍ (٢٦) خِتَامُهُ مِسْكُ ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ (٢٥) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٨) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّ بُونَ (٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ (٣٠) وَإِذَا مَرُّوا بِهِ يَتَعَامَرُ وَنَ (٣١) وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ (٣٠) وَإِذَا مَرُّوا بِهِ يَتَعَامَرُ وَنَ (٣١) وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا عَلَيْمُ حَافِظِينَ فَلَوْلَ إِنَّ هَلُولًا إِنَّ هَلُولًا إِنَّ هَلُولًا إِنَّ هَلُولًا إِنَّ هَلُولًا عَلَيْمُ مَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٥) عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ (٣٦) هَلُ مُنْ أَلُولًا أَنْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٥) عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ (٣٦) هَلُ مُنْ أَلُولًا أَنْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٥) عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ (٣٦) هَلُ
- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (٢) وْجُوهْ يَوْمَنِدٍ خَاشِعَةْ . (٨) وُجُوهْ يَوْمَنِدٍ نَّاعَةُ (٩) لِّسَعْمِاً رَافَيَةً (١٢) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (١١) لَا تَسْمَعُ فِيها لَاغِيَةً (١٢) فِيها عَيْنُ جَارِيةُ رَافِيةً (١٢) فِيها عَيْنُ جَارِيةُ (١٣) فِيها عَيْنُ (١٤) وَزَرَافِئُ (١٣) وَرَرَافِئُ (١٣) وَرَرَافِئُ مَصْفُوفَةُ (١٣) وَرَرَافِئُ مَصْفُوفَةً (١٣) وَرَرَافِئُ مَنْ مَصْفُوفَةً (١٣) وَرَرَافِئُ مَنْ مَصْفُوفَةً (١٣) وَرَرَافِئُ مَنْ مَصْفُوفَةً (١٣) وَمَصْفُوفَةً (١٣) وَمَصْفُوفَةً (١٣) وَرَرَافِئُ مَنْ مَصْفُوفَةً (١٣) وَرَرَافِئُ مَنْ مَنْ مُعْفُوفَةً (١٣) وَرَرَافِئُ مَنْ مَنْ مُعْفُوفَةً (١٣) وَمُعْمَدُ وَنَا مُنْ مُعْفُوفَةً (١٣) وَمُعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَلَعْمُ وَمُعْمُ وَمُ وَمُعْمُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُمْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُوعِهُ وَالْعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمْ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَالْمُ وَمُومُ وَمُعُمُ وَمُعُومُ وَالْمُ وَمُعْمُ وَمُعُومُ وَالْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُو
- ٢ (٢٥) وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لِهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ، كُلَّمَا رُزِقُوا

- مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَـٰذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْـٰلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ، وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةُ ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ٣ (١٥) قُلْ أَوْ نَبِّنُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَا لِكُمْ ، لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُو آنْ مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .
- (٧٢) وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً
   في جَنَّاتِ عَدْنٍ ، وَرِضْوَ انْ مِّنَ ٱللهِ أَكْبَرُ ، ذَ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
- ( ٩ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١٠) دَعُواهُمْ فِيها سُبْحاَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلَامْ ، وَءَاخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ النَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلَامْ ، وَءَاخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلَامْ ، وَءَاخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .
- ١٢ (٢٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ (٢١) وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ نَرَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓ ءَالْحِسَابِ (٢٢) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتَغِاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواة وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓ ءَالْحِسَابِ (٢٢) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتَغِاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواة وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَبُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّمَةَ أُولَيْكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّالِ (٢٣) وَأَنْفَعُونَ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَا بَا مِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّا يَهِمْ ، وَٱلْمَلَئِكَةُ وَلَا مَا مَنْ كُلِّ بَابِ (٢٤) سَلَامْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِمْ عُقْبَى ٱلدَّالِ . (٣٥) مَثَلُ الْجَنَةُ ٱلْتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، تَجْرِى مِنْ تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ، أَكُلُهَا وَآئُمْ وَطُلْبًا . . .
- 17 (٣٠) وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَآذَ آ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرًا ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرْ ، وَلَنعِمْ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ (٣١) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَكَ خَرَة خَيْرَ ، وَلَنعُمْ اللهُ الل
- ٢١ (١٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٠) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ، وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُهُمْ خَالِدُونَ (١٠٣) لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلْئِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلْئِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلنَّذِي كُنْتُم تُوعَدُونَ .

- ٣٣ ( ٨ ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَا تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَ آبِهِمْ يُحَافِظُونَ (١٠) أُولَـٰئِكَ هُمُ عَلَىٰ صَلَوَ آبِهِمْ يُحَافِظُونَ (١٠) أُولَـٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١١) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْ دَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ٢٥ (١٥) قُلْ أَذَ لِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَآ ۚ وَمَصِيراً (١٦) لَهُمْ فِيها مَا يَشَادُ وَنَ خَالِدِينَ ، كَانَ عَلَى ' رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا. (٢٤) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا مَا يَشَادُ وَعُدًا مَّسْتُولًا. (٢٤) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَعُدًا مَسْتُولًا. (٢٤) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا
- ٣٩ (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّ أَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ .
  - ٣٠ (١٥) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
- ٣١ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ (٩) خَالِدِينَ فِيهَا، وَعْدَ ٱللهِ حَقًّا ، وَهُوَ اللهِ عَقَّا ، وَهُوَ اللهِ عَقَّا ، وَهُوَ اللهِ عَقَّا ، وَهُوَ اللهِ عَقَّا ، وَهُوَ اللهِ عَقَا اللهِ عَقَا اللهِ عَقَالَ اللهِ عَقَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَقَا اللهِ عَقَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السَّالِحَالِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَي
- ٣٥ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوبَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوبَهَا يُحَلَّوْنَ فَيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً ، وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (٣٤) وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَٰنَ ، إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٥) ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلنُهَامَة مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيها نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيها لُغُوبُ .
- ٣٨ (٤٩) ... وَإِنَّ لِلْمَتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَّابٍ (٥٠) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ (٥١) مُتَّ كِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَا كِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥٧) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِأَ يُرَابُ (٥٣) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٤٥) إِنَّ هَلْذَا لَرِ زْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٥) هَلْذَا ....
- (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمُّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَحْنَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْجَنَّةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلنَّيْعَ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣١) نَحْنُ أَوْلِيَا وَلَيُ كُنْ فَي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱللَّهُ فَي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ (٣٢) نُولًا مِّنْ غَفُودٍ الْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ (٣٢) نُولًا مِّنْ غَفُودٍ
- ٥٠ (٣١) وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَقَيِنَ غَيْرَ بَعِيد (٣٢) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ (٣٣) مَّنْ خَشِي ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَقَيِنَ غَيْرَ بَعِيد (٣٢) هُلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ (٣٣) مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَلُنَ بِالْغَيْبِ وَجَآء بِقِلْبِ مُنِيبٍ (٣٤) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ، ذَلكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣٥) لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا ، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ .

٨٥ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ .

## ﴿ ٧- خلود العذاب والثواب ﴾

- ٢ (٨٠) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدَهُ ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدَهُ ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللهِ عَهْدًا فَلَنْ يَعْلَمُهُ وَأُولَئِكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٨١) عَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَنَا لَهُ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَنْ اللهِ مَالاً لَعْمُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ مَا لَا يَعْمَلُوا لَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْمُ اللهِ مَا لَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهِ مَا لَا يَعْمَلُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَا لَا لَهُ مَا لَا يَعْمَلُوا اللهُ عَلَيْلُوا لَنْ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَتُعْمَلُكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ كُلُكُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا
- ٣ (٢٤) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَعْفَرُونَ .
- ٣٣ (٦٤) إِنَّ ٱللهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَـدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٥) خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ، لَّا يَجِـدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
- (٢٨) ذَالِكَ جَزَآءَ أَعْدَآءَ اللهِ النَّارُ ، لَهُمْ فِيها دَارُ الْخُلْدِ ، جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِاَياتِنا يَجْحَدُونَ (٢٨) ذَالِكَ جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِاَياتِنا يَجْحَدُونَ (٢٨) وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِنا الَّذَيْنِ أَضَلَّاناً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَالُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِناً لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ .
- ع (٧٤) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَمَ خَالِدُونَ (٥٥) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٦) وَمَا ظَلَمَنْاَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُمُ طَلَمُنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُمُ مَّا كُمُّونَ (٧٨) لَقَدْ جِئْنَا كُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكُمَّرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ .
- (١٢٨) وَيَوْمَ يَحْشُرُ مُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ ٱسْتَكُثْرَ ثُمْ مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْ لِيَا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَلْتَ لَنَا ، قَالَ ٱلنَّارُ مَثُوا كُمْ خَالِدِينَ فِيهَا لِيَا اللَّهِ مَا شَاءَ ٱللهُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .
- ١١ (١٠٦) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرْ وَشَهِيقٌ (١٠٧) خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَأَلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا ثُويدُ.

٣١ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ (٩) خَالِدِينَ فِيها، وَعُدَ ٱللهِ حَقًّا، وَهُوَ اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَل

١١ (١٠٨) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهاَ مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ،

## ﴿ ٨- الأعراف ﴾

﴿ (٣٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباًمِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِٱللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ يَتَوَكَّىٰ فَوْ وَهُم مُّعْرِ ضُونَ (٢٤) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ، وَغَرَّهُمْ فَوْ مَعْرِ ضُونَ (٢٤) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ، وَغَرَّهُمْ فَوْ فَعُرَّهُمْ فَوْ وَلَيْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

٣٩ (١٩) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ.

٧ (٢٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ ، وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِياً هُمْ ، وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٧٤) وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينِ (٤٨) وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينِ (٤٨) وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيا هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُم وَمَا كُنْتُم وَلَا الْجَنَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُم وَلَا الْجَنَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا آئَنْتُ وَلَا أَنْتُم وَلَا أَنْتُ وَلَا أَنْتُم وَلَا أَنْتُم وَلَا أَنْتُم وَلَا أَنْتُ مُ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهِ مَا أَنْتُم وَلَا اللّهُ فَلُوا مَا أَنْتُم وَلَا اللّهِ فَا إِلَا اللّهِ فَا فَاللّهُمْ اللّهُ مُ اللّهُ أَلْهُ مُ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا أَنْ أَعْرَافُونَ وَاللّه وَالْوَا مَا أَنْتُوا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

## ﴿ ٩ - الذن ﴾

﴿ ٣١) إِنْ تَجْتَنبِهُوا كَبَآئِرِ مَا تُنهُونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُم سِيِّنَاتِكُم وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا .

٦ . (١٢٠) وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَشْتَرْفُونَ .

٥٠٠ ( ٣٢ ) ٱلَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ ، إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ

٠ ٤ (٥٥) . . . وَأُسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ لِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَأَلْإِبْكَادٍ .

- ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (٢) لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيماً (٣) وَيَنْصُرَكَ ٱللهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٤) هُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً (٣) وَيَنْصُرَكَ ٱللهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٤) هُو ٱلنَّذِي أَنْزَلَ اللهُ وَمُنِينَ اللهَ عَنْدَ اللهِ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِيرَ دَا دُوآ إِيمَانًا مَنِع إِيمَانِهِمْ . . . (٥) لِيُدْخِلَ ٱللهُ وَمُنِينَ وَلَمْ وَاللهُ وَمُنْ مَنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ ، وَكَانَ وَاللهِ عَنْدَ ٱللهِ فَوْزًا عَظِماً .
- ٥٧ (٢٨) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَعْدُونَ بَعِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَٱللهُ غَفُونْ رَّحِيمْ .
- ٤ ( ٢ ) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣) غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ . . .
- ٨٥ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَـذَابُ جَهَنَّ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعَلَّا وَلَهُمْ عَذَابُ مُعَابِهُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ واللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّعْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينَا لَعْلِينَالِينَ
- ٢ (٢٨٦) . . . رَبِّنَا لَا تُوَّاخِذْ نَا إِن نَسِينَا أَوْ أُخْطَأْنَا ، رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمْلَتَهُ عَلَى . . . رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْ نَا إِن نَسِينَا أَوْ أُخْطَأْنَا ، رَبِّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلَا نَا فَانْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرينَ .
  - ٢٣ (١١٨) وَقُلُ رَّبِّ أُغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ.
  - ٢ (٢٠٩) قَانِ زَلَاتُمُ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَلِّينَاتُ فَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللهَ عَزِيز ۚ حَكِيمٍ ٠

### (۱۰ – الفتة

- أَنَّمَا أَنَّوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَامَوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَاعْلَمُوا أَنَ ٱلله صَدِيدُٱلْعِقَابِ. (٢٨) وَاعْلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَاعْلَمُوا أَنْ الله صَدِيدُٱلْعِقَابِ. (٢٨) وَاعْلَمُوا أَنْهَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُ كُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱلله عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٍ.
  - ٢٣ (٩٧) وَقُلُ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٩٨) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
    - ١٤ (٣٦) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَليمُ.

را (۱۱۱) وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ لْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةَ وَكَامَّهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْ نَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبُلًا مَّاكَانُوا لِيُومِمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ (۱۱۲) وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَدِي لِيُومِمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ عَدُوا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ عَدُوا شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . (۱۲۱) وَلَا تَأْكُوا عِمَّا لَمْ يُذُكُو أَمْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقُ ، مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . (۱۲۱) وَلَا تَأْكُوا عَمَّا لَمْ يُنْهُوهُمْ إِنَّ كُمْ لَمُشْرِكُونَ . وإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّ كُمْ لَمُشْرِكُونَ . وإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّ كُمْ لَمُشْرِكُونَ .

### ﴿ ١١ - الجزاء ﴾

- (١٦٠) مَنْ جَآء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ، وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئَة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
  (١٦٠) مَنْ جَآء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ، وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئَة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
  تَرْرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- ٧٠ ( ٧٤ ) إِنَّهُ مَنْ يَأْتُ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (٧٥) وَمَنْ يَأْتِهِ مُوْمِناً قَدْ عَلَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مُوْمِناً قَدْ عَلَىٰ إِ٧٤ ) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مُوْمِناً الْأَنْهَارُ عَلَى اللَّهُ مَنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ عَلَى اللَّهُ مَنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ عَلَى اللَّهُ مَنْ تَرَكَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَرَكَعَلَى اللَّهُ مَنْ تَرَكَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل
- ٢٢ (٥٠) قَالَّذِينَ ءَامَنُواوَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ (١٥)وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْ وَرْقَ كَرِيمٌ (١٥)وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْ وَرْقَ كَرِيمٌ (١٥)وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْ وَرَزْقَ كَرِيمٌ (١٥)وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْ وَرَزْقَ كَرِيمٌ (١٥)وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْ وَرُوْقَ كَرِيمٌ (١٥)وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْ وَرَوْقَ كَرِيمٌ (١٥)
- ﴾ ( ٥٨ ) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّ ، قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ .
  - ٩ (١٨) أُولَـٰ إِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِّاَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ
- إذا تَلْهَا (٣) وَٱلشَّمْسِ وَضُحاَهَا (٢) وَٱلْقَمرِ إِذَا تَلَاهَا (٣) وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٤) وَٱلْيُلِ إِذَا يَعْشَاهَا
   (٥) وَٱلشَّمَاء وَمَا بَنَاهَا (٦) وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٧) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٨) فَأَ لُهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَمْ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا (٦) وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٧) وَتَقْدُ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا .

#### ( 17 - Ilie is )

- ٢ (١٦٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ يَيَّنُوا فَأُولَـٰ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .
- ٣ (٨٦) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوآ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ، وَٱللهُ لَا يَحْدِى ٱلقُوْمُ ٱلظَّالِمِينَ (٨٨) أُولَئكَ جَزَ اَوْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهِ وَٱلْمَئْكَةِ وَٱلنَّاسِ اللهَ يَعْدِي ٱلْقُوْمُ ٱلظَّالِمِينَ (٨٨) أُولَئكَ جَزَ اَوْهُمْ أَلْعَذَابُ وَلا هُمْ أَيْنَظَرُونَ (٨٨) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٠) إِنَّ ٱللّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كَفُورًا لَنْ أُنْفَى أَلْفَى أَلَاللهُ وَلَمْ يَعْمُونُ وَاللّهُ مَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَمُوا فَلَى أَللهُ وَلَمْ يَعْفُونَ أَلْفَى أَلْفَى أَلَاللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى أَلَا أَللهُ وَلَمْ يَعْفُونَ أَلْفَى أَلَاللهُ وَلَمْ يَعْفُونَ أَلْفَى أَلَاللهُ وَلَمْ يَعْفُونَ اللهُ عَلَى أَلْفَامِلِينَ فَعَلَى أَلْقَامِلِينَ فَلَا أَلْلِهُ وَلَمْ أَلْفَى أَلْلَالُهُ وَلَمْ أَلْفَى أَلْفَامِلِينَ فَا أَلْدِينَ فِيهَا ، وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْقَامِلِينَ .
- (٣٩) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمُ (٤٠) أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللهُ عَلَى اللهُ عَ
  - ٧ (١٥٣) وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٍ.
- 9 (١٠٤) أَلَمْ يَعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ. (١٠٤) أَلَتَّا يُبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّا يَحُونَ الرَّا كِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ لِللَّالِمِ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللل

- وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلنَّمْنَكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللهِ ، وَ بَشِّرِ ٱلمُؤْمِنِينَ .
  - ١٧ (٢٥) .... فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ ابِينَ غَفُورًا.
- ١٠ (٦٠) إِلَّا مَنْ تَأَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَنْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.
- ٧٠) إِلَّا مَنْ تَأْبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يُبَـدِّلُ ٱللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧١) وَمَنْ تَأْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا .
  - ٢٥) وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .
- ٦٦ ( ٨ ) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا تُو بُوآ إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَدُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِى ٱللهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ ، وَيُدُخْلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِى ٱللهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ ، فَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْهِمْ لَنَا نُورَ نَا وَٱغْفِرْ لَنَا ، إِنَّكَ عَلَىٰ فُورُ لَنَا أَنُورَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَنْهِ مِنْ تَعْتَمِ مُ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْهِمْ لَنَا نُورَ نَا وَٱغْفِرْ لَنَا ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ مُ . كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ مُ
- ٨٥ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَـذَابُ جَهَنَّ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعَلِّ لَمْ اللَّهُمْ عَـذَابُ جَهَنَّ وَلَهُمْ عَذَابُ مُ الْحَرِيقِ.
- ٣٩ (٤٥) وَأَنيبُواۤ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمُّ لَا تَنْصَرُونَ (٥٥) وَأَتَبِعُوآ أَحْسَنَ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِنِّ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ الْحَسْرَ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ السَّاخِرِينَ (٥٦) أَنْ تَقُولَ نَفُسُ يَاحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ (٧٥) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابِ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ (٨٥) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابِ لَوْ أَنَّ ٱللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ (٨٥) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابِ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٩٥) تَلِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَاتِي فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُبْرُتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ .
- ١١ (٣) وَأَنِ ٱسْتَغَفْرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُو بُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْ كُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُونَ كُلَّ ذِى فَضْلَ فَضْلَهُ ، وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٤) إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ ، وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَى وَ قَدِيرُ (٥) أَلَا إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ ، أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَى وَ قَدَيرُ (٥) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ ، أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ وَهُو عَلَىٰ بُرُدُاتِ ٱلصَّدُورِ .

#### (١٣ - الاستغفار)

رقم السورة والآية

- ٢٤) . . . وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَّلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ جَآءِوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ
   تَوَّاباً رَّحِيمًا .
- ٧٧ (١٩) فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ، وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَاللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و
  - ٢٢ (٥٠) فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

#### ﴿ عَدَا - الشَّفَاعَةُ ﴾

- ٢ (٢٥٥) . . . مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ . . .
  - ١٠ (٣) ... مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدَ إِذْ نِهِ ...
- ١٩ (٨٥) يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفْدًا (٨٦) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَمَ وِرْدًا (٨٧) لَّا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى مَن ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا.
  - ٢ (١٠٩) يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّهْ حَمْنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا .
  - ٢١ (٢٨) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ .
    - ٣٤ (٣٣) وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاءَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ . . .
      - } (١٨) ... مَا لَلِظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ .
    - ٢٦ (٨٦) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَأَهُمْ يَعْلَمُونَ.
      - ١٩) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَّفْسِ شَيْئًا، وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِللهِ.
- إِهُ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهَ نَصِيبُ مِّهَا ، وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كَفْلُ مِّهَا ،
   وَكَانَ ٱللهُ عَلَى الْكُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا .

\* \* \*

# 

رقم السورة والآية

٢ (١٣٧) فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَوْاْ ، وَ إِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ، فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ ٱللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَّهُ عَابِدُونَ .

#### ﴿ ٢ - الملاة ﴾

- ٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . (١٨٦) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ ، أُجِيبُ دَعْوَة ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُومْمِنُوا بِي عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ ، أُجِيبُ دَعْوَة ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُومْمِنُوا بِي لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ لَعَلَمَّهُمْ يَوْشُدُونَ . (٤٥) وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلُواةِ ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ لَعَلَمْهُ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . (٤٣) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواة وَءَاتُوا النَّ كُواة وَارْكُعُوا مَعَ ٱلرَّا كِعِينَ .
  - ٨ (٣) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْاةَ وَمِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
- ١٤ (٣١) قُل لِعْبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَواة وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناَ هُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاتُم مُ لَلَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ .
  - ٠٠ (١٣٢) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ، لَا نَسْأَ لُكَ رِزْقًا ، نَّحْنُ نَرْ زُقُكَ ، وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ .

- ٢٩ (٤٥) . وَأَقِم ِ ٱلصَّلَوٰةَ ، إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ ، وَلَذِ كُرُ ٱللهِ أَكْبَرُ . . .
- ٣١ (٤) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَواٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّ كُواٰةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُو قِنُونَ (٥) أُولَـٰئِكَ عَلَى اهُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ، وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلنُهُ فَلِحُونَ .
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِئَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّو اسُجَّـدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْـدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَ قْنَاهُمُ يُنْفَقُونَ .
  - ٣٣ (٤١) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْ كُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤٢) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا.
- إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٦) وَاخِدِينَ مَا وَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَ لِكَ مُحْسِنِينَ
   (١٧) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٨) وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .
  - ٠٧ (٢٢) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (٢٣) ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآ يُمُونَ.
- ا دُعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُو رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُو رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَكُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِالْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَا فِلِينَ .
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُونْمِنُونَ (٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
- (٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَ كُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَ افِقِ وَٱمْسَحُوا بِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْنِ . . .
- (110) وَلِلهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ، فَأَيْنَمَا تُولُوا فَمَ وَجْهُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ وَاسِع عَالَيْمُ . (١٤٨) وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُو مُولِيها ، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى وَجْهَةٌ هُو مُولِيها ، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . . (١٧٧) لَيْسَ ٱلبَّرِ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قَبَل ٱلْمَشْرِق وَٱلْمَغْرِب . . .
  (١٤٢) سَيَقُولُ ٱلشَّفَهَ لَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِ كَانُوا عَلَيْها ، قُل للهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ . . . (١٤٣) . . . وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ ۚ إِلَّا لِنَعْلَم مَنْ يَنَّبِع ٱلرَّسُولَ وَالْمَغْرِبُ . . . (١٤٣) . . . وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ ۖ إِلَّا لِنَعْلَم مَنْ يَنْتَبِع ٱلرَّسُولَ وَاللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱللهُ ، وَمَا كَانَاللهُ ٱليُضِع إِنَّ ٱللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَمَا عَنْ اللهُ وَلَلُولُ وَجْهَكَ فِي ٱلسَّمَاء ، فَالنُو لَيَسْع إِيمَا مَا كُنْتُ مُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَ ٱلْمَسْخِدِ ٱلْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُ فَولُوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَ وَهُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُمُ فَولُوا وُجُوها مُ مُولًا وَجُوها مُعُولًا وَجُوها مُحْومًا مَا وَلَيْ اللهَ مَلْ اللهُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُم فَولُوا وُجُوها مُولِلَ وَجْهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْخِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَولُوا وُجُوها مُحُومًا مَا مُنْ اللهُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُم مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُهُ مَا كُنْتُ مَلْ مُنْ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

- وَإِنَّ ٱلنَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمِمْ ، وَمَا ٱللهُ بِغَا فِل عَلَّ يَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ بِغَا فِل عَلَّ يَعْمَلُونَ (المُحَا) وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قَبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنِ ٱتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ قَبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنِ ٱتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمْنَ ٱلظَّالِمِينَ .
- (101) وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَواةِ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَغْتِنَكُم ٱلدِّينَ كَفَرُوا ، إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُم عَدُواً مُّبِيناً (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِم فَاقَمْتَ لَهُم ٱلصَّلَواةَ فَلْيَتُكُم ٱلدِّينَ كَفَرُوا فَلْيَكُونُوا فَلْيَصَلُوا مَعْكَ وَلْيَأْخُذُوا جَدُرُهُم وَأَسْلِحَتَهُم ، فَأَنْ مَنْ وَرَا بَكُم وَلْتَأْتُ طَا ئَفَةٌ آخْرَى لَم يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُم ، وَنَ وَرَا بَكُم وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُم ، وَحَدُوا وَدَّرَهُم وَأَسْلِحَتَهُم ، وَخَدُوا وَدَّرَهُم وَلِينَا عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَلا وَذَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَو تَعَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُم وَأَمْتِعَتِكُم فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَلا جُنَاحَ عَلِيكُم أَنْ بِكُم أَذًى مِّن مَّطَو أَوْ كُنْتُ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُم ، وَخَذُوا حِذْرَكُم . . . .
  - ٢ (٢٣٨) حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى ' وَقُومُوا لِلَّهِ قَا نِتِينَ .
- ١١ (١١٤) وَأَقِم ِ ٱلصَّلَواةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلْفاً مِّنَ ٱلنَّيْلِ ، إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيْئَاتِ ، ذَلْكَ ذِكْرَىٰ
   للذَّا كِرِينَ .
- ٢٠ (١٣٠) . . . وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ ءَا نَاءَ ٱلَّيْلِ فَسَبِتِّحْ وَأَطْرَافَ اللَّهَ اللَّهَ مَنْ عَالَا اللَّهَ مَرْ فَيْ .
   ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ مَرْ فَيْ .
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ . (٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ .
  - ٢٥ (٦٢) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّ كَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
- ٣٠ (١٧) فَسُبْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٨) وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا
   وَحِينَ تُظْهِرُونَ .
- ١٧ (٧٨) أَقِم ِ ٱلصَّلَواةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْـلِ وَقُوْءَانَ ٱلْفَجْرِ ، إِنَّ قُوْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا .

- ٠٠ (٣٩) ٠٠. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْـلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْـلَ ٱلْغُرُوبِ (٤٠) وَمِنَ ٱلَّيْـلِ فَسَبِيِّحْهُ وَ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ .
  - ٢٥ (٤٨) . . . وَسَبِّح ْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٩) وَمِنَ ٱليَّلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ .
    - ٠٧ (٣٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
  - ٧٦ (٢٥) وَأَذْ كُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا (٢٦) وَمِنَ ٱلَّيْــلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْـلَّا طَوِيلًا.
- ١٢ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ أَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ، ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا فَي الْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱلله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا وَاللَّهُ وَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و
- ٢ (٢٣٩) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً ، فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُوا اللهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَكُونُوا تَعْدَامُونَ .
  - ٠٠ (٧) وَإِنْ تَجُهْرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْنَى .
  - ١٧ (١١٠) ... وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَأُبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا .
- ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا .
  - ١٠٧ (٤) فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ (٥) ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٦) ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآدُونَ.
- ١ (٢) ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٤) مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٥) إِبَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِبَّاكَ مَعْنُ وَ إِنَّاكَ مَعْنُو لِمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ أَنْ المَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ .

- ٧ (٢٥٥) اللهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُو، الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي السَّمَلُونَ اللَّرْضِ ، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيطُونَ الْأَرْضَ ، وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ، وَهُو بِشَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُومُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَ
- ٣ ( ٨ ) رَبَّنَا لَا تُوْ فَ قُلُو بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّذُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ (٢٦) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكِ مَنْ تَشَابَهُ وَتَبْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِّمْنْ تَشَابَهُ وَتُعْرِثُ مَنْ تَشَابَهُ وَتُعْرِبُ ٱللَّهُلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَالِي وَتُولِجُ ٱلنَّهِ وَمَا لِلْقَالِمِينَ مِنْ أَنْعَلَى فَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١٩٢) رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ
  - ٢٣ (١١٨) وَأُقِل رَّبِّ أُغْفِر ْ وَأُر ْحَمْ ۚ وَأَيْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ .
- ٢٦ (٨٣) رَبِّ هَبْ لِي حُكُماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٤) وَأُجْعَل لِّي لِسانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ (٨٣) رَبِّ هَبْ لِي مَنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٨٦) وَأُغْفِرْ لِأَبِي ، إِنَّهُ كَانَ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٨٦) وَأُغْفِرْ لِأَبِي ، إِنَّهُ كَانَ مِن الضَّالِينَ اللهَ (٨٥) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٨) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٩) إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللهَ
- بِقَلْبِ سَلِيمٍ. ١٧ (٨٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاُجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلطَاناً نَّصِيراً (٨١) وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاُجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلطَاناً نَّصِيراً

١١٤ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (٢) مَلِكِ اَلنَّاسِ (٣) إِلَهُ النَّاسِ (٤) مِنْ شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ (٥) الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (٦) مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ .

٧٤ ( ٤٣ ) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ .

٠٠ (٤) ... رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (٥) رَبَّنَا لَا تَجُعْلَنْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِر ۚ لَنَا رَبَّنَا ٓ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .

٢٦ (١) يَس (٢) وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ (٣) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٤) عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) تَنْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٦) لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَنْذِرَ ءَا بَا وَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٧) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَ كُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (٨) إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْ يَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَو آنِ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١١) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِي ٱلرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كُرِيمٍ (١٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَهُمْ ، وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ (١٣) وَأُضْرِب لَهُم مَّنَلًا أَصْحاَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ حَجا عَهَا ٱلْمُوْسَلُونَ (١٤) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْ سَلُونَ (١٥) قَالُوا مَآ أَنْتُمُ ۚ إِلَّا بَشَرَ ۗ مُّلْنَا وَمَآ أَنْزَلَ ٱلرَّحْ َ لَنُ مِنْ شَيْءً إِنْ أَنْتُمُ ۚ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٦) قَالُوارَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ۚ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٧) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (١٨) قَالُوآ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ، أَئِن لَّ " تَنْتَهُوا لَنَرْ جُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِي (١٩) قَالُوا طَآئِرُ كُمْ مَّعَكُمْ ، أَنِنْ ذُكِّرْ تُمُ ، بَلْ أَنْتُم وَ قُومْ مُسْرِفُونَ . (٢٠) وَجَآء مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَة رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قُوْمِ أُنَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ (٢١) أُنَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأُ لُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ (٢٢) وَمَالِيَ لا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْ جَعُونَ (٢٣) وَأُتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنَّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ (٢٤) إِنِّي إِذًا لَّنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٥) إِنِّي عَامَنتُ بِرَ بِّكُمْ ۚ فَاسْمَعُونِ (٢٦) قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ، قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٧) إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي

44

وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْهُ كُرَمِينَ (٢٨) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٩) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٣٠) يَاحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ، مَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ فِونَ (٣١) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣٢) وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُخْضَرُونَ (٣٣) وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيها جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٥) لِيَأْ كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ، أَ فَلَا يَشْكُرُ وَنَ (٣٦) سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا يُّمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِّمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٨) وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَّهَا، ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣٩) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُمَنَاذِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْ جُونِ ٱلْقَدِيمِ (٤٠) لا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ، وَكُلُّ فِي فَلَك مِ يَسْبَحُونَ (٤١) وَوَالِيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمْلِنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَايَر كَبُونَ (٤٣) وَإِن نَشَأْ نُعْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ نُينْقَذُونَ (٤٤) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ (٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةً مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِّمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآهِ ٱللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٤٩) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (١٥) وَنَفْخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا أَهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّمْ يَنْسِلُونَ (٥٢) قَالُوا يَاوَ يْلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْ قَدِناً، هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٣) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَّدَيْنَا نُحْضَرُونَ (٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شَغُلُ فَا كِهُونَ (٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَل عَلَى ٱلْأَرَآ رِٰكَ مُتَّكِئُونَ (٥٧) لَهُمْ فِيهَا فَا كِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٨) سَلَامْ قُو لًا مِّن رَّب رَّحيم . (٥٩) وَأُمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا

ٱلشَّيْطَانَ ، إِنَّهَ لَكُمْ عَدُو مُبِين (٦١) وَأَنِ أَعْبُدُونِي ، هَلذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيم (٦٢) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّا كَثِيراً ،أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٣)هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٤)أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ مِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ (٦٥) ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِمْ وَتُكَلِّمُهُ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٧) وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَا تَبْهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٨) وَمَن نُعُمِّرُهُ نَنْكُسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ، أَ فَلَا يَعْقِلُونَ (٦٩) وَمَا عَلَمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبِغِي لَهُ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرْ وَقُو ْءَانْ مُّبِينُ (٧٠) لِيُّهُ: ذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَو ْلُكَلِّي ٱلْكَافِرِينَ (٧١) أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًّا عَمِلَت أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٢) وَذَلَّنْاَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ (٧٣) وَلَهُمْ فِيهَا مَناَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٤) وَأُتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٥) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ يُحْضِرُونَ (٧٦) فَلا يَحْزُ نْكَ قَوْلُهُمْ . إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونُ (٧٧) أَو لَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنسِيَ خَلْقَهُ ، قَالَ مَنْ يُحْدِيي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ (٧٩) قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ (٨٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٨١) أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأُرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى آَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، بَلَّيْ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (٨٢) إِنَّمَا آَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٣) فَشُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تو حقون .

٦٢ (١٠) فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

### ﴿ ٣ – الزَّكَاةُ والصدقاتُ ﴾

٢ (١٧٧) . . . وَ عَالَى الزَّ كَاةَ . . . وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . (٢١٥) لِسَّمْلُونَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ ، قُلْ مَآ الْمُتَّقُونَ ، قُلْ مَآ أَنْفَقُونَ ، قُلْ مَآ أَنْفَعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٍ . . خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٍ . .

٩ (٦٠) إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُونَلَّفَةِ تُقُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُونَلَّفَةِ تُقُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

٣ (٢٦٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِّمَاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم فِي الْحَذِيهِ إِلَّآ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَٱعْلَمُواۤ أَنَّ ٱلله غَنْ تَحِيدُ .

م (٩٢) لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلِيمٌ . (١٣٤) ٱلَّذِينَ اللهَ عَلَيمُ . (١٣٤) ٱلَّذِينَ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

٢٥ (٦٧) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ قَوَامًا.

٧٠ ( ٢٤ ) وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ الْهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٥) لِّسَّآ مِلْ وَٱلْمَحْرُ و مِ

٢ (٢٧٠) وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفْقَةً أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧١) إِنْ تُعْفُوها وَتُوْتُوها ٱلْفُقْرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم تُبْدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنعِماً هِي ، وَإِنْ تُحْفُوها وَتُؤْتُوها ٱلْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّنَاتِكُم ، وَٱلله عَمَلُونَ خَبِيرٌ .

٢ (٣٨) وَالَّذِينَ 'ينْفِقُونَ أَمْوَ الَّهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ . . .

٧ (٢٧٢) . . . وَمَا أَتَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ، وَمَا أَتْنَفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ ، وَمَا أَتْنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ، وَمَا أَتْنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَوْمَا أَتَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يَوْمَا أَتُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ يُوْفَا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ فَيُونَ أَلْهُ مِنَا لَا لَنَّ مَا أَنْفُونَ أَنْفُولَ أَنْفُولَ أَمُوا الْمَهُمُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلذِينَ أَيْفَقُونَ أَمْوَ المَهُمُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلذِينَ أَيْفَقُونَ أَمْوَ المَهُمُ

- ا الْبَتَغَاءَ مَوْضَاتِ اللهِ وَتَمْدِيتًامِّنْ أَنْفُسِمِمْ كَمَثَلِ جَنَّة بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَعَاتَتْ أَكُمَ الضِفْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلَّ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
- ٩ (٩٩) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ ٱللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ، أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَرَّمْ ، سَيُدْخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ .
- ٣ ( ٣٩ ) وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِّنْ زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْهُ ٱللهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ .
  - ٣٤ (٣٩) ... وَمَآ أَنْفَقْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوۤ يُخْلِفُهُ ، وَهُوۤ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ.
- ٣٥ (٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتاَبَ ٱللهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.
  - ٥٧ ) إِنَّ ٱلْمَصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُريمُ.
- ٩ (٦٧) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِوَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ .
  - ٩٣ (١٠) وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهُو (١١) وَأَمَّا بِنِعْمَةً رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
    - ١٠٧ (٧) و يَمْنَعُونَ ٱلْمَأْعُونَ .
- ٣٦ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ آئِمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنُطْعِمُ مَنلُوْ يَشَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُوْ يَشَآ اللهُ اللّهُ ا
- ٥٨ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَجُوا الْمُ صَدَقَةً ، ذَ لِكَ خَيْرُ لَكُمُ الْمَ صَالَقَةً ، ذَ لِكَ خَيْرُ لَكُمُ وَالَّمُ صَدَقَةً ، ذَ لِكَ خَيْرُ لَكُمُ وَالْمُ وَأَطْهَرُ ، فَإِن لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٣) أَءَشَفَقْتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ

- ٥٨ صَدَقَاتٍ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَواٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُواٰةَ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ .
- ٢ (١٣) وَأَ قِيمُوا ٱلصَّلَوا ۚ وَءَاتُوا آلزَ كُوا ۚ وَارْكُمُوا مَعَ ٱلرَّاكِمِينَ . (٢٥٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنْفَقُوا مِعَ ٱلرَّاكِمِينَ . (٢٥٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنْفَقُوا مِعَ ٱلرَّاكِمِينَ . (٢٧٤) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ، وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (٢٧٤) ٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
- - ٨ (٣) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَواٰةَ وَمِّمَّا رَزَقْنَاهُم يُنْفَقُونَ .
- ١٣ ( ٢٢ ) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوا قَوَأَ نَفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَا نِيَةً وَيَدْرَ عُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَنُكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّالِ (٢٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا . . .
- ١٤ (٣١) قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَيْنَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَا نِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلاَلْ.
  - ١٧ (٢٨) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِفَآ وَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
    - ٥١ (١٩) وَفِي أَمْوَ الْهِمْ حَقٌّ لِّلَّمَّا لِل وَٱلْمَحْرُومِ.
- ٣٠ (٣٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣١) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ . (٣٣) إِنَّهُ كَانَ لَا يَوْمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٤) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ .
- ٣٢ (٣٤) . . . وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ 'يُنفقُونَ . (٤١) ٱلَّذِينَ إِنمَّ كَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّ كُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَلِلْهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ .
- ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٢) اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهْ وِ مُعْرِضُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهْ وِ مُعْرِضُونَ (٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّ كُواْةِ فَاعِلُونَ .

- ٣١ ( ٧ ) تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ (٣) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٤) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَواةَ وَيُونَ السَّلَواةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .
  - ٣٢ (١٦) ... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ .
- ٥٧ ( ٧ ) وَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ وَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ وَامْنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَنْ اللهِ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لِهُمْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا لِهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُلْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ا
- الله ﴿ ١٠) وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَ كُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّوْ تَنِي إِلَى أَجَلِ قَرْيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿ ١١) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ، واللهُ خَبِير ﴿ وَاللهُ خَبِير ﴿ مَا تَعْمَلُونَ .
- (٧٩) ٱلذّينَ يَامْزُونَ ٱلْمُطَوَّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَ قَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَ قَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْ مُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ (٨٠) ٱسْتَغْفِر ْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر ْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر ْ لَهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمَ مِنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمَ مِنْ أَلْكُ مَا اللهُ وَرَسُولِهِ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللهُ ال

#### €3 — Ilecie »

- ﴿ ٤٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلُوا ۚ وَأَنْتُم ۚ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْنَسُلُوا ، وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآعاً حَدْ مِّنْ ٱلْغَالِطِ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْنَسُلُوا ، وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءاً حَدْ مِّنَ ٱلْغَالِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَم تَجُدُوا مَا عَفَيدًا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُم وَأَيْدِيكُم ، إِنَّ ٱلله كَانَ عَفُواً عَفُورًا .
- ٥ (٦) يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوآ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُهُ وَسِلُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ، وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ بِرُهُ وَسِلُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ، وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ يَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُم مِنْ الْفَا لَطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلِ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْ الْفَا لِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلِي تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِ مُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَّهُ ، مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجِ وَلَكِنْ يَدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجِ وَلَكِنْ يَرُيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . (٧) وَأَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ يَرُيدُ لِينَاقَهُ ٱللهَ عَلَيْمَ بِهِ إِذْ قُلْتُم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَٱتَقَوُا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمْ بِذَاتِ عَلَيْكُمْ وَمِيمَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَلَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَٱتَقَوُا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمْ بِذَاتِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## ﴿ ٥ – الطمام أو الأغذية ﴾

(١٦٨) عَلَيْهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا . . . (١٧٢) عَلَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبًا ٱللَّهِ مَا رَزَقْنَا كُمْ . . . (١٧٣) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ . . . (١٧٣) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللهِ ، فَمَنِ ٱضْطُرَ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

﴿ (٩٣) كُلُّ ٱلطَّقَامِ كَانَ حِلَّا لِبَّنِي ۚ إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى انَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٤ (١٦٠) فَبِظُـلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ...

(١) يَا يُّهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ عَبْرُ مَعْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَاللَّمْ وَلَحْمُ الْخِبْزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَيْقَةُ وَالْمُو قُودُةُ وَالْمُهَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا أَهِلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَيْقَةُ وَالْمُو قُودُةُ وَالْمُهَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّهُ بِهِ وَالْمُنْخُونَةُ وَالْمُو قُودُةُ وَالْمُهَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا فَيْرَ مُتَجَافِي عَلَى النَّشُونُ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ، ذَلِيكُمْ فِسْقُ ... وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ اللَّهِ مُعْمَعَةً غَيْرَ مُتَجَافِي لَكُمْ وَالْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعُولِي اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُعْتَدِينَ وَمَاعَلَّمُ اللهُ مَن الجُوارِح مُكَلِّينِ تُعَلِّينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ لَتَ مُ اللهُ لَا يُعْتَلِقُ اللهُ ا

- وَ الْمَنُوا ثُمُّ ٱنَّقُو الْوَالَّهُ الْمُحْسِنِينَ . (٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمُ حُرُمًا ، وَٱنَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ .
- الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ كَنْمُ وَبَّا الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ كَمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِ وْتُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَنْمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُر وْتُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثْمِراً لَيْصِلُونَ بِأَهْوَا مَهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَمُ الله المُعْتَدِينَ . (١٤٠) قَدْ خَسِراً اللّهِ يِن وَمَنَ اللّهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَشْبِعُوا خَطُورات الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُن الْأَنْفَامِ حَمُولَةً وَقَرْشًا ، كُلُوا عِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَشْبِعُوا خَطُورات الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبينَ (عَلَيْ اللهُ الله
- ١٠ (٥٩) قُلْ أَرَأَيْتُمُ مَّآ أَنْزَلَ ٱللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللهُ أَذِنَ لَكُمْ ،

١٦ (١١٤) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاً لَاطَيِّباً وَاشْكُرُ وا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. (٢٦) وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصًا سَا بُغاً للسَّارِينِ (٦٧) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَوَ اللَّهُ مِنْ اللهِ بِهِ اللهِ اللهُ الل

٢٢ (٢٨) لِيَشْهَدُوا مَناَفِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا أَسْمَ ٱللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماَتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُ ، ٢٢ (٢٨) لِيَشْهَدُوا مَنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَائِسَ ٱلْقَقِيرَ . (٣٠) . . . وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمُ . . . عَلَيْكُمُ . . .

### ﴿ ٦ - الصيام ﴾

(١٨٤) عَلَيْهُمْ النَّدِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَا مَعْدُودَات، فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مَّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ، وَعَلَى الْذِينَ يُطِيعُونَهُ فِذُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، اللَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِذُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، اللَّهُ مَا مُعَدَّقُ إِنْ كُنْتُمْ تَدُمُ وَمَضَانَ اللَّذِي أَنْوِلَ فِيهِ الْقُرْءَالُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِّنَ اللَّهُ عَلَىٰ سَفَو فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُمْ وَالْمَرْ وَلِلْ يَعْمُ اللَّهُ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَوٍ فَعَدَّةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولَ اللَّهُ الل

#### ﴿٧-- السبت ﴾

رقم السورة والآية

١٦ (١٢٤) إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيماً كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

٦٢ (٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ،
ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِوَا بُتَغُوا
مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱلله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ ' تُفْلِحُونَ .

#### 

٧٢ (١٨) وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلهِ . . .

٧ (٣١) يَا بَنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . .

### (a) - 9)

٢٢ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآ، الْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذَوْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم (٢٦) وَإِذْ بَوَأَنَا لِيمِ لَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱللَّهُ كَعْ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ فِي شَيْئًا وَطَهَرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّ كَعِ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ فِي شَيْئًا وَطَهَرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّ كَع لَيْ فَج السَّجُودِ (٢٧) وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَج عَمِيقٍ .

(٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوآ أَوْ لِيَاءَهُ ، إِنْ أَوْ لِيَاوَهُ إِلَّا اللهُ تَقُونَ وَ لَكِنَ أَكُنَّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَا، وَتَصْدِيَةً ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ عِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ .

١٥ ( ٦ ) وَقَالُوا يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ (٧) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٨) مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُواۤ إِذَّ مُّنْظَرِينَ (٩) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

- الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأُوَّلِينَ (١١) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَنَ (١٢) كَذَ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٣) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ الْأُوَّلِينَ (١٤) وَلُوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَامِّنَ السَّمَآءَ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٥) لَقَالُوا إِنَّمَا شُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مَسْحُورُونَ .
- ٢٨ (٧٥) وَقَالُواۤ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ، أَوَ اَمْ نُمَكِنَ لَهُمْ حَرَمًا عَامِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِّزْقًا مِّن لَّدُناً وَلَكِنَّ أَ كُثَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ (٥٨) وَكَمْ أَهْلَكُناَ مِنْ وَرْيَة بِطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِم إِلَّا قليلًا، وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ قَوْية بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِم إِلَّا قليلًا، وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ وَمَاكُنَا مِن (٥٩) وَمَاكُنَا ، وَمَاكُنَا ، وَمَاكُنَا مَنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِم عَايَاتِنا ، وَمَاكُنَا مُرْكَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَاتِنا ، وَمَاكُنَا مَنْ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى جَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّها رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَاتِنا ، وَمَاكُنَا مَنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى إِلّا وَأَهْلُها ظَالِمُونَ .
- ٣٨ (١٥) وَمَا يَنْظُرُ هَا وُلْآ ءَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاق (١٦) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٧) اُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاُذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ، إِنَّهُ أَوَّاب (١٨) إِنا سَخَرْ نَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٩) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ، كُلُّ لَّهُ أَوَّابُ (٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَة وَفَصْلَ الْخَطَابِ .
  - ٣٤ ( ٨ ) فَأَهْلَ كُنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّ لِينَ.
- ٣ (١٩٦) لَا يَغُرَّ نَّكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفِرُوا فِي ٱلْبِلَادِ (١٩٧) مَتَاعْ قَلِيلْ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ .
- 17 (٤١) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبُوِّ نَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .
- ١٨ (١٧) إِنَّا بَكُوْ نَاهُمْ كَمَا بَكُوْ نَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ (١٨) وَلَا يَسْتَلْنُونَ (١٧) الْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ (١٨) وَلَا يَسْتَلْنُونَ (١٩) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفَ مِنْ رَبَّكُ وَهُمْ نَا تَبْهُونَ (٢٠) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢١) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢٢) أَن ٱغْدُوا عَلَى خُورِينَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ (٢٥) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٦) فَلَمَّا رَبِّهِ اللَّهُ الْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينَ (٢٥) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٦) فَلَمَّا رَبِّهِ اللَّهُ اللَّهُ

المَّ تُسَبِّحُونَ (٢٩) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٣٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى ابَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ (٣١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣٣) عَسَىٰ رَبُّنَا ۖ أَنْ يُبْدِلِنَا خَيْرًا مِّنْهَا ۖ إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَبُّنَا وَيُلْمَا وَيُلْمَا إِنَّا إِنَّا لِمُتَقِينَ (٣٣) عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلِنَا خَيْرًا مِّنْهَا ۚ إِنَّا إِنَّا لِلْمُتَقِينَ رَاغِبُونَ (٣٣) كَذَاكِ ٱلْقَذَاكِ ، وَلَعَذَاكِ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٤) إِنَّ اللهُتَقِينَ وَاغْدَاكِ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### ﴿ ١٠ - الكمية ﴾

- (١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقاَمِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، وَعَهِدْ نَا إِلَى إِبْراهِيمَ
   وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَا كِفِينَ وَٱلرُّ كَعِ ٱلسُّجُودِ .
- ٣ (٩٦) إِنَّ أُوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٧) فِيهِ عَاياتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِناً ، وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . .
  - ٥ (٩٧) جَعَلَ ٱللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ...
- ٢٢ (٢٦) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِرٌ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱللَّهُ كُودِ .

### ﴿ ١١ - الحج ﴾

- . ٢٢ ( ٢٧ ) وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَرِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ . (٢٩) ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَكُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ .
- لا (١٥٨) إِن ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْ وَةَ مِنْ شَعَا ثِرِ ٱللهِ ، فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ مِنْ اللهَدْي ، وَلا بِهِمَا . . . (١٩٦) وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلهِ ، فَإِنْ أَحْصِرْ ثُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ، وَلا يَعْفُوا رَبُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرَّ يَضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَّأَسِهِ فَهَدْ يَةُ مَنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُك ، فإِذَ آ أَمِنْتُمُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي، فَمَن لَمَّ يَجَدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُم ، تلك عَشَرَةُ كَامِلَة ، اللهَدْي، فَمَن لَمَّ يَجَدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُم ، تلك عَشَرَةُ كَامِلَة ،

- و ( ١ ) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوْنُوا بِالْفَقُودِ ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَيْرَ مُحِلَّى اللهِ الْعَلَّامُ فَيْرَ مُحِلَّى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ (٢) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَلُّوا شَعَا بُرَ اللهِ وَلَا ٱللهُ مِن وَلاَ اللهُ مِن الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَلْبَعُونَ فَضْلًا مِن وَلاَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ يَعْمَ وَلاَ اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ مَن يَعَافُهُ بِالنّهِ بَهُ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلهُ مِن السَّيْدَ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ
- (١٩٧) الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُوماتُ ، فَمَنْ فَرَضَ فِي نَ ٱلْحَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدالَ فِي ٱلْحَجِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱلله ، وَ مَرَ وَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّعْوَىٰ ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِى ٱلْأَلبَابِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُ مُ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ، فَإِذَ ٱ أَفْضَتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْ كُرُوا الله عَنْدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُم مَنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ الله عَنْدَ الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُم مَنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ الله عَنْدُورُ وَا الله عَنْدُورُ وَا الله عَمْور رُوحِيمُ (١٩٩) فَإِذَا الله عَمْور رُوحِيمُ (١٩٩) فَإِذَا الله عَمْور رُوحِيمُ وَا الله عَمْور وَرَحِيمُ وَا الله عَمْور وَرَحِيمُ وَا الله عَمْور وَرَحِيمُ وَا الله عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَا . . . (٢٠٣) وَأَذْ كُرُوا الله وَالْمَتَعْفِرُ وَا الله عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَا فَلَا إِنْ عَمْلِ وَا الله وَاللهُ وَلَا إِنْ اللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَلَمْ الله وَالله وَاله وَالله وَا

٢٢ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَّذَقِهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ • الْمَاكِنُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَّذَقِهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ •

﴿ ١٢ - الإفاصة ﴾

٢ (١٩٩) ثُمَّ أَ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ . .

﴿ ١٣ - النحر ﴾

- ٥ (٩٧) جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْهَلَآئِدَ ، ذَلِكَ الْحَرَامِ وَالْهَلَامُ وَالْهَلَامُ وَالْهَلَامُ وَالْهَلَامُ وَالْهَلَامُ وَالْهَالَ اللهُ الله
- ٢٢ (٣٢) ذَ اللَّهَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَا رُ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٣) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَبْكِنْ أَلَهُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَبْكِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ خَيْرْ، فَاذْ كُرُوا أَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ خَيْرْ، فَاذْ كُرُوا أَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَاللّهِ مَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَنَ (٣٧) لَنْ يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاوَهُمَا وَلا دِمَاوَهُمَا وَلا دِمَاوَهُا وَلا دِمَاوُهُا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلَا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلَا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلا دِمَاوُهُمَا وَلا مِنْهُمُ وَلَا مِنْكُمْ لَكُمْ اللّهُ مُنْ يَعَالُهُ النَّاقُولَى مِنْكُمْ وَنَ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠٨ (١) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ (٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ .

﴿ ١٤ - المناسك ﴾

٢٢ (٦٧) لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ... (٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَّذَ كُرُوا ... (٢٨) ... فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ... (٣٤) ... أَسْمَ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

## ﴿ ١٥ - حب الله ﴾

رقم السورة والآية

- ا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُونْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .
- ٣ (٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِثُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورْ رَجِمْ اللهَ اللهَ وَاللهُ عَفُورْ رَجِمْ اللهَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ . (٩١) إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُ وَا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ اللهَ الأَرْضِ ذَهَباً وَلَو النَّهَ كَانِ اللهَ اللهُ الأَرْضِ ذَهَباً وَلَو الفَتَدَى لِيهِ ، أُولَنْكَ لَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ مِّن نَّاصِرِينَ .
- ٥٨ (٧) أَلَمْ تَرَأَنَ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، مَا يَكُونُ مِن نَجُوى أَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُّ يُنَابِّئُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا آكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ أَيْنَ نَبَا كَانُوا ثُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ أَيْنَ مَا عَلَيْ اللهَ يَكُلُّ شَيْءً عَلَيمٌ .

#### ﴿ ١٦ - القسيسون ﴾

- و (٦٣) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . (٨٢) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ يَصْنَعُونَ . (٨٢) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْذِينَ وَاللَّهِ مِنْ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ أَقُرْتَهُمُ مَوَّدَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَىٰ ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ .
  - ٣٢ (٢٤) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمِـَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِعَايَاتِنَا يُو قِنُونَ .
- ﴿ ٣٤) عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَاْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

#### ﴿ ١٧ - الرهبان ﴾

رقم السورة والآية

- ﴿ (٣١) أَتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوآ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمُ وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيعْبُدُوآ إِلَا هُو ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ كَثِيرًا مِنْ ٱللهِ مَنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُمْ اللهِ اللهِ ، وَٱلَّذِينَ مَا اللهِ مَنْ ٱللهِ مَنَ ٱللهِ مَنَ ٱللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الل
- ٧٧ (٢٧) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللّهِ فَمَا اللّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ، فَعَاتَيْنَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .
- ٥ ( ٨٢ ) لَتَجِدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لَلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهِو وَٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّذِينَ عَالَوآ إِنَّا نَصَارَىٰ ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيِّينِ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ .
- ٢٤ (٣٦) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهاَ بِالْغُدُوِّ وَٱلْآ صَالِ (٣٧) رِجَالَ لَا تُعَلَّمُ لَلهُ تُعْارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَ إِقَامِ ٱلصَّلَواْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُواةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَاَّبُ لَا تُعَلَّمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمُلُوا وَيَزِيدَ هُمْ مِّنْ فَضْلِهِ . . . .

ه (عد) إِنَّ أَوْلَا النَّوْرَاةَ فِيا عَلَى وَوْرٌ \* "(عد) و كَشَاعَالَهُمْ حَبَّ أَنْ النَّفِينَ بِالنَّاسِ وَالْعَيْنَ

النَّائِلِثَالِثَ الثَّالِثُ عَشِرُ

- الشريعة -

القصاص - العفو

رقم السورة والآية

٣٣ (٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِيناً .

#### ﴿ ١ - القصاص ﴾

- ٥ (٤٤) إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورْ . . . (٤٥) وَكَتَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِاللَّهُ الْقَيْنِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بِالْمَيْنِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بِالْمَنْ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو اللَّهُ وَمَن لَمَ عَلَيْ مَعْ مُ الظَّالِمُونَ .
  - ١٦ (١٢٦) وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلَّصَّابِرِينَ .

#### (7 - Ilade)

- ١٦ (١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّامَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِم غَضَبْ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ.
- ا وَٱللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُما ، فَإِنْ تَاباً وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ، إِنَّ ٱلله كَانَ تَوَّاباً
   رَّحِيماً .
- ٢ (١٧٣) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَهُ وَالدَّم وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللهِ ، فَمَنِ ٱضْطُر ۚ غَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِن ّ ٱلله عَفُورُ رَجِيمٌ .
- ٥ (٣) . . . فَمَنِ أَضْطُرَ فِي تَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ (٩٣) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَ ٱلتَّوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَ ٱلتَّوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَ التَّوْا وَعَمِلُوا أَلْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمِلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل
- اضْطُرِ دُمُ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم إِلَّا مَا الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم إِلَّا مَا اصْطُرِ دُمُ إِلَيْهِ ، وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَ آئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ . اصْطُر دُمُ إلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُّونَ بِأَهُو آئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ . (١٤٥) قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى تُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، فَمَن اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ مَنْ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٢٨) لَا يَتَخذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَا عَمِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيسَ مِنَ ٱللهِ فَي اللهِ فَي شَيْءَ إِلا أَنْ تَنَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ...
- ٢ (٢٦٧) ... وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ اللهُ غَنيُّ حَمِيدٌ.
- ٢٤ ( ٤ ) وَٱلَّذِينَ يَرَ مُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُ ۗ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهِدَ آءَ فَاجْلِدُوهُمُ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ اللّهَ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَـ لَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ.

- ٢ (١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ .
- ﴿ ٢٢) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ وَا بَآوُ كُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَلَفَ ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَلِيلًا (٢٣) . . . وَحَلَا ثِلُ أَبْنَا أَيْكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ ٱلله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .
- ٧ (١٨٥) ... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ، يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلِتُكُمْ أُلُهُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّهُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَيْسُونُ وَلِيْكُمْ وَلِعُلِهُ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِهُ وَلَعُلَكُمْ وَلَعَلَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعُلُكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَيْكُوا وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَوْلَا لَهُ وَلِعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلَعَلَلْكُوا وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَيْكُمُ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ واللّهُ وَلِعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلَعَلَلْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعُلُكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمْ وَلِعَلَكُمُ و
- ٦ (٥٤) . . . أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوٓءَا بِجِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورْ رَّحِيمْ ﴿
- ٢٤ (٣٣) : . . وَلَا تُكْرِ هُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللل
- ٢ (٢٢٥) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم ْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُم ، وَٱللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ .
- ٥ ( ٨٩) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّهْ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمَ يَجُدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم ، وَأَحْفَظُوآ أَيْمَانَكُمْ ، كَذَلِك يَجَدُّ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وَنَ .
- ٧٣ (٢٠) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُقِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُمَهُ وَطَآئِفَةُ مَّنَ اللَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللهُ مُنِقَدُ وَلَيْكَ مُعْقَلَ مَنَ الْقُرْءَانِ، وَاللهُ مُنْقَدِّ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، عَلِمَ أَن لَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ، وَاللهُ مُنْقَدِّ اللهُ وَاللهُ مُونَ فِي الْأَرْضِ يَدْتَغُونَمِنْ فَضْلِ اللهُ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَدْتَغُونَمِنْ فَضْلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ مَنْ فَصْلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ مَنْ فَيْ الْأَرْضِ يَدْتَغُونَمِنْ فَضْلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ مَنْ فَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَءَاخَرُونَ مَنْ فَيْ اللَّهُ وَعَالَى اللهُ وَءَاخَرُونَ مَنْ فَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَءَاخَرُونَ مَنْ فَيْ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

٧٣ أيقاً تِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَاقْرَ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلنَّ كُوٰةَ وَأَقْرِضُوا ٱللهَ قَرْضًا اللهَ عَنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ،وَٱسْتَغْفِرُ وا وَأَسْتَغْفِرُ وا اللهَ اللهَ عَنْوُرُ اللهِ عَنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ،وَٱسْتَغْفِرُ وا اللهَ اللهَ عَنُورُ رَّحِيمٌ .

\* \* \*

### البَابُ لرَّابِعُ عَشِرٌ

## - النظام الاجتماعي -

### ﴿ ١ – الرجل ﴾

- ٢ (٢٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَـكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً . . . (٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآ أَنِكَةَ إِنِّى جَاءِلْ فِيها مَنْ أَيفُسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَا ءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَا ءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى آعُلُم مَالَا تَعْ آمُونَ .
- ٣١ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَما فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم فَ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً . . . (٢٩) . . . وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ . . .
- (١٣) وَسَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَاٰ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ . . . (١٢) ٱللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِكُمُ ٱلْبَحْرَ لِكُمْ ٱلْبَحْرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لَكُمْ اللهُ اللهُ ٱللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ إلمَّن فِيهِ إِلمَّن فِيهِ إِلمَّانِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ
- ٧٠) اللهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ وَرَزَقَنَا هُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

- ١٥ (٢٨) وَإِذْ قَالَ رَبُكَ الْمَلَآ نِكَةَ إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّا مَّسْنُونِ (٢٩) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَهَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٠) فَسَجَدَ ٱلْمَلْئِكَةُ كُثَّامُمْ أَجْمَعُونَ (٣١) إِلَّآ وَنَهَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَمَّ إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ إِسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيْفُ اللَّهُ الللللْكُولُولُ اللللْلَهُ الل
- ٢٧ (٦٢) أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ، وَإِلَهُ مَّعَ ٱللهِ ، وَاللهُ مَّا تَذَكَّرُونَ .
- ٣٨ (٧١) إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَئِكَةِ إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينِ (٧٢) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَعَوُا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ .
- ٣١) وَعَلَمْ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَمْ اللهُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰوْلَآء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٢) قالُوا سُبُحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْ تَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قالَ عَلَمْ تَنَا أَنْبَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قالَ عَلَمْ عَلَى الْمَاعَلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلِ لَلَهُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَا أَيْهِمْ فَاللَّهُ اللهَ عَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ "تَكُنْمُونَ .
- • ( ١ ) لَآ أَقْسِمُ مِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ (٢) وَأَنْتَ حِلُّ مِهِـٰذَا ٱلْبَلَدِ (٣) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ (٥) أَيَّسُبُ أَن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ (٦) يَقُولُ أَهْلَـٰكُتُ مَالًا لَّبُدًا (٧) أَيَّسَبُ أَن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ (٦) يَقُولُ أَهْلَـٰكُتُ مَالًا لَّبُدًا (٧) أَيَّحْسَبُ أَن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ (٦) وَلِسَاناً وَشَهَتَيْنِ (١٠) وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ (١١) فَلَا أَوْتَهَمَ الْعَقَلَة .
  - ٢٥ (١٥) يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآةَ إِلَى ٱللهِ . . .
- ٣٣ ( ٧ ) ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَ بَدَأْ خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٨) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

- ٣٢ مِّن مَّاءً مَّهِينِ (٩) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ، وَقَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ .
- ٢٣ (١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةً مِنْ طِينِ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١٤) ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ وَلَكُمْ فَعَةً عَظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلَقْنَا ٱلمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَسَنُ ٱلْخَالِقِينَ .
- ٢٢ ( ٥ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنْ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةَ ثُمَّ مِن مَضْغَة ثُمَّا لَقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ ، وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءَ إِلَى أَجَلِ مَنَا تَشَاءَ إِلَى أَجَلِ مَنْ يُرَدُّ إِلَى مَّنَ يُرَدُّ إِلَى مَّسَمَّى ثُمَّ نُخُر جُكُم طُفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ كُمْ ، وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتُوَقَّى وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُولِ لِكَيْلَا يَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا . . .
- ٤ (٦٤) . . . وَصَوَّرَ كُمْ ۚ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ . . . (٦٧) هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمُ مِّن نُطْفَةً أَمُ مَّن يُتُوفَى مِنْ عَلَقَةً ثُمُ مَّن يُتُوفَى أَشُدَ كُمْ ۚ لِتَلَكُونُوا شُيُوخًا ، وَمِنْ كُمُ مَنْ يُتُوفَى اللَّهُ مَنْ يَتُولُونَ .
- ١٧) عُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٨) مِنْ أَى شَيْء خَلَقَهُ (١٩) مِن نُّطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ الْمَاتَهُ فَقَدَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ .
- ٨٦ ( ٥ ) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (١) خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ (٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ (٥) فَمَا لَهُ مِنْ تُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ .
  (٨) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٩) يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآ رِئرُ (١٠) فَمَا لَهُ مِنْ تُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ .
- ٧٦ (١) هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِين ۚ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْ كُورًا (٢) إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْ كُورًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَ إِمَّا كَفُورًا (٤) إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٤) إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .
- ١٦ (٧٨) وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱللَّهُ فَيْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

- ﴿ (٥٤) اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاهِ ، وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ .
- ٣٥ (١١) وَٱللهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَخْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ .
  - ٧ (٢٩) . . . كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ .
- إِنَّا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا رَوْجَهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا رَجُهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا رَجُهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً . . .
  - ٦ (٩٨) وَهُوَ ٱلنَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَّرٌ وَمُسْتَوْدَغُ . . .
- ٣٩ (٦) خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَا نِيَةَ أَزُواجٍ ، يَخْلَقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰ لِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلنُمُلُكُ ، لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ .
- ٣٥ (١١) وَٱللهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ اللهُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ اللهُ إِلَّا بِعِلْهِ مِن أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله
- ٧ (١٨٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا كَانَ عُمَلَتْ خَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعُوا ٱللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِن ٱلشَّا كِرِينَ .
- ﴿ (١٣) عَلَيْهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمِّ أَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو باً وَقَبَآ ئِل لِتَعَارَ فُوآ ، إِنَّ ٱكْرُمَكُمْ عَلَيْمُ خَبِيرٌ .
  - ٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...
  - ( ١٩ ) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا . . .
- ٣٥ (٢٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا ، وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدْ

- بيضْ وَحُمْرُ ثُغْتَلِفْ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ (٢٨) وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلأَنْعَامِ مُغْتَلِفْ أَلُوانُهُ كَذَٰلِكَ . . .
  - ٩٥ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
  - } (٢٨) يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُخَفِّفِ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.
    - ٠٠ (١٢٣) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ . . .
- ٣٠ (٤١) ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ مِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَلَوا لَعَلَّهُمْ يَوْمِ وَالْبَحْرِ مِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَلَوا لَعَلَّهُمْ يَوْمِ
  - ٢١ (٣٧) خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ٢٠.
- ٢٢ (١١) ... فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنْقُلَبَ عَلَى ٰ وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ...
- ٣٠ (٣٦) وَ إِذَ آ أَذَ قُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِ حُوا بِهَا ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ .
  - ٧٠ (١٩) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (٢٠) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا (٢١) وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا.
    - ١٧ (٨٣) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَـوْسًا.
      - ٣٦ (٧٧) أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمْ مُّبِينْ .
  - ٣٩ (٤٩) فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَانَا ثُمُّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو نِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ...
- ٨٩ (١٥) فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّى ٓ أَكْرَمَنِ (١٦) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَلَاهُ وَنَعَمَّهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَانَن .
- ١٧ (٦٧) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِبَّاهُ ، فَلَمَّ نَجَّا كُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُم ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا (٦٨) أَ فَأَمِنْتُم أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ تَجانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم وَاصِبًا مُنْتُم أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ تَجانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم عَاصِبًا مُم تَجَدُوا لَكُم وَكِيلًا (٦٩) أَمْ أَمِنْتُم أَنْ يُغيدَ كُم فِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُم وَكَيلًا (٦٩) أَمْ أَمِنْتُم أَنْ يُغيدَ كُم فِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُم وَكُم قَلَيْنَ بِهِ تَدِيعًا .
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

- ٤٢ (٨٨) . . . وَإِنَّا ٓ إِذَ ٓ ٱ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَلِّينَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
  قَإِنَ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورُ .
  - ٠٨ (١٧) قُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَآ أَكُفَرَهُ.
- - ٠٠١ (٦) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ (٧) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.
  - ١٧ (١١) وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا.
- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَلْجَبِالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَلْجَبِالِ فَأَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَلْجَبِالِ فَأَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
  - ١٨ (٥٤) ... وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

- الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال
- ٢٣ (١٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ (١٨) وَأَنْ لَنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً بِقِلْمِ فَقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُ وَنَ (١٩) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَجْ مِنْ نَجْ مِنْ فَو اللهُ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُ وَنَ (١٩) فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَجْ مِنْ فَو مَنْ اللهُ هُنِ وَصِبْغٍ لِنَّا لَا كُلِينَ (٢١) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ طُورِ سَيْنَا ءَ تَنْبُتُ بِاللهُ هُنِ وَصِبْغٍ لِنَا لَا كَلِينَ (٢١) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَعْمَلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَعْمَلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ مُورِ مِنْ مُورِ مِنْ فُورَ مَنْ أَوْلِكُ مُنْ مُنَافِعُ كُثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ مُنْ مُورِ مَنْ مُورِ مِنْ مُورِ مَنْ مُؤْونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ مُنْ فَعِ مُنْ مُؤْونِهَا وَلَكُمْ فِيهُا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْها وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ مُنْ فِعْ مُنْ فَعْ مُورِهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ فَعِلَى الْفَعْمُ لَا مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فِي الْمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُنْ فَا مُنْ فَعُلُونَ وَعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُلْونَ (٢٢) وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْفُلْكِ مُنْ وَلِهُ مُنْ فَعْ مُنْ فِعْ مُلْمُونَ وَقُومُ اللّهُ مُنْ فَعْ مُنْ فِي الْمُؤْمِنَ وَلَا مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فِي أَمْ فَالْمُونَ وَلَا مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَعْلِكُ مُنْ وَالْمُونَ وَلَا مُنْ فَعْ مُنْ فَعُلْكُ وَلَا مُنْ فَعْ مُنْ فَعْ مُنْ فَلِهُ مُنْ مُنْ فِي الْمُؤْمِنَ وَلَا مُنْ فَا مُنْ فَالْمُونُ مُنْ مُنْ فَعْ مُنْ مُنْ فَوْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ
- ٣٥ (١٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاٰذَا عَذْبُ أُورَاتُ سَآئِغُ شَرَابُهُ وَهَاٰذَا مِلْحُ أُجَاجُ ، وَمِنْ كُلِّ

  تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَدْبَتُغُوا

  مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ ۚ تَشْكُرُونَ (١٣) يُولِجُ ٱليَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱليَّلَ وَسَخَّرَ اللهُ مَنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ ۚ اللهُ مَنْ يَوْلِجُ ٱللهُ مَنْ اللهُ مَنْ لَهُ ٱللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ قَمْطِير .
- ٧٨ ( ٨ ) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٩) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (١٠) وَجَعَلْنَا ٱلْيَـٰلَ لِبَاسًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَنَ مَعَاشًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٤) وَأَنْزَلْنَا مِنَ مَعَاشًا (١٢) وَبَنْدِينَا فَوْ قَـكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٣) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَهَا وَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱللهُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٥) لِنَّخُو جَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا (١٦) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا .

- ٧٩ ( ٧٧ ) ءَأَنْتُمُ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَآء ، بَنَاهَا (٢٨) رَفَعَ سَمْكُما فَسَوَّاهَا (٢٩) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فَضَوَّاهَا (٢٧ ) وَأَنْجَبِالَ ضُحاَهَا (٣٠) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحاهَآ (٣١) أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣٢) وَٱلْجِبالَ أَرْسَاهَا (٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .
- ٩٥ (١) وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ (٢) وَطُورِ سِينِينَ (٣) وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِيَ أَحْسَن 

  تَقُويهم (٥) ثُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٦) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ وَتَعَرِيرٍ (٥) ثَمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٦) إِلَّا ٱللهُ بِأَحْكُم اللهُ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ وَمَعْنُونِ (٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٨) أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ .

#### ﴿ ٢ - الخصيان ﴾

- (١١٨) لَعَنَهُ ٱللهُ . وَقَالَ لَأَ يَّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفِرُ وضًا (١١٩) وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمنَيْنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللهِ . . .
- ٢٤ (٣١) وَقُل الْمُوْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مِا ظَهَرَ مِنْ الْمُوْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَا بَآمِنَ أَوْ ءَا بَاعُولَتِهِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمَنِينَ أَوْ ءَا بَاعُولَتِهِنَ أَوْ ءَا بَاعُولَتِهِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ أَوْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَا عَلَيْكُولَ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُولِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَا عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم

#### € - liml - >

- إِنَّا النَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً . . .
  - ٧٥ (٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْشَىٰ.
  - ٣ (١٩٥) ... أَنَّى لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْتَىٰ ...

- ٤ (٣٢) . . . للرّ جَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ . . . (٩٩) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٩) فَأُولَـ يُك عَسَى أَللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُواً غَفُورًا . (١٢٤) وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِمِ أَوْ أَنْ ثَيْ وَهُو مُؤْمِنُ قَالُولَـ يُك يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْآمَـ وُنَ نَقِيرًا .
  - ٩ (٧٢) وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهاً . . .
    - ١٣ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيْمِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّا تِهِمْ
- ١٦ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْ ثَى وَهُو مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِينَة حَيَواةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِ يَنَهُمْ أَجْرَهُمْ
  بأُحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ٣٦ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَا كِهُونَ (٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَلٍ عَلَى الْأَرَآ لِكَ مُتَّكِئُونَ.
- ٤ (٤٠) مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَنْكِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ .
  - ٢٩ ( ٦٩ ) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَايَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٧٠) ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ.
    - ٧٤ (١٩) فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ
  - ٨٤ (٦) وَأُيعَذِّبَ ٱلْمُنَا فِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ...
  - ٥٧ (١٨) إِنَّ ٱلْمُصَّدِّ قِينَ وَٱلْمُصَّدِّ قَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُويمُ .
- ٤ (٣٤) ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَضْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
  - ٢ (٢٨٢) . . . وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشَّهِدَوَا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَصُلِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ . . .
    - ٢١ (١٨) أَو مَنْ يُنْشُّواْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبين.
      - ٢ (٢٢٨) ... وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ ...
    - ٤ ( ٣٤ ) . . . فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظاتٌ لَّلْغَيْبِ مِمَا حَفِظَ ٱللهُ . . . ( ٣٤ )

- ٢ (٢٢٨) . . . وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .
- ٣٠) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً . . .
- **٦٤)** كَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَـكُمْ قَاحْذَرُوهُمْ ، وَ إِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَعُوا وَتُعْمِلُوا وَتَصْفَعُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتَصْفَعُوا وَتُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُصَافِعُوا وَتُعْمُوا وَتُعُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُا وَتُعُ
- الله مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَامِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَاالنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ (١١) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ الَّتِي مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ الَّتِي مَن القَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ الَّتِي مَن القَوْمِ الطَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ النَّيِ الْعَلَى مِن وَحِينَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِن الْقَانِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِن الْقَانِينَ (١٢) اللهُ نَتِينَ .
- ٢٤ (٣١) وَقُل للْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَ وَ يَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْ اللَّهُ وَلَيْمَرِ بِنَ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَا بَا مِينَ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَا بَا مِينَ أَوْ أَبْنَ آ مِينَ أَوْ أَبْنَ آ مِينَ أَوْ أَبْنَ آ مِينَ أَوْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن الْوَ عَلَيْ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللللَّهُ اللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللللِّل
- ٣٣ (٥٩) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَذْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ ، ذَلِكَ أَبْنَا مَهِنَّ ، ذَلِكَ أَبْنَا مَهِنَّ ، ذَلِكَ أَبْنَا مَهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ وَلاَ أَبْنَا وَلاَ أَبْنَا وَلاَ أَبْنَا وَلاَ أَبْنَا وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَبُونَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَبْنَا وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَبْنَا وَلاَ أَبْنَا وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَنْ يُعْرَفِينَ وَلا مَا مَلَكَتْ أَنْ أَنْ يُعْرَفِينَ وَلا مَا مَلَكَتْ أَنْ أَنْ يُعْرَفِينَ وَلا مَا مَلَكَتْ أَنْ يَعْرَفُونَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَنْ أَنْ يُعْرَفِينَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَنْ أَنْ يُعْرَفِينَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَنْ إِنْ فَا مَا مَلَكُونَ وَلَا مَا مَلَكُونَ وَلَا مَا مَلَكُونَ وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَ وَلاَ مَا مَلَكُونَ وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلِهُ فَا مُنْ وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلِهُ فَا مُنْ مُنْ وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا مِنْ فَا مُلْكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَلَا فَا مُلْكُونَا وَلَا مَا مَلَكُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْم
  - ٢ (٢٢٣) نِسَآ وُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ، وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ . . .
- ٤ (٣٤) . . . وَٱلْلَّاتِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُن ۗ فَعَظُوهُن ۗ وَٱهْجُرُ وَهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِ بُوهُن ۗ ، فَإِنْ

- أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا . . . (١٢٨) وَإِن اُمْرَأَةٌ خَافَتْمِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأَحْضِرَتِ الْأَنْسُ الشُّحَ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأَحْضِرَتِ الْأَنْسُ الشُّحَ ، وَإِنْ تَصْلِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ وَإِنْ تُصُلِعُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٩) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اللهَ كَانَ عَنُورًا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .
- ٣٣ (٥١) تُرُجِي مَنْ تَشَآءً مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَآء ، وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، ذَلِكَ أَدْنَى ٓ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزُنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ ءَاتَيْتَهُنَ ۖ كُلُّهُنَّ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُو بِكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَلِياً .
- ٢٤ (٦٠) وَٱلْقُوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّمَاءَ ٱلَّلَاتِي لَا يَرْ جُونَ نِكَاَّعَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُ
- (٣٣٤) وَٱلَّذِينَ يُتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشَرًا ، فَإِذَا بَلَفْنَ أَوْ الْجَنَاحُ عَلَيْكُمْ وَيَمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنْفُسِهِنَ ۚ بِالْمَعْرُ وَفِ ... (٣٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَيَمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنْفُسِهِنَ ۚ بِالْمَعْرُ وَفِ ... (٣٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةَ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْمَنْتُمْ فِي ٓ أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ ٱللهُ أَنْتَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ وَيَكَمُ وَيَكَمُ وَقَا ، وَلاَ تَعْزِ مُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَى اللهُ عَفُورُ وَلَا يَعْبُمُ وَاعْدَوْرُ أَنْ ٱللهَ عَفُورُ يَبْتُونُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِّأَرْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَنْمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِلْأَرْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَنْمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِلْأَرْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَنْمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِلْأَرْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَنْمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِللهُ عَنُورَ مِنْ مَنْمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِلْأَرْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْعُولُ عَلَيْمُ فَو مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ مِن مَعْرُوفٍ ، وَٱللهُ عَلَوْلَ أَوْلَالُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال
  - ٤ (١) ... وَٱنَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ... (٣٦) ... وَبِالْوَ الدَّيْنِ إِحْسَاناً ...
    - ٦ (١٥١) ... وَبِالْوَ الدِّيْنِ إِحْسَاناً ...
- ١٧ (٣٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواۤ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلَ عَلَا مَنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبً ٱرْحَمْهُما كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا .

- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّدْينَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَ الدِّيهِ حُسْنًا . . .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُوَهُنَا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ۚ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- ٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّا فِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اللَّهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّا فِي تَظُاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَلْحَقَّ أَمْمَا تِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ لَكُمْ فَوَاهِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُدِى ٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ.
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أَمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي شَهْرًا ، حَتَى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي شَهْرًا ، حَتَى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱللَّتِي اللَّهُ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْ شَاهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ٓ ، إِنِّي تَبُثُ إِلَيْكَ أَنْهُ إِنِّي مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَـ أَكْ أَنُوا يُوعَدُونَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَيَ أَصْدَابُ ٱلْجَنَة ، وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ .
- ا قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ، إِنَّ ٱللهَ سَمِع وَ اللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ، إِنَّ ٱللهَ اللهَ إِلَى ٱللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ، إِنَّ ٱللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ أَلَّلاً فِي سَمِيع بَصِير (٢) ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِسَا بَهِم مَّا هُنَّ أُمَّاتِهِم ، إِنْ أُمَّاتُهُمْ إِلَّا ٱللَّهَ أَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله وَلَوْنَ مُنْكُم اللهَ اللهَ الله وَلَوْرَوًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُور مَن مُنْكَرًا مِّن ٱللهَ وَوَرُورًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُور مَن مُنْكَرًا مِّن ٱللهَ اللهَ اللهَ لَعَفُور مَن مَنْكُم اللهَ وَالْوَرُورًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُور مَن مَنْ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل
- ١٦ (٧٥) وَ يَجْعَلُونَ لِلهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٥) وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مَّا مَشْوَدًا وَهُو كَظِيمُ (٥٩) يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوَّ عَمَابُشِّرَ بِهِ ، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلنَّرَابِ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .
- ٢٣ (١٦) أَم ِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَا كُمْ بِالْبَنِينَ (١٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّ حَمَّانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمْ.
- ٨١ (١) إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ (٢) وَ إِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنْكَدَرَتْ (٣) وَ إِذَا ٱلْمَوْ بُودَةُ الْمَوْ بُودَةُ الْمَوْ بُودَةُ اللهُ عُلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَالْكُونُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْتُ عَلَمُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمُ عَلَمْتُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ
- ١٢٧) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآء ، قُلِ ٱللهُ 'يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء

- اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَ وَتَر عَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَنْكَحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا أَكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقُرَآءَ يَكُونُوا فَقُرَآءَ يَعُنْهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِع مُ عَلِيمٌ (٣٣) . . . وَلَا تُتكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ يَعْنُهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِع مَ عَلِيمٌ (٣٣) . . . وَلَا تُتكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ يُكْرِهُونَ قَانِ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٢ (٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِن ، وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...
- (٢٥) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ ، بَعْضُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ، بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَامَتَّخِذَاتِ فَلَامَتُخِذَاتِ أَخْدَانِ . . .
  - ٢٣ (٦) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
  - ٧٠ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

# ﴿ ٤ – النكاح أو الزواج ﴾

- المُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا مَا هُوَ اللهَ كَمَاتُ عُمَّلَ عُلَقَكُمُ مِنْ اللهُ عَمَّلَ عُمَّلَ خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ، فَلَمَّا ۖ أَنْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لِنَّكُونَنَ مَا عَلَى اللهُ عَمَّا مِنَ اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَّا مَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَيْ اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَا عَلَيْ اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَّا عَالَهُ عَلَى اللهُ عَمَا عَلَالِهُ عَلَيْ اللهُ عَمَا عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَمَّا عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُونَ عَلَا عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْ
- ٣٠ (٢١) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّنَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً
   وَرَحْمَةً . . .
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يُكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .

- ه (٥) ... وَٱلْهُ حُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْهُ حُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَ آءَاتَيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ، وَمَنْ يَكْفُر ْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .
- ٣٣ (٣٧) ... قَلَمَا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَى ۚ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزْوَاجِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ
- ٢ (٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ، وَلَأَمَةُ مُّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَأَمَةُ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ . . . وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنْ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . . .
- ٢٤ (٣) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ، وَحُرِّمَ 
  ذَ اللَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
- ٤ (٢٢) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ وَا بَاوْ كُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ٤ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء

- سَبِيلًا (٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّا أَتَكُمْ وَبَنَا أَتَكُمْ وَأَخُوا أَتَكُمْ وَأَخُوا أَتَكُمْ وَأَخُوا أَتَكُمْ وَأَخُوا أَتَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَّا أَيْكُمُ اللَّالِي وَخُورِكُمْ مِّن نِسَا يَكُمُ اللَّالِي وَخُاتُمْ بِبِنَّ فَإِن لَمْ وَرَبَا يُبْكُمُ اللَّلِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِسَا يَكُمُ اللَّذِي وَخُاتُمْ بِبِنَ فَإِن لَمْ وَرَبَا يُبْكُمُ اللَّذِي وَخُاتُمْ بِبِنَّ فَإِن لَمْ وَحَلا بِلْ أَبْنَا يَكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَ بِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ خُورًا وَحِيماً (٢٤) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءَ بَيْنَ اللَّهُ خُتِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا وَحِيماً (٢٤) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا وَحِيماً (٢٤) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا وَحِيماً (٢٤) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْما نَدَعُوا عَلَى كُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا بِكُمْ مُعْولِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ، بِهِ مِنْهَنَ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيصَةً ، وَلَا مَا عَدْ مُنا وَرَاءَ فَر يَضَةً ، وَلا بَاللهُ عَلَيْكُمْ ، فَمَا سَرَعْتُ مَنْ فَي اللهُ كَانَ عَلِيا حَكِيمًا (٢٥) وَمَن لَمْ فَتَاتُومُ مَنْ مَالَكُتْ أَيْمُ وَمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْما نَكُمْ مِنْ فَور اللّهُ مِنْ اللهُ وَمِناتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْما نَكُمْ مِنْ فَيَاتِهُ مُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَا وَمَاكُ فَيْمَا وَلَا أَنْ يَنْكُمُ اللهُ وَمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمُونَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَا وَلَا مَنْ يَعْلَى مَا لَكُونَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمُوا الْحَيْمَا وَلَا اللهُ وَمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمُونُ مِنَاتِ اللهُ فَالْمُؤْمِنَاتِ وَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمُونُونَاتِ فَيْ اللهُ مُؤْمِنَاتِ مَا مَلَكَتْ أَيْمُ اللهُ اللهُ وَمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِي اللهُ اللهُ وَمِنَاتِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ اللهُ الل
- ٢٤ (٢٦) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ، أُولَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ، لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ .
  - (١٩) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِ ثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرْهًا . . .
- - ٢٤ (٣٣) وَلْيَسْتَعْفُفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَأَحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .
    - ٢ (١٠٢) . . . فَيَتَعَاَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءُ وَزَوْجِهِ . . .

#### ﴿ ٥ - الطلاق ﴾

رقم السورة والآية

٤ (١٩) . . . فَإِنْ كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

٢ (٢٢٥) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُم ، وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُو ، فَإِنْ فَآدِو فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٧) وَ إِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٢٨) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُ مِنْ أَلَاثَةَ قُرُوء ، وَلَا يَحِلُ لَئِنَ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَا دُوآ إِصْلَاحًا ... (٢٢٩) ٱلطَّلَاقُ مَرَّ تَانِ فَإِمْسَاكَ ۚ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيماً حُدُودَ الله ، فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناح عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَأُولَـٰ اللهِ فَأَولَـٰ اللهِ فَأُولَـٰ اللهِ فَأُولَـٰ اللهِ فَاللهِ فَالللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِل هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٣٠) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما خُدُودَ ٱللهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ ٱلله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْ اَهُونَ (٢٣١) وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . . . (٢٣٢) وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَاغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ،ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٣) وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيَّ ٱلرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٣٧) وَإِنْ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ۚ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصِفُ مَا فَرَضْتُم ۚ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ أَوْ يَفْفُواْ اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَإِنْ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

- لَا نَيْنَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٢٤١) وَلِا مُطَلَّقاَتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ وف ، حَقَّا عَلَى ٱلمُتَّقِينَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَمُ عَلَيَاتِهِ لَعَلَّمُ تَعْقَلُونَ .
- ٣٣ (٤٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا لَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا .
- 70 (١) يَا أَيُّمُ النَّيْ إِذَا طَلَقَتْمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَةَ ، وَاتَقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، لَا تَخْرُ جُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلَا يَحَرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَمَنْ يَعْرَفُونَ اللهُ يَعْرَفُونَ وَأَشْهِرُوا ذَوَى عَدْلِمَ نَعْ وَأَقِيمُوا الشّهادَةَ اللهَ يَعْرَفُونَ وَأَشْهِرُوا ذَوَى عَدْلِمَ نَكُمْ وَأَقِيمُوا الشّهادَةَ لِلهَ عَدْرُونِ وَأَشْهِرُوا ذَوَى عَدْلِمَ نَكُمْ وَأَقِيمُوا الشّهادَةَ لِلهُ عَدْرُونِ وَأَشْهُرُ وَاللّهَ فِي عَدْلِمَ نَعْنَ مِنَ اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ عَلَيْهُمُ وَاللّهَ فِي مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ عَرْدُ وَلِا يَعْنَى مِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهَ فِي لَمْ عَرْدُونِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله
- ٨٥ (٣) وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُ وَنَ مِن نِسَا مِهِمْ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَاً . . .
   ٤) فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ شَهْرَ يْنِ مُتَتَابِعَ يْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَاً ، فَمَن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً . . .

#### ﴿٦ – النشوز ﴾

رقم السورة والآية

(١٢٨) وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمآ أَنْ يُصْلِحاً بَيْنَهُماَ صُلْحاً، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأَحْضِرَتِ اللَّا نَفُسُ الشُّحَ ، وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَالُتُ مُ الشُّحَ ، وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرً ، وَأَحْضِرَتِ اللَّا نَفُسُ الشُّحَ ، وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرً ، وَأَحْضِرَتِ اللَّهُ عَنْمُ الله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ مَا لَهُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَلَاحًا إِنْ يُريداً الله وَالله وَلَالِه وَالله وَلَاله وَالله وَلْمَا وَلَاله وَالله وَله وَالله وَلمَا و

٢ (٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ.

٤ (١٣٠) وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ . . .

#### ﴿٧- الزني ﴾

﴿ (١٥) وَٱللَّا تِن يَا ْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ، فَإِنْ شَهِدُوا فَالْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (٢٥) . . . فَإِذَ آ فَا مُسِكُو هُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّلَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (٢٥) . . . فَإِذَ آ أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ . . . .

١٧ (٣٢) وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنيُّ ، إِنَّهَ كَانَ فَاحِشَةً ....

٢٤ ( ٢ ) ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ، وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ (٣) ٱلزَّانِي إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ (٣) الزَّانِي لَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيةُ لَا يَنْكُوهُمَ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَكُلَّ أَنُوا بِأَرْبَعَةَ شُهُدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ذَلْكَ عَلَى ٱلْمُومِمِنِينَ (٤) وَٱلَّذِينَ يَوْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهُدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ذَلْكَ عَلَى ٱلْمُومِمِنِينَ (٥) وَٱلَّذِينَ يَوْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهُدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبدًا ، وَأُولَـلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلْكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهُ عَفُورُ رَّحِيمٍ ﴿ (٦) وَٱلَّذِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآهِ إِلَّا اللهِ إِنَّ كُن مِنَ ٱلمُحْدِومِ أَرْبَعُ شَهَادَةً أَرْبَعُ شَهَادَةً إِنَّ اللهُ إِنَّهُ لَمِنَ ٱللهِ إِنَّهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٨) وَيَدْرَوا أَعْهَا ٱلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ اللهِ إِنَّهُ لَقَالَ الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَلْ أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٨) وَيَدْرَوا عَنْهَا ٱلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ مَنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٨) وَيَدْرَوا أَعْهَا ٱلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينَ لَهُ مُنَا الْعَذَابِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٨) وَيَدْرَوا أَعْهَا ٱلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مَا الْعَذَابِ أَنْ فَالْمُولَا اللهُ الْعَذَابِ أَلْ اللهُ الْعَلَاقِ مَنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ عَلَيْهُ الْعَذَالِ اللّهُ الْعَذَالِ اللهُ الْعَذَالِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الللّهِ الْعَلَاقِ الللْوَاقِلَهُ الْعَذَالِ الللّهُ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقُ الللّهُ الْع

- الله إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٩) وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْمَا ۖ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (١٠) وَلَوْ لَا فَصْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ تَوَّابُ حَكِيمُ.
- ٢٥ (٦٨) . . . وَلَا يَزْ نُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٩) يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِياَمَةِ وَ يَخْلُدُ
- ٣٠ (٣٠) يَا نِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفِاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا .
- (١) يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِ إِذَا طَلَقَ مُ ٱلنِّسَاء فَطَلَقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُم ، لَا تَخْرُجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا لَمَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَلِّينَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبْنً !

#### ﴿ ٨ - السرارى ﴾

٥ ( ٥ ) . . . وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَ آ عَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ، وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ بِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .

# 

٤ (٢٥) . . . فَإِذَ ٱلْحُصِنَ فَإِنْ أَتَ يْنَ بِفِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ، ذَلِكَ لِكَ مَن خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنْ كُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرُ لَ كُمْ ، وَٱللهُ عَفُورُ رَّحِيمٍ . .

٢٤ (٣٣) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّىٰ يُغْنِيبَهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .

# ﴿ ١٠ - الأولاد ﴾

- (١٤٠) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَـ أُوآ أَوْلَا دَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ . . . (١٥١) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّامَ رَبُّكُمْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَ كُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ، نَّحْنُ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَ كُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ، نَّحْنُ نَوْرُدُو كُمْ وَإِيَّاهُمْ . . .
- ١٧ (٣١) وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَ كُم ۚ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ، نَّمْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّا كُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً
- (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعِنْكَ عَلَى ٓ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي وَلَا يَهْ تَوْنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي وَلَا يَعْصِينَكَ فِي وَلَا يَعْشِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعِهُنَ وَٱسْتَغْفِر ْ لَهُنَ ٱللهَ عَفُور ْ رَجِيم ﴿ وَلَا يَعْشِينَكَ فِي اللهِ عَنْوُر وَ وَلَا يَعْشِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعِهُنَ وَٱسْتَغْفِر ْ لَهُنَ ٱللهَ عَفُور ْ رَجِيم ﴿ وَلَا يَعْشِينَكَ فَيُ وَلَا يَعْشِينَكَ عَلَى وَلَا يَعْشِينَكَ فِي اللهِ مُنْ وَاسْتَغْفِر ْ لَهُنَ اللهَ عَفُور ْ رَجِيم ﴿ وَلِي اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْشِينَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْشِينَكَ وَلَا يَعْشِينَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْشِينَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَا يَعْلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال
- ١٨ (٤٦) ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ، وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَـيْرٌ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله
- الله عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعْفُواْ وَاحْدِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعْفُواْ وَتَصْفَحُوا وَتَعْفُوا لَا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعْفُواْ وَتَصْفَحُوا وَتَعْفُورُ وَتَحِيمُ .
- ٣٤ (٣٧) وَمَا أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنَي إِلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا . . .
  - ١٥) إِنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ.
- ٢٤ (٤٩) ... يَخْلُقُ مَا يَشَامَه ، يَهَبُ لِمِنْ يَشَامَه إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمِنْ يَشَابَه اللَّهُ كُورَ (٥٠) أَوْ يُزُوَّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَابَه عَقِيمًا ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .
- ٦٥ (٦) ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَأُتَمِرُوا بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ .
- ٢ (٢٣٣) وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ ۖ ٱلرَّضَاعَة ، وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ

- لَهُ رِزْ قُهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُتكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَارَ وَالِدَة بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ مِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا مَوْلُودُ لَهُ مِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّا ءَاتَيْتُم وَلِي مُنافِقُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَ كُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّا ءَاتَيْتُم وَالْمَعْرُوفِ ، وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ .
  - ٥٢ (٢١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
- ٣٠ ( ٩ ) يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِ كُمْ أَمْوَ ٱلْكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللهِ مَا أَنْ اللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَالْوَلَمُ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَا أَوْلَمُ لَا تُلْهِ مَا أَنْ عَلَى اللهِ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَا أَوْلَمُ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
- ٣ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰئَكَ مُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰئِكَ مُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰئِكَ مُمْ
  - ٨ (٢٨) وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَآ أَمُوۤ الْكُمْ وَأَوْلَاذَكُمْ فِينَّةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيمْ.
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوا أَهُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ۗ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَأَلْأُو لَا فِي مُثَلِّ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حَطَامًا . . .

# (١١- المرضع) المراها المالية (٧)

٢ (٢٣٣) . . . . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُواۤ أَوْلَادَكُمْ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّٓآ ءَاتَيْتُمُ ۗ بِالْمَعْرُ وْفِ ، وَأُتَقُوا ٱللهَ وَاعْلَمُوآ أَنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ .

# ﴿ ١٢ - التبني ﴾

٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَاْمَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَنْهَا عَكُمْ ، وَاللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ أَمْهَا وَهُو أَكُمُ وَاللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ أَمْهُ وَهُو أَكُمُ وَاللهُ عَلَا اللهِ مَا فَوَاهِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو أَكُمُ وَهُو أَكُمُ وَهُو أَكُمُ وَهُو أَكُمُ وَهُو آَنْهُ عَلَا اللهِ ، فَإِن لَمْ تَعْدَامُوا آ بَاءَهُمْ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ (٥) أَدْعُوهُمْ لِآ بَا يُهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ ، فَإِن لَمْ تَعْدَامُوا آ بَاءَهُمْ

سه فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوراً رَّحِيماً (٣٧) . . . . فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَىْ ثُولُو بُكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوراً رَّحِيماً (٣٧) . . . . فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرَّا ، وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا مِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ، وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا .

# (۱۳ - اسم النسب)

٣٣ (٥) أَدْعُوهُمْ لِآ بَآئِمٍ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ . . .

# 

- ٧ (١٧٧) ... وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمُحَلِّ اللهِ وَٱلْيَتَامَى ... (٢٢٠) ... وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى ، قُلُ الْمُحَلِّ مَنَ ٱلْمُصْلِحِ ، وَلَوْ إِنْ تُعَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُمْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ، وَلَوْ إِنْ تَعَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ ٱللهُ مَنْ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٨٣) ... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى ...

- ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَاْ يَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْ لَا سَدِيدًا (١٠) إِنَّ اللَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُماً إِنَّما يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ، وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً . (٣٦) . . . وَبِالْو الدَيْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي ظُلُما إِنَّما يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ، وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً . (٣٦) . . . وَبِالْو الدَيْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينِ . . . (١٢٧) وَ يَسْتَغْتُوناكَ فِي النِّسَاءَ ، قُلِ الله أَيْ يُعْتِيكُمْ فِيهِنَ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ تَوْرَا اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا .
- ١٧ (٣٤) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ، إِنَّ ٱلْعَهْدُ ، إِنَّ ٱلْعَهْدُ ، إِنَّ ٱلْعَهْدُ ، إِنَّ ٱلْعَهْدُ ، كَانَ مَسْتُولًا .
- ٨٩ (١٦) وَأُمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَانَنِ (١٧) كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ .
- ٩ (١٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعَامْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٥) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ .
- ٩٣ (١) وَٱلضَّحَى '(٢) وَٱلنَّدْلِ إِذَا سَجَى '(٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٤) وَلَلْآ خِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آ (٦) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَعُاوَى (٧) وَوَجَدَكَ ضَالًا فَا فَيَلْ (٤) فَقَرْضَى آ (٦) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَعُاوَى (٧) وَوَجَدَكَ ضَالًا فَا فَيَلْ رَقِيم فَهَدَى (٨) وَوَجَدَكَ عَا ئِلًا فَأَعْنَى (٩) فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
- ١٠٧ (١) أَرَأَيْتَ ٱللَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (٢) فَذَ لِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ.

# ﴿ ١٥ - الوصاية ﴾

﴿ ٥ ) وَلَا تُوْتُوا الشَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهاَ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٦) وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٦) وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَ كَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُسْدًا فَادْفَعُوا إِنَّا لَهُمْ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفْفِ ، وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفْفِ ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفْفِ ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفْفِ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا .

# (١٦ - الحد)

رقم السورة والآية

إِنَّ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُ مَا وَلَا تُؤْتُوا الشَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُ مَا وَلَا تَعْرُوفًا .

### ﴿ ١٧ – ذوو القربي ﴾

٢ (٨٣) . . . وَ بِالْوَ الدِّيْنِ إِحْسَاناً وَذِي ٱلْقُرْ بَيْ . . .

٣٣ (٦) . . . وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِزِين

# 

٤٧ (٤) فَإِذَا لَقِيتُم اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَى ٓ إِذَ آ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ لَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِذَا رَهَا . . .

١٦ (٧١) وَٱللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ ، فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآنِهِ، أَفَهِنِعْمَةِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ .

¿ ٣٦) . . . وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلفُقْرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرُّقَابِ وَٱلْمَارِمِينَ
 وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ .

٧٤ (٣٣) ... وَٱللَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَكَا تِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْ تُمْ فَيْمِمْ خَيْرًا ، وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللهِ ٱللَّذِي ءَاتَا كُمْ ...

٥٨ (٣) وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَا مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا . . . (٤) فَمَن لَمَ يَجَدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَا ، فَمَن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سَتِّينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَا ، فَمَن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سَتِّينَ مِنْ عَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَا ، فَمَن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سَتِّينَ مِنْ عَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَلَيْ . . .

- ٢ (٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُونْمِنَ ، وَلَأَمَةُ مُّونْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُونْمِنُوا ، ولَعَبْدُ مُّونْمِنْ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . . .
- ﴿ ٢٤) وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . . . (٢٥) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُوْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَنْ يَنْكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُوْمِنَاتِ ، وَاللهُ وَمُنَاتِ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُوْمِنَاتِ ، وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَعَاتُوهُنَ الْمُورُونِ اللهُ عَنْ وَعَاتُوهُنَ الْمُعَرُونِ وَالْمُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحْذَاتِ أَخْدَانٍ ، فَإِذَا ٱلْحُصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْف مُحَصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ ، فَإِذَا ٱلْحُصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْف مُناتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ، ذَلِكَ لِمِنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرُ لَّ لَكُمْ . ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرُ لَّ لَكُمْ . . وَاللهُ عَفُورُ رُجِمِيْ . . . (٢٤)
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ . (٦) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .
  - ٧٠ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٥) أُولَـنْكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ .
  - ٣٣ (٥٠) . . . قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَ ضْنَاعَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، وَكَانَ ٱللهُ عَنُورًا رَّحِماً .
  - ٥ ( ٨٩) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُم وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَّدَتُم اللَّه عُانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِللَّهُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْ كَسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَّم يَجِدْ فَصِيام أَكُرْتَة أَيَّامٍ . . .

# 

- ٢٢) ٢٠٠ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَّتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا . . .
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَاكِيٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا أَكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِع عَلِيم (٣٣) . . . وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاء

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ يُكْرِهِ اللهُ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ أَللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ أَللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ أَللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ أَللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ اللهُ فَيَالَ اللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ اللهَ فَيَالَ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنْ اللهَ عَنُودُ وَرَحِيمُ .

### ﴿ ٢٠ - الفرائض ﴾

(٧) لِلرِّجال نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ وَلِلِّنْسَآءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ وَلِلِّنْسَآءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ ، نَصِيبًا مَّفَرُوضًا (٨) وَ إِذَاحَضَرَ ٱلْقَسِّمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْ بَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٩) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْمِ ۚ فَلْيَتَّقُوا ٱللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنَّصْفُ ، وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلنَّاكُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ، ءَا بَآوْ كُمْ ۚ وَأَ بْنَاۤ وْ كُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِياً (١٢) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ ،مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَد ، فَإِن كَانَ لَكُم وَلَد ، فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَثُ كَلَالَةً أُو امْرَأَةُ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُواۤ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰ لِكَ فَهُمْ شُرَكآ اللهِ ٱلتُّكُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ، وَصِيَّةً مِّنَ ٱللهِ، وَٱللهَ عَليم حَليم. (١٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِيثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا . . . (١٧٦) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللهُ أَيْفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ، إِنِ ٱمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِيْهُا ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَذْ ، فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُمَانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانُواۤ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، وَٱللهُ بِكُلِّ شيء عَلِيم.

- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ مُهُاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَهِم مِّنْ شَيْءَ حَتَّى أُولَيْكُم مَنْ وَلَا يَتَهِم مِّنْ شَيْءَ حَتَّى لَهُ النَّصْرُ وَلَمْ يَعْفَى وَاللَّيْنِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّيْنِ فَعَلَيْكُم اللَّهَ عَلَيْ وَاللَّيْنِ وَاللَّهُم مِّياَقُ ...
   (٧٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم وَأُولُوا ٱلْأَرْ حَامِ بَعْضُهُم أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلله بَكُلِّ شَيْءً عَلِيمْ .
- ٢ (٣٣٣) وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَّضَاعَة ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ، . . . . . وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلْكَ . . .
  الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ، . . . . . وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلْكَ . . .
  الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ، . . . . . وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلْكَ . . .
  اللّه والله الله والله الله والله الله والله والل
- ﴿ ٣٣) وَلِكُلِّ جَعَّلْنَامَوَ الِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ ،وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا .
- ٢ (١٨٠) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ بِاللَّهُ مَا مُعَدْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ، بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا آوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱلله صَمِيعُ عَلِيمٌ (١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱلله عَمُورُ رَحِيمٌ .
- (١٠٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأْصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ، مَّنْكُمْ أَوْ عَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمُ فَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأْصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ، تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ٱرْ تَنْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَىٰ وَلَا تَمْ مُنَا مَنْ مَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ٱرْ تَنْتُمُ فَلَى مَنْ مَهَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَىٰ وَلَا يَنْ مَا وَلَا اللّهِ إِنَّ آلِا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ (١٠٧) فَإِنْ غُيْرَ كُلُ اللهِ لَشَهَادَتُهَا إِنَّا آلِقَ مَنْ شَهَادَتُهَا وَيُعْمَلُونَ فَيْكُورَانِ وَمُعْلَى اللّهِ لَشَهَادَتُمَا أَلْ مَنْ اللّهُ وَلَيكَ فَيْرَانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُمَا أَوْ يَخَافُوا وَمُا اللّهُ مَا مُنَ ٱللّذِينَ ٱلطَّالِمِينَ (١٠٨) ذَا لِكَ أَدْنَى آئن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا وَمُا اللهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِي ٱللّهُ مَا الْقُومَ الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

## ﴿ ٢١ - الأسرة ﴾

رقم السورة والآية

٢٥ (٥٤) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

١٣ (٣٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً . . . .

١٠٨ (٣) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ.

٢ (٢١٥) يَسْئُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ، قُلْ مَا أَنْفَقُتُم مِّنْ خَيْرٍ فَالِوَ الدِّيْنِ وَالْأَقْرَ بِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ كِينِ وَالْأَقْرَ بِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْلَكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْتَعَامِينَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْتَعَامِينَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْتَوْمِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْتَعَامِينَ وَالْمَسَالِينَ وَالْمَسْتَعَامِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمُسْتَعِينُ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمَسْتَعِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمَالِينَالِ وَالْمَالِينَالِينَالِينَ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ وَالْمُسْتَعِلْمِ وَالْمُعْتَالِينَالِينَالِينَ وَالْمُعْتَعِلْمِ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ وَالْمُعْتَلِينِ وَالْمُعْتَلِينَ وَالْمُعْتَعِينِ وَالْمُعْتَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالْمُعُلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِين

٤ (٣٦) . . . وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي ٱلْقُرْ بَيٰ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمِسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْ بَيٰ وَٱلْجَارِ أَلَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ عُخْتَالًا فَخُورًا .

٦ (١٥١) . . . وَ بِالْوَ الدِّيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَ كُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ، نَّحْنُ نَرْ زُقْتُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ . . .

١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآءَ ذِي ٱلْقُرْبَيٰ . . .

١٧ (٣٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْساَنًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَا كَنْهَرْهُما وَقُل لَّهُمَا قَوْ لَا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ كِلَاهُما فَوْ لَا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا . (٢٦) وَوَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيل وَلَا تُبُدِّرُ تَبْذِيرًا .

- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدِّيهِ حُسْنًا . . .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ۚ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ .
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا ، هَمَلَتْهُ أَمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَهُلُهُ وَفِصَالُهُ أَلَاتُونَ مَلَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا ، هَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَلَى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلنَّتِي مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالدَى وَأَنْ أَعْلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَأَصْلح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَيْكِ ٱللَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَيْكِ ٱللَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱلللهِ وَاللَّهُ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ وَعْدَ اللهِ وَعْدُونَ (١٧) وَٱللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقُولُ فِي أَمْ وَعْدَ ٱللهِ مَن ٱلْجِنِ وَالْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَا نُوا خَاسِرِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقُولُ فِي آمُمَ وَالْمِ أَلَا فَوا خَاسِرِينَ .
- ٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّا فِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَكُمْ وَمَا جَعَلَ ٱلْوَاجِكُمُ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ، ذَٰ لِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ . . . (٦) . . وَٱولُواْ اللهِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ . . . . اللهُ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ . . .
- ٥٨ (٢) ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ مَنْ نِسَا مِن مِنْ أَسَا مِن مَا هُنَّ أُمَّاتِهِمْ ، إِنْ أُمَّاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّلَا فِي وَلَدْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَكُونَ مُنْكُم مِّن أَلْقُولُ وَزُورًا . . .
- ١٣ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُومَ ا وَمَنْ صَلَحَمِنْ عَابَا مِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَابَا مِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَالَمْهِم مِّنْ كُلِّ بَاب.

- ٢٥ (٢١) وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ . . .
- ٢٣) ذَ لَكِ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ، قُل لَّآ أَسْأَ لُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ . . .

#### (۲۲ – المرب)

- الله عَنْمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهُوْنَ عَنِ ٱلمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ . . .
   الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَ آءً وَادْ كُرُ وانعِمْتَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَ آءً وَادْ كُرُ وانعِمْتَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَ آءً وَادْ كُرُ وانعِمْتَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَ آءً وَانَّا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلله وَأَنْفَذَ كُم فَا الله وَالله والله و
- ٣ (١٤٣) وَكَذَالِكَ جَعَاْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . . .
- ١٦ ( ٨٢ ) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (٨٣) يَعْرِ فُونَ نِعْمَتَ ٱللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُ هُمُ ٱلْكَا فِرُونَ .
- ٩٧ ( ٩٧ ) فَإِنَّمَا يَسَّرْ نَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُمْدْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (٩٨) وَكُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِّنْ عَبْلُهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا .
- ٢٧ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُو َ اُجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اُلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَبَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ وَيَعْمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّ كُوٰةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلاَكُمْ ، وَتَكُونُوا شُهِدُ النَّاسِ ، فَأَقِيمُوا الصَّلُوٰةَ وَءَاتُوا الزَّ كُوٰةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلاَكُمْ ، فَيَعْمَ النَّصِيرُ .
- ٣٤ ( ٥ ) أَفَنَضْرِ بُعَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ ۚ قَوْمَامُّسْرِ فِينَ . (٢٩) بَلْ مَتَّعْتُ هَلُولَآ عَوَءَا بَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءُهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينَ ۗ (٣٠) وَلَمَّا جَآءُهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَلْذَا سِحْرْ ۖ وَإِنَّا بِهِ كَا فِرُونَ

- ٣١) وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَاذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَرَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيّتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا . . . .
- ٩٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (٩٧) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُـدُودَ مَا أَنْوَ لَ ٱللهُ عَلَى اللهِ عَلِيمَ عَلِيمَ عَلِيمَ عَلِيمِ عَلِيمِ مَا أَنْوَ اللهُ عَلَى إِنَّ عَلَيْمُ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيمِ مَا اللهُ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيمِ عَلَيمِ عَلَيمِ عَلَيمِ عَلَيْمِ عَلَيمِ عَلَيْمِ عَلِيمٍ عَلَيْمِ عَل وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ ٱلدُّوآ أَيْرَ ، عَلَيْهِمْ دَآرِرَةُ ٱلسَّوْء ، وَٱللهُ سَمِيع عَلِيم (٩٩) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلُّواتِ ٱلرَّسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قُرْ بَةُ لَهُمْ ، سَيُدْخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورْ رَّحِيمٌ . (١٠١) وَمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ، مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْدَامُهُمْ ، نَحْنُ تَعْدَمُهُمْ ، سَنْعَذَّبُهُم مَّرَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (١٠٢)وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًاعَسَى ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْمِ ، إِنَّ ٱللهَ عَفُورْ رَّحِيم (١٠٣) خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنْ الْهُمْ ، وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (١٠٤) أَلَمُ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ هُو َيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٥)وَقُلِ أعْمَلُوافَسَيرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَـٰ لُونَ (١٠٦) وَءَاخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ،وَٱللهُ عَلِيم ﴿ حَكِميم ١٠٧) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُواْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْ نَاۤ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ أَكَاذِبُونَ (١٠٨) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، لَّهَ شَجِد أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِ حِالْ يُحِبِثُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُ وَا مُواللهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ (١٠٩) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ ٱللهِ وَرِضُو ان خَيْرُ أَم مِّن أَسَّسَ مُبْنيانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم ، وَٱللهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١١٠) لَا يَزَالُ أُبنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْ ارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بُهُمْ ، وَأَللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ . (١٢٠) مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَر ْغَبُوا بِأَنْسُهِمْ عَن نَّفْسِهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأ

- وَلَا نَصَبْ وَلَا تَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفْآرَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو 

  قَدْ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ .
- (١٤) قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنَا ، قُل لَمْ ۚ تُونْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُواۤ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُو بِكُمْ ، وَ إِنْ تُطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِنْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمُ (١٧) يَمُنُّونَ وَ إِنْ تُطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِنْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمُ (١٧) يَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ مَّنْ اللهَ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهَ عَمُنَّ عَلَيْكُمُ أَنْ اللهَ عَمُنَّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُم لَا يَكُنُونَ عَلَيْكُمْ مَانِكُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَمُنَ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُم لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ .
- ٣٤ (١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسْكَنهِمْ ءَايَةُ ، جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشَمَالٍ ، كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاَشْكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةْ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَأْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَنْ كُلِ خَيْطٍ وَأَيْلٍ وَشَيْء مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٧) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ جَنَّذَيْنِ ذَوَاتَى أَلْ كُلُ خَيْطٍ وَأَيْلٍ وَشَيْء مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٧) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ فَرَى ظَاهِرة وَقَدَّرْ نَا فَجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٨) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللّهُرَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِمْ اللّهُ وَقَلَدُوا رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَامُوا أَنْفُسَهُمْ فَيَهَا السّيْرَ ، سِيرُوا فِيها لَيَالِي وَأَيْاهًا عَلِمنِينَ (١٩) فَقَالُوا رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَامُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَمَلْنَا هُمْ أَلَا عَلَيْ وَأَيَّامًا عَلِمنِينَ (١٩) فَقَالُوا رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَامُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَمَلْنَا هُمْ أَلَاكُ مَرَاق فَي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِّكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ . وَجَمَلْنَاهُمْ أَلَاهُمْ أَلَاهُ مُ كُلُ مُعَرَّق ، إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِّكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ . وَجَمَلْنَاهُمْ أَعَادِيثَ وَمَزَقَانَاهُمْ كُلُ مُعَرَّق ، إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِلّكُلُ صَبَّارٍ شَكُورٍ .
- ١٣ (٣٦) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَا هُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ،

  قُلْ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ وَلَا ۖ أَشْرِكَ بِهِ ، إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ .

# (۲۲ - الأم)

رقم السورة والآية

٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْوَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ لَيَحْتُ مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَعْنَا أَبْنَاسُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا دَفَعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَيْ وَلَيْ اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللَّذِينَ أَوْلَوْ اللَّذِينَ أَوْلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْهُ وَلَا مَعْمَالُ مَلَى الْقَالَمِينَ .

٧ (٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ ، فَإِذَا جَآءًأَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .

#### ﴿ ٢٤ - القبائل ﴾

٤٩ (١٣) يَأْيُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ ذَكُر وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ . . .

( ۸۹ ) . . . وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَ لِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٩٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْهُمُ وَ بَيْهُمُ مَّ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ أَنْ يُقَاتِلُو اَقُوْمَهُمْ . . .

#### ﴿ ٢٥ - التفضيل ﴾ المعالمة الله المعالمة الما معالم المعالمة المعال

ا (١٦٥) وَهُوَ ٱلنَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَا ثَفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَا ءَاتَا كُمْ . . .

١٧ (٢١) ٱنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا.

٢١ (٧٢) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ، وَكُرَّلَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٣) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَةً يَهْدُونَ

- ٢١ بِأُمْرِينَا وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَـيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَا ٓ ء ٱلزَّ كُوٰةِ وَكَانُوا لَنَـاً عَابِدِينَ.
- ﴿ (٩٥) لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجاَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهُ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً (٩٦) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرُحْمَةً ...
- ٣٣ (٦٦) يَوْمَ نُتَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْدَنَا أَطَعْنَا ٱللهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا (٦٧) وَقَالُوا رَبَّنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَكُبَرَآءَنَا وَالْفَنْهُمْ لَعُنَا كَبِيرًا .
- ٣٤ (٣١) ... وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّمِ ْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعَفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُم ْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ (٣٢) قَالَ ٱلنَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلاً أَنْتُم ْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ (٣٢) قَالَ ٱلنَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ كَنْتُم تُعْجُرِمِينَ (٣٣) وَقَالَ ٱلنَّذِينَ ٱسْتُضْعَفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ...
- ر (١٢٣) وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهاَ لِيَمْكُرُوا فِيها ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فِيها لِيَمْكُرُوا فِيها ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فَرَالِكَ نُولِي يَوْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . (١٢٩) وَكَذَٰ لِكَ نُولِي يَوْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .
- ١٦ (٧٥) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا عَبْدًا تَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْء وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، هَلْ يَسْتَوُونَ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٦) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّحَبُهُ لَا يَعْلَمُونَ (٧٦) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّحُهُم لَا يَعْدَر مُعَلَىٰ شَيْء وَهُو كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
  هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

#### ﴿ ٢٦ – الشورى ﴾

رقم السورة والآية

٢٦ (٣٦) فَمَا أُو تِيتُم مِّنْ شَيْءَ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِّارَزَ قْنَاهُمْ يَتُولُونَ . (٣٨) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِّمَارَزَ قْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ .

## ﴿ ۲۷ – الشركة ﴾

٢٤ (٦١) ... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ...

# ﴿ ٢٨ - السلطة الشعبية ﴾

- ( ٥٩ ) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْءِ فَلَا مُنْ وَأُدُوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .
  - ٢ (٢٤٧) ... وَٱللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء ...
- ٣ (٢٦) قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُونِي ٱلْمُلُكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلُكَ مِّمَنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مُنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَا لَاللَّهُ مَا لِكُونَ لَكُونُ لِللَّهُ مِنْ لَلْكُونُ مِنْ لَكُونُ لَكُونُ مِنْ لَلْكُلُونُ مِنْ لِكُونُ مُلْكُ مِنْ لِلْمُلْكُ مِنْ لَلْكُونُ مُ لَكُونُ مُنْ لِكُونُ مِنْ لَسَاءَ وَلَوْلُ لُكُونُ مِنْ لَكُونُ لُكُونُ لِلْكُونُ مِنْ لِلْكُونُ لِلْكُونُ مِنْ لِلْكُونُ مِنْ لَكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ مِنْ لِلْكُونُ مِنْ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِللَّهُ لِلْكُونُ لِلْلِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلِلْكُونُ لِلْلِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلْلُكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلِكُونُ لِلْكُونُ لِلْلِكُونُ ل
- ﴿ (٨٣) وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . . .

# ﴿ ٢٩ - الظلم ﴾

رقم السورة والآية

(١٤٨) لَا يُحِبُ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ بِالشُّوءَ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعاً عَلِياً .

٢٤ (٤٠) .... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ.

## ﴿ ٣٠ - الجمهات السرية ﴾

٥٨ ( ٨ ) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَوْكَ مِيَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُهُمْ مَهَمَّمُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ، فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ . (١٠) إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ يُعَدِّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهَا ، فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ . (١٠) إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ لَيَحْزُنَ ٱللهُ عَلَيْتُو كُلِ الشَّيْطَانِ لَيَحْزُنَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُو كُلِ اللهِ فَلْيَتُو كُلِ اللهِ فَلْيَتُو كُلِ اللهِ فَلْيَتُو كُلِ اللهِ فَلْمَوْمِنُونَ .

#### ﴿ ٣١ - المؤامرات ﴾

٥٨ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْمُ ۚ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْمُدُونَ وَ ١٠) إِنَّمَا ٱلنَّجُوْ كَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لَيَحْزُنَ بِالْبِرِّ وَٱلنَّةُ وَكَا اللهِ عَالَيْ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ . 

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ .

٣٥ (١٠) ... وَٱلَّذِينَ يَمْ كُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابْ شَدِيدٌ، وَمَكْرُ أُولَـٰ اللَّهِ هُوَ يَبُورُ.

#### ﴿ ٣٢ - النفي في البلاد ﴾

٧ (٨٤) وَإِذْ أَخْذْنَا مِينَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ أَقْرَرْتُمُ وَالْمَدُونَ (٨٤) وَإِذْ أَخْذَنَا مِينَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًامِّنْكُمْ مِّنْ دِيارِهِمْ وَأَنْتُمُ مِّنْ دِيارِهِمْ تَظْاَهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَهُو تُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُدُونَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى اللَّهِمُ وَهُو تُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُدُونَ بِبَعْضِ مَ فَا جَزَاجَهُمْ مَ أَفْتَوْ مُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاةً مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِنْ مَا حَرَاجُهُمْ ، أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاةً مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

- لَّ مِّنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْقَذَابِ ، وَمَا ٱللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ .
- الْ يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ ' يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ ' يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَنْكَ اللهُ عَنْ اللهَ يَعْوَلَهُمْ فَأُولَنْكَ اللهُ عَنْ اللهَ يَعْوَلَهُمْ فَأُولَنْكَ اللهُ عَنْ اللهَ يَتُولَهُمْ فَأُولَنْكِ اللهُ عَنْ اللهَ يَتُولَهُمْ فَأُولَنْكِ اللهُ اللهُونَ .

# ﴿ ٣٣ - الْمِلْكُ والتملك ﴾ المحال الم

- ٢ (٢٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا...
- لَا يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ، قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَٱلرَّسُولِ ... (٤١) وَٱعْلَمُوآ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ ...
   لِلْهِ تُخْسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ...
- ٩ (١١١) إِنَّ ٱللهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ، فَلَوْتُ وَاللهِ ، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلكَ هُو ٱلْفَوْنُ ٱلْعَظِيمُ .
- - ٢٤ (٢٩) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيها مَتَاعُ آكُمْ ...

#### ﴿ ٣٤ - الضرائب ﴾

- (٤١) وَٱعْلَمُواۤ أَنَّما عَنِيْمَ مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِلهِ خُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَاتِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ
- ٥٨ (١٣) . . . فَاذِهْ لَمْ تَفْعَــُلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُواةُ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ . . .

٩ (٢٩) قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

٦ (١٤١) . . . كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ إِذَ آأَ ثُمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا تُسْرِفُوا . . .

# ( ٣٥ – التبرج والتزين ﴾

٧ (٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ، قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي
 الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، كَذَٰ لِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآ يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

### (m. - 17)

أَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُر هِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوَّ كُم وَالْحَرِينَ
 مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُم لَا تُعْلَمُونَ .

# ﴿ ٣٧ – روح الغزوأو الفتح ﴾

- (٢٩) قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرَفُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ وَلَا يَعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
  - ١٣ (٤١) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُضُهَا مِنْ أَطْرَافِها . . .
  - ٢١ (٤٤) ... أَ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ ، أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ .
- ٢٢ (٣٩) أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُولِ، وَإِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَضْهُمْ بِبَعْض لَّهُدِّمَتْ دِيارِهِمْ بِغَضْهُمْ بِبَعْض لَّهُدِّمَتْ

- ٢٢ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا أَسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا ،وَلَيَنْصُرَنَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقَوِى تُعْزِيزُ (٤١) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُواةَ وَأَمَرُ وَاللهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمُورِ . وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ، وَلِلهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمُورِ .
  - ٥ (٣٥) يَنَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَغُوآ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ.

# ﴿ ١٨ – الدعوة إلى السلاح ﴾

- ٤٨ (٤) . . . وَلِلْهِ جُنُودُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَكِيماً . (٧) وَلِلْهِ جُنُودُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيماً .
- (١٩) أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْخَاجِّ وَعَمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٢٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللهِ ، وَأُولَلْكَ هُمُ ٱلْفَآئِرُونَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللهِ ، وَأُولَلْكَ هُمُ ٱلْفَآئِرُونَ وَجَاهَدَ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقَيمٌ (٢٢) خَالِدِينَ فِيهَ أَبِدُ مِنْ اللهَ عِنْدُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ .
- ٢٦١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ مَائَةُ حَبَّةٍ مَ وَٱللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيْمْ.
- 11 (١١٠) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جِاَهَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورْ رَّحِيمْ .
- ٩ (٢٩) قَاتِلُوا ٱللَّذِينَ لَا يُونْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرَبُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرَبُونَ مَا تَدْنِينَ ٱلْدِينَ ٱلدِّينَ ٱلدِّينَ ٱلدِّينَ ٱلدِّينَ الدِّينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
- ٢٩ (٦٧) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبَالْبِاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبَالْبِاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ

- ﴿ ٨٤) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ لَآتُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ، وَحَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ ، عَسَى ٱللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ، وَٱللهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا .
- (٦٥) يَا أَيُّهَا ٱلنَّنِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ، إِنْ يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٦) ٱلْآنَ وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مَّائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفاً مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَلا يَفْقَهُونَ (٦٦) ٱلْآنَ خَفَفَ ٱللهُ عَنْكُمْ مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ أَلْفَ يَعْلَبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ٥٧ (١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلِلْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَا وَاتْ وَٱلْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلُوا ، أُولَـ يُكُ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسْنَىٰ ، وَٱللهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ .

أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيل ٱللهِ أُولَـٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَفُورْ رَّحِيمٍ . (٢٤٤) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَعْلَمُوآ أَنَّ ٱللهَ تَمِيعُ عَلِيمٌ. (٢٤٦) أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُ ۚ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا ۚ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَا أَنِنَا ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، وَٱللهُ عَلِيمْ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ تَدِيُّهُمْ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ، قَالَ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُم وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ، وَٱللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء ، وَأَللهُ وَاسِع مُ عَلِيم . (٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهِ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ، فَشَر بُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أُنَّهُم مُّلَاُقُوا ٱللهِ كُمْ مِّنْ فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُو دِهِ قَالُوا رَبَّنَا ۖ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأُنْصُرْ نَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٢٥١) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَانَاهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٢٥٢) تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللهِ نَتْــُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ . (٢٦١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ، وَٱللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءٍ ، وَأُللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ.

﴿ (٧٤) فَالْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَواٰةَ اللَّهُ نْيَا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُو تِيهِ أَجْرًا عَظِياً (٧٥) وَمَا لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُو تِيهِ أَجْرًا عَظِياً (٧٥) وَمَا لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالنِّسَاءَ وَالْولدانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخُو جْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْولدانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخُو جْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَة اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

رُيقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا رُيقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ ، فَقَاتِلُوآ أَوْ لِيَآ اَلشَّيْطَانِ، وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوآ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواٰ وَالْآلِنَّ كَثِيدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوآ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواٰ وَوَاتُوا ٱلزَّ كُواٰ وَ فَلَمَّ كُتِبَعَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَرَ تَنَا إِلَى آَجَلٍ قَرِيبٍ ، قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنيا فَرَيقٌ مَنْهُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا . (٧٨) أَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ . . . . .

٨ (٢٠) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَطِيعُوا ٱلله وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُم ۚ تَسْمَعُونَ (٢١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢٢) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلصُّمُ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ عَلِمَ أَللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْاْ وَهُمَّمُعُو ضُونَ (٢٤) يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْدِيكُمْ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٥) وَأُتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَآمُوا مِنْكُم ۚ خَآصَّةً ، وَأُعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٢٦) وَٱذْ كُرُوآ إِذْ أَنْتُمُ ۚ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعُاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْ أَ فَإِنَّ ٱللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٤٠) وَإِنْ تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلًا كُمْ ، نَعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ ٱلْنَّصِيرُ . (٤٦) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأُصْبِرُوآ ، إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٤٧)وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطْرًا وَرِ ثَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ (٤٨) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارُ ۚ لَكُم ۚ ، فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفَئْتَانِ نَكُصَ عَلَى ٰ عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، مَّنْكُم ۚ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللهَ ، وَٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ . (٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٦) ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٧) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ . (٥٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٦٠) وَأُعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم

- أَنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْـلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللهِ وَعَـدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
  لا تَعْ آمَوُ نَهُمُ ٱللهُ يَعْ آمَهُمْ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيـلِ ٱللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ
  لا تُظْ آمُونَ .
- - ٢٢ (٣٩) . . . وَإِنَّ ٱللهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِي إِلَّا أَنْ اللهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَهُ اللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ دَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَيَعُولُوا رَبُّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ دَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذُ كُرُ فِيهَا ٱللهُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . وَمَسَاجِدُ يُذُ كُرُ فِيهَا ٱللهُ أَنْ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُ قَنَّهُمُ ٱللهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَهُ مَا تُوا لَيَوْزُ قَنَّهُمُ ٱللهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ .

- ٣٣ (٢١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْ جُواْ ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللهُ كَثِيراً (٢٢) وَلَمَّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَلْذَا مَا وَعَدَ نَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مَ مَازَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَاناً وَتَسْلِيمًا. (٢٥) وَرَدَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وَكَنَ ٱللهُ تَوِينًا عَزِيزاً .
- ﴿ ٤) فَإِذَا لَقِيتُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقابِ حَتَّى ٓ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاهَ اللهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوا لَا بَعْضَكُمْ بِيَعْضِ ، وَاللّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكَنْ يُصِلًا أَعْمَالُهُمْ (٥) سَيَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ (٢) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّهُما لَهُمْ (٧) يَلنَّيْما اللّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُ وَا الله يَنْصُرُ كُمْ وَيُكَبِّتُ اللّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ لا نُولِينَ عَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُ كُمْ وَيُكَبِّتُ اللّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ لا نُولِينَ عَامَلُوا أَنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُ كُمْ وَيُكَبِّتُ وَذَا عَرَا الله يَنْصُرُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ أَقْدَامَكُمْ . (٢٠) وَيَقُولُ ٱللّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ مَنْ عَلَيْهُ مِنَ الْقِيَالُ رَأَيْتَ اللّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَرْضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتُ مَ فَأَوْلَى لَهُمْ (٢٢) وَمَلَى لَهُ مَنْ وَقُولُ مَعْمُولُونَ إِلَيْكَ نَظُرَ الْمُعْرُونَ الْقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله مَعْمَ وَلَى السّلَمُ وَأَنْتُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعَمَا اللهُ مَعْمَالُ مَنْ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَلَوْلُ اللّهُ مَعَالَمُ وَا وَاللّهُ مَعَالَمُ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَاللّهُ السّلَمُ وَأَنْتُهُ اللّهُ مَعْلُونَ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَلَوْ وَاللّهُ مَعَالَهُ وَاللّهُ مَعَالَمُ مَا اللّهُ السّلَمُ وَأَنْتُمُ اللّهُ السّلَمُ وَالْمُونُ وَاللّهُ مَعَالَمُ وَلَاللّهُ مَعَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّلَمُ واللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ
- ١٨) لَقَدْ رَضِى ٱللهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُو بِهِمْ فَأَنْرَلَ ٱلسَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَعْظَ قَرِيبًا (١٩) وَمَغَامِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٢٠) وَعَدَ كُمُ ٱللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ ٱكُمْ هَلْذِهِ وَكَفَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِيتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (٢١) وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ وَلِيتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢١) وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَعَالَ اللهُ بِهَا ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرًا (٢٢) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الْوَلُوا الْوَلُوا الْوَلُولُ اللهُ اللهِ تَعْدَيلًا (٢٤) وَهُو ٱلَّذِي كُونَ وَلِينًا وَلَا نَصِيرًا (٣٣) سُنَّةَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ اللهُ تَبْدِيلًا (٤٤) وَهُو ٱلَّذِي كُفْ أَلَادِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْ عَنْ مُ وَأَيْدِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عِمَالُونَ بَصِيرًا (٢٥) هُمُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ أَنْفُونَ كُمْ وَاللّذِي كَانُ ٱللهُ عِمَالُونَ بَصِيرًا (٢٥) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ مِنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عِمَا مَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٥) هُمُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ عَنْ عَنْ اللهُ عَرْدُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّذَي اللهُ اللّذِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّذِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْى مَعْ كُوفًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ ، وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهِ مُوْمِنَاتُ لَمْ تَعْدَرُ عَلَمْ ، لَيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَن يَشَآهِ ، لَمَّ وَتَّ يَعْدِ عِلْمٍ ، لَيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَن يَشَآهِ ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّ بْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٦) إِذْ جَعَلَ اللّهِ مِن كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزِلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى الرَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلَمَةَ الْخَمِيَّةَ مَيْةً الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزِلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَعَلَى وَلَوْ وَاللّه وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى مَا لَمْ وَمُقَمِّرِينَ لَا تَعْمَلُ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا .
- ٥٧ . . . وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
- ٥٩ (٢) هُو ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ ، مَا ظَنَدْتُمُ وَالْمَا أَنْ يَخْرُجُوا ، وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُسُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسُبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُو بِهِمُ ٱلرُّعْب ، يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَ وَعَذَابُ ٱلنَّارِ فِي قُلُو بِهِمُ ٱلرُّعْب ، يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ أَلْجَالاً ء لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَ وَعَذَابُ ٱلنَّارِ وَعَنَابُ وَلَهُ مَلْ الْجَالاَء لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَ وَعَذَابُ ٱلنَّارِ وَعَنَابُ وَلَهُ وَلَيْكُوا مَنْ أَللهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَنْ يُشَاقَ ٱللهُ وَلِيُحْزِي ٱلْفَاسِقِينَ . (١١) أَلَمْ وَرَاللهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَنْ يُشَاقً ٱللهُ وَلِيُحْزِي ٱللهُ وَلِيكُونِ ٱللهُ وَلِيكُونَ ٱللهُ وَلَيْحُرُ مِنَ ٱللهُ وَلَيْحُرِي ٱلْفَاسِقِينَ . (١١) أَلَمْ وَاللهُ وَلَيْحُرُ مِنَ ٱللهُ وَلَيْحُرِي ٱلْفَاسِقِينَ . (١١) أَلَمْ وَلَكُنَابِ لَيْنَ أَخْرِجُمُ اللهُ وَلَيْحُرُ مِنَ اللهِ اللهُ وَلَيْحُونَ اللهُ مُنَا أَلْكُونَ اللهُ وَلَيْحُونَ اللهُ مَنْ أَنْحُر مُونَ اللهُ وَلَيْحُونَ اللهُ وَلَيْحُونَ اللهُ وَلَهُمُ اللّهُ مَنْ وَلَكُونَ اللهُ وَلَيْعُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلُكُونَ اللهُ وَلَوْلَكُونَ اللهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ مِنْ اللهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- ٢ (٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ ۚ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةُ نَعْفُر ۚ لَكُم ۚ خَطَاياً كُم ۚ ، وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٩) فَلَدَّلَ ٱلَّذِينَ

﴿ ظَلَمُوا قَوْلًا غَـيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُوا يَنْ شُوا وَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُوا يَنْ شُوُونَ .

١٦ (٤) إِنَّ ٱللهِ يُحُبِّ ٱلْذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانْ مَّرْصُوصْ (١٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تَجِارَة تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١١) تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ اللهُ بِأَمْوَ اللهُ وَأَنفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ اللهُ وَأَنفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُو بَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ، وَبُشِّرِ اللهِ وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ، وَنُشِر اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ المُؤْمِنِينَ . ذَلِكَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ المُؤْمِنِينَ .

# ( ۲۹ - الأشهر الحرم )

و ( 1 ) بَرَآءَ أُمّ أَن اللهِ وَرَسُو لِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (٢) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ وَاعْدَوْ اَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى وَاعْدَوْ اَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ أَنْ اللهَ بَرِيَ لا مِّن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُنبُغُ فَهُو خَيْرُ النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبُرِ أَنْ اللهَ بَرِيَ لا مُن المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُولِينَهُمْ وَالْمَدُولُ اللهِ يَعْدَلُوا اللهِ اللهِ يَكُولُوا بِعَدَاب اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ يَعْدَلُوا اللهُ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يَعِيثُ الْمُتَّقِينَ (٥) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الْحُرُمُ وَاقْتُدُوا اللهُ عَفُولُوا عَلَيْكُمْ الْحُرُمُ اللهُ وَاقْتُدُوا اللهُ عَفُولُوا عَلَيْكُمْ الْحُرُمُ اللهُ النّا وَاقَامُوا الطّآونَ وَوَاقَدُلُوا اللهُ عَفُولُا اللهِ عَمْدَ اللهِ يَوْمَ وَلَحْصُرُوهُمْ وَاقْتُدُوا اللهُمْ كُلّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ اللهِ يَعْوَلُوا اللهُمْ كُلّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ اللهِ عَفُولُا اللهُمْ وَاللهُ الْنَا عَشَرَ اللهُ اللهُ عَمْولُوا اللهُمْ وَاقْتُلُوا اللهُمْرُ اللهِ عَمْولُوا اللهُمْ وَاقْتُلُوا اللهُمْ وَاقْتُلُوا اللهُمُ وَاقْتُلُوا اللهُمْ وَاقْتُلُوا اللهُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْولُوا اللهُمْ وَاقْتُلُوا اللهُمُ وَاقْتُلُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَولُوا اللهُمُ وَاقْتُلُوا اللهُ ال

٢ (١٩٤) ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصُ . . . (٢١٧) يَسْمَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ

- لَّ قِتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرْ ، وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَ إِخْرَجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ . . .
- ( ٢ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَا ثِرَ ٱللهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَآثِيدَ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَ انَّا ... (٩٧) جَعَلَ ٱللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَآئِد . . .

# ( · 3 - Ilemidis )

(٩) وَإِنْ طَآئِفتَانِ مِنَ ٱلْمُونْمِنِينَ ٱقْتَتَابُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱللَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَنِي عَلَى أَمْر ٱللهِ ، فَإِنَ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، فَقَاتِلُوا ٱللهَ يَحْبُ ٱلمُقْسِطِينَ (١٠) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمُ وَٱنَّقُوا ٱللهَ لَعَلَى لَهُ مَعْونَ .

# ﴿ ١١ - تعاليم حربية ﴾

#### - التجنيد -

- ﴿ (٩٥) لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُحَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . (١٠٠) وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اللهِ يَجُدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدُركُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّجِماً .
- ٨ (٧٤) وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَوْاْ وَنَصَرُوآ أُولَـنَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ، لَهُم مَّغْفِرَ ۚ وَرِزْقُ كَرِيمُ (٥٧) وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَنَمُم فَأُولِنَا ، لَهُم مَّغْفِرَ ۚ وَرِزْقُ كَرِيمُ (٥٧) وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَنَمُم فَيْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضَهُم أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلله مَعْمَم فَاولَا الله مَنْ عَلِيم .

(١٢٢) وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَا فَةً ، فَلَوْ لَا نَفَرَ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
 الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوآ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

١٧) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجْ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجْ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجْ ٠٠٠٠

# ﴿ الأنظمة والقوانين ﴾

- ﴿ (٧١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُوا جَمِيعًا . (٩٤) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ عَامَنُوآ خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْمَ تُعْفَوْنَ إِلَيْ عُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ أَلْقَى ۚ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعَنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمُ وَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ عَنْ أَلُولُوا عَلْ أَمُونَ فَإِنَّ أَللهُ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلْ لَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْ جُونَ مِنَ ٱلللهُ مَالَا يَرْ جُونَ ، وَكَنْ أَللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا لَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأُلُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْ جُونَ مِنَ ٱلللهُ مَالَا يَرْ جُونَ ، وَكَنْ أَللهُ عَلَيْ مَالًا يَرْ جُونَ ، وَتَرْ جُونَ مِنَ ٱلللهُ مَالَا يَرْ جُونَ ، وَكَنْ أَللهُ عَلَا حَكِما .
- ٨ (١٥) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (١٦) وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَئْذِ دُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقَيْقال أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئُسَ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقَيْلًا مُتَحَرِّفاً إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّن ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئُسَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئُسَ الْمُصِيرُ (١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللهَ رَحَى ، وَلَيْهُمْ عَلَي اللهُ وَاللهَ عَلَيْهُ مَوْفِنُ وَلَيْكُمْ مُوهِنُ وَلَيْكُمْ مُوهِنَ اللهَ عَلَيْمُ (١٨) ذَاكِمُ وَأَن اللهَ لَا يُحِبُ وَلَيْمِ مُعَلَى سَوآ ء ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ اللهُ اللهَ عَلَيْهُ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوآ ء ، إِنَّ ٱلللهَ لَا يُحِبُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ مُنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوآ ء ، إِنَّ ٱلللهَ لَا يُحِبُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ الله
- ١٦ (٩٢) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْ لَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْهَ مَ دَخَلًا بَيْنَكُمْ وَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْهُ بِهِ ، وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ تَكُونَ أَمَّةٌ مِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ، إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ اللهُ بِهِ ، وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ تَكُونَ أَمَّةً مِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً مَ إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ اللهُ بِهِ ، وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تَكُونَ أَمَّةً مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ وَخَلِّا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمْ بَعْدَ مَنْ بَعْدَ مَنْ مَنْ أَلَاهُ مِنْ أَمْ يَعْدَ وَلَا تَتَتَّخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ وَخَلِّا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمْ بَعْدَ مُنْ بَعْدَ مَنْ فَيْ وَلَا تَتَتَّخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ وَخَلِّا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمْ بَعْدَ مُنْ فَيْ وَلَا تَتَتَّخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ وَخَلِي بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمْ بَعْدَ لَا يَعْفَى وَلَا تَتَتَّخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ وَخَلِي اللهُ يَعْفَى اللهُ عَلَيْ فَيْ وَلَا تَتَتَخِذُوا أَيْمَا يَعْفَى اللهُ عَلَيْ وَلَا تَتَتَّخِذُوا أَنْ كُلُولُ اللهُ عَلَيْ وَلَا تَتَتَخِذُوا أَنْكُمْ وَلَا تَتَتَعْفُونَ وَلَا تَتَتَّخِذُوا أَيْمَ لَا لَكُونَ مَنْ مَا لَكُونَ الْمُعْلَى وَلَا تَتَتَعْفُونَ وَلَا مَنْ مُعْ وَلَا مَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ وَلَيْ فَيَامُ لَكُمْ وَلَا مَنْ الْقَيْمُ فَيَا لَكُونُ وَلَا مَا لَا لَكُولُ اللهُ لَهُ مِنْ اللهُ ا
- ٨ (٦١) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٢) وَإِنْ
   يُرِيدُوآأَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ، هُوَ النَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٣) وَأَلَّفَ

- أَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللهَ أَلَّقَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللهَ أَلْقَ أَلَّقَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللهَ أَلْفَ مَنِ اللهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . بَيْنَهُمُ ، إِنَّهُ عَزِيزْ حَكِيمْ (٦٤) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . (٦٧) مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، تُر يدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ، وَٱللهُ عَزِيزْ حَكِيمٌ (٦٨) لَوْ لَا كِتَابُ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذِيز مُ حَكِيمٌ (٦٨) لَوْ لَا كِتَابُ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ .
- (٣٣) إِنَّمَا جَزَآهِ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱلله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأُرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِيمِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِيمِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفُواْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَادِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوآ أَلَّهُ عَفُورُ وَ عَذَابُ عَظِيمٌ (٣٤) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَادِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوآ أَنَّ ٱللهُ عَفُورُ وَاعَلَيْهِمْ .

#### ﴿ قصر الصلاة وقت الحرب ﴾

المنافع ال

# ﴿ ٢٤ - أشرار الجند ﴾

رقم السورة والآية

و (٣٨) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱثَا قَالَمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ، أَرْضِيمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (٤٥) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كُرِهَ ٱللهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ (٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ، وَأَللهُ عَلِيمْ بِالظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَد ٱبْتَغَوُّ اللَّهِ عَنْ أَمْدُ وَقَالَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٩) وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ أَنْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۗ ، أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ، وَإِنَّ جَهَنَّم لَمُحِيطةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٠) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُونُهُمْ ، وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْ نَا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلُّو ا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥١) قُل لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ، وَعَلَى ٱللهِ فَالْيَتُو كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ، وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيناً ، فَتَرَبَّصُوآ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ (٥٣) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يُتَفَتَّلَ مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ بِرَسُو لِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا مُنْفِقُونَ إِلَّاوَهُمْ كَارِهُونَ (٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مُّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (٥٧) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَلًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ . (٨١) فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِتَمْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوآ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحُرِّ ، قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُّ حَرًّا ، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨٢) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُواكَثِيراً جَزَآةً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٣) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللهُ إِلَى طَآ ثِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، إِنَّكُمْ رَضِيتُ ۚ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ ٱلْخَالِفِينَ (٨٤) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُو لِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ . (٨٦) وَ إِذَآ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ (٨٧) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوامَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

- ٩ (٨٨) اَكُنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَمَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَأُولَـ الْكَ اَلْهُمُ الْخَيْرَاتُ ، وَأُولَـ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالْعَلَى اللّهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى اللهُ عَلَيهِ مَوْاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٧) وَلاَ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَوَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٧) وَلاَ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَوَلاَ عَلَيهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٧) وَلاَ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَيهِ وَوَلَوْ اللهُ عَلَيهُ عَنْ اللهُ عَلَيهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَوَلاَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَوَلاَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَوَلاَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْقُورُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه
- ٣٣ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا ٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (١٠) إِذْ جَاءَوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ خَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ خَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ خَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ خَوْقِكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ ٱلظُّنُونَ (١١) هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِ لُوا زِلْزَ ٱلْاَشَدِيدًا (١٧) وَإِذْ قَالَت طَّائِقَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَامُقَامَ مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٣) وَإِذْ قَالَت طَّائِقَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَامُقَامَ مَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا (١٣) وَإِذْ قَالَت طَّائِقَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَامُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِمَ يَعُورَةٍ ، إِنْ يَرْبِكُمُ مَنْ أَقْطَارِهَا ثُمُّ سُئِلُوا ٱلْفَتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَاتَلَبَّمُوا يَعْدَلُونَ إِلَّا يَسِيرًا (١٥) وَلَقَدْ كَأَنُوا عَلَيْهِ أَلْلَا مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱللهَ مُن وَلَوْنَ اللهُ وَالَا لَا مُنْ وَكَانَ عَهْدُ ٱللهِ بِهَا مَاكُولُونَ إِلَّا يَسِيرًا (١٥) وَلَقَدْ كَأَنُوا عَلَقَدُوا ٱلللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَارَ ، وَكَانَ عَهْدُ ٱللهِ بِهَا وَمَا لَلْهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱللهُ وَنَ ٱللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱللهُ وَلَى الْمُؤْمِلُونَ وَلَا يَعْدُلُوا اللهُ عَلَيْهُ لِللْ يُولُونَ الْلَادُونَ ٱللْهُ وَلَا عَهْدُ ٱللهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلللَّهُ مِنْ قَرْلُونَ اللهُ وَلَا كُولُونَ الْوَلَا عَلَلْهُ مَا مُنْ أَلْهُمُ مُنْ أَولُونَ اللهُ وَلَا عَلَى عَهْدُ ٱللهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَهْدُ ٱللهِ اللهُ اللهُ مَا مُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَسْنُولًا (١٧) قُل لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمُوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمتَعُونَ إِلَّا فَلِيلًا (١٧) قُل مَنْ ذَا الَّذِي يَعْضِمُكُم مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُم مِّنْ مُنْكُم وَالْقَالِيلِينَ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُم ، فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ لِإِخْوَانِهِمْ هَلَمَّ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ، فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ لَلهُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُمُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ ، فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ لَ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَمُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ اللهُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ ، وَكَانَ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُورُ مِنَ إِلْكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا (٢٠) يَحْسَبُونَ الْأَخْرَابَ لَمْ يَدْهُمُ اللهُ وَإِنْ يَأْتِ اللهُ عَلَى اللهُ يَسِيرًا (٢٠) يَحْسَبُونَ اللهُ أَسُوةَ وَسَنَةُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيَوْمَ اللهُ وَالْيَوْمَ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآلَهُ وَالْيَوْمَ اللهَ وَالْيَوْمَ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآلَةَ وَالْيَوْمَ اللّهَ وَالْمَوْمَ وَلَا لَكُوا فِي مَسَلِولُ اللهِ أَسُوةَ وَسَنَةُ لِمِنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآلَةَ وَالْيَوْمَ الْآلَةِ وَذَكَرَ اللّهُ كَانَ كَنُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَكُوا فِيكُم مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا عَلَيْلُوا فَي اللهُ كَوْلُولُ اللهُ وَلِيقُومَ الْلَوْمَ وَذَكُرَ اللّهُ كَانَ لَكُمْ وَى رَسُولِ اللهِ أَسُونَ وَسَنَةُ لَمِّنَ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيَوْمَ الْلَاكُونَ وَلَا لَوْ الْمُهُمُ وَلَا لَوْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُوا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ﴿ ٣٤ - معجزات حربية ﴾

أَخْرَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٢) يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَ إِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِنْ يُحِقَ ٱلطَّا يُمْتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ ٱلطَّا يُمْتِينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ ٱلْحَقَّو يُبْطِلِ ٱلْبَاطِلِ وَلَوْكُو وَ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلِ ٱلْبَاطِلِ وَلَوْكُو وَ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلِ ٱلْبَاطِلِ وَلَوْكُو مُونَ اللهَ اللهَا عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهُ اللهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهُ إِلَّا يَعْمُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْكُمْ أَنِي مُعَمِّلًا مُنْ عَمْدُ وَيُعَلِي اللهُ وَيُعْلِقُونَ وَيَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيُعْلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩ (٢٥) لَقَدْ نَصَرَ كُمُ ٱللهُ فِي مَوَ اطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْ كُمْ كَثْرَتُ كُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ

مُ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ (٢٦) ثُمُّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَـذَّبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا، وَذَلِكَ جَزَاتَهُ اللَّهُ عِلَى مَن يَشَاءَ ، وَاللهُ عَفُونَ وَذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ ، وَاللهُ عَفُونَ رَحِيمٌ . وَرَاللهُ عَلَى مَن يَشَاءَ ، وَالله عَفُونَ رَحِيمٌ .

#### ﴿ ٤٤ - النصر ﴾

٣ (١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقْتَا، فِئَةٌ نَقْاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَخْرَى كَا فِرَةٌ بِرَوْبَهُم مَّمُ مُنْ مُنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٣ (٢٦) وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا وَكَانَ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٧) وَأَوْرَ ثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا ، وَكَانَ اللهُ عَلَى ٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا .

#### ﴿ ٥٥ - الهزعة ﴾

(١٣٩) وَلاَ تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم شُولْمِنِينَ (١٤٠) إِنْ يَسْسَكُم وَرَحْ فَتَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحْ مَثْلُهُ ، وَتِلِكَ الْأَيَّالِينِ (١٤١) وَلِيُمتِّصَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتْحِذَ وَمُنْ مُ مُنَا اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتْحِذَ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتْحَوَّالُكَا فِرِينَ وَمُنْكُمْ وَمُسْتُمُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللّذِينَ عَامَنُوا وَيَتْحَوَّالُكَا فِرِينَ (١٤٦) وَلِيمَتِّصَ اللهُ اللّذِينَ عَامَنُوا وَيَتْحَوَّالُكَا فِرِينَ (١٤٦) وَلَمْ عَسْبُمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَكَا يَعْلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا مَنْكُمْ وَ وَأَنْتُ مَنْ مَنْطُرُونَ (١٤٦) وَلَقَادُ وَلَا اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا صَعْمُولُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُولُولُولُ اللهُ اللهُ وَمُولُولُولُ اللهُ اللهُ

وَ بِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٥٢) وَلَقَدْصَدَ قَكُمُ ٱللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْ نِهِ ،حَتَّى ٓ إِذَا فَشِلْتُمْ ۗ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ، مِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلدُّنيا وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَايِكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ، وَٱللهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ (١٥٣) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى ٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُم فِي ٓ أُخْرَاكُم ۚ فَأَثَابَكُم ۚ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُم وَلَا مَا أَصَابَكُم ، وَالله خبين بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٤) ثُمَّ أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمَ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَعْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ، وَطَآئِفَهُ قَدْ أَهَمَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْر كُلَّهُ لِلَّهِ ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِمِم مَّالَا يُبْدُونَ لِكَ ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُل لَّوْ كُنْتُم فِي بُيُو تِكُم لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم ، وَلِيَبْتَلِيَ ٱللهُ مَا فِي صُدُورِ كُمْ وَلِيمُحَصِّ مَا فِي قُلُو بِكُمْ ، وَٱللهُ عَلِيمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٦) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَا نُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاللهُ يُحْدِي وَيُمِيتُ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٧) وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْمُتُمْ ۚ لَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٨) وَلَئِن مُّتُم ۗ أَوْ تُعِيْلُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُسْتَغَفْرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (١٦٠) إِنْ يَنْصُرْ كُمْ ٱللهُ فَالَا غَالِبَ لَكُمْ ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنَصُرُ كُم مِّنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُّو كَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٦١) وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ثُمَّ تُوكَفَّىٰ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ . (١٦٥) أَوَ لَمَّا أَصَابَتْ كُم مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُم وَأَنَّىٰ هَلْذَا ،قُل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُم ، إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِير (١٦٦) وَمَا أَصَابَكُم ْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٦٧) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُو ٱدْفَعُوا ، قَالُوا

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا لِيَّمْ اَكُمْ ، هُمْ لِلْكُفُو يَوْمَئِذُ أَوْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِعَانِ ، يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِمِمْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ عِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٨) اللّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا ، قُلُ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨) وَلِا يَحْسَبَنَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ بُنْ خَلْفَهِمْ أَلَّا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ بُنْ خَلْفَهِمْ أَلّا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ وَيَسْلِ اللهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ خَلْفَهِمْ أَلَّا لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللهُ لَيْ فَي اللهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللهُ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَصْعَمُ أَلْهُ وَفَضْلٍ مَا اللهُ مَنْ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَصْعَمُ مُ أَنْ وَاللّهُ وَأَنْفُوا مِنْهُمْ فَوَالَوا حَسْبُنَا اللهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللّهَ وَفَضْلٍ لَمْ يَصْعَمُ مُ مُو يَ وَاتَعَوْا وَسُبُنا اللهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَلْوَ كِيلُ (١٧٤) فَانَعْمَ الله عَنْهُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَاخْشُو هُمْ فَوَادَهُمْ وَاتَعَوْا وَسُبُنَا اللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُ مُ مُو يَواتَلُوهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَاللهُ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا وَقُولُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَلُودُوا فِي سَبِيلِي اللهُ مُولِلهُ مُولِللهُ مُولِولِ اللهِ عَلْمَالُ يُخْرِقُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَلُودُوا فِي سَبِيلِي اللهِ عَلَيْدَ مَا اللّهُ مَواللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ مَالُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا الللّهُ مُ اللّهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ اللهُ ا

# (73-14ric)

٥٧ (٢٥) . . . . وَأَنْزَ لَنَا ٱلحُدِيدَ فِيهِ كَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وَلَا اللهُ عَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وَلَا اللهُ عَوْيِنٌ عَزِيز .

#### ﴿ ٧٤ - الحيل ﴾

• • ١ ( ١ ) وَٱلْعَادِياَتِ ضَبْحاً (٢) فَٱلْمُورِياَتِ قَدْحا (٣) فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (٤) فَأَثَرْ نَبِهِ نَقْعاً (٥) فَوَ سَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودْ.

# ﴿ ٨٨ – الغنيمة أو الأنفال ﴾

رقم السورة والآية

- (٤١) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّما عَنِهْمُ مِّنْ شَيْءٌ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَة وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْ بَيٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ اللهِ وَمَآ أَنْزَلْنا عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْ قَانِ يَوْمَ ٱلْقَرَّ اللهَ وَاللهُ وَمَآ أَنْزَلْنا عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْ قَانِ يَوْمَ ٱلْقَتَى ٱلجُمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْ قَالُ لِلهِ وَٱلرَّسُولِ ، فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَصْلِحُوا عَنِ ٱلْأَنْفالِ ، قُلْ اللهِ وَٱلرَّسُولِ ، فَاتَّقُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُم شُومِينِ .
- - (١١) وَإِنْ فَا تَكُمْ شَيْءٍ مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ۚ فَاتَوُا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ، وَٱتَقَوُا اللهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

﴿ ٩٤ - الثَّار ﴾

١٦ (١٢٦) وَ إِنْ عَاقَبْتُم ۚ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم ۚ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُم ۚ لَهُوَ خَيْرُ للِّصَّابِرِينَ .

# ( ٥٠ - أسرى الحرب)

#### رقم السورة والآية

# ﴿ ١٥ – الرقاب ﴾

# ﴿ ٥٢ - التحسس ﴾

٤٩ (١٢) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱجْتَذِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ، وَلَا تَجَسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا . . .

# ﴿ ١٠ - الأنباء ﴾

- ٤ (٨٣) وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِىٱلْأَمْنِ مِنْهُمْ أَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
- ٣٣ (٦٠) لَئِن لَمْ ۚ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَ صُ ۗ وَٱلْمُو ۚ جِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنَغُرِينَكَ بِهِمْ

- مِهِ ثُمُّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا (٦٦) مَّلْعُو نِينَ ، أَيْنَ مَاثَقَفُوآ أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦٢) سُنَّةً اللهِ تَبْدِيلًا . اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة ِ اللهِ تَبْدِيلًا .
- ٩٤ (٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوآ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

\* \* \*

# البَاكِاكِامِسُعَثِيرُ - العلوم والفنون -(۱ - العلم)

- ﴿ (١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ . . . (٢٠) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ . . .
- الْكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُوأَمِنُونَ مِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ...
   أُولَـٰئِكَ سَنُوزْتِهِمْ أُجْرًا عَظِياً .
- ٥ (١٠١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُو كُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 'يَنَزَّلُ اللهُ عَنْهَا، وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. الْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا، وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
- أقل للا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آئِنُ ٱللهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ ، إِنْ اللهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ ، إِنْ مَلكَ أَنْ اللهِ وَلا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ، أَ فَلَا تَتَفَكَرُونَ .
  - ١٠ (٣٩) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِـالْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ . . .

- ١٤ (١) الرّ ، كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذْنِ رَبِّيمْ إِلَىٰ صِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهُ النُّودِ بِإِذْنِ رَبِّيمْ إِلَىٰ صِرَاطِ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ١٧ (٨٥) وَيَسْمَّلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ، قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
- ٣٤ (٦) وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱللَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ الْعَرْمِينِ اللَّهِ الْعَزِيزِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَرْمِيدِ .
  - ٣٥ (١٩) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (٢٠) وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ (٢١) وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ.
    - ٣٩ ( ٩ ) . . . قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْ الْمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْ الْمُونَ . . .
      - ٢٤ (١٤) وَمَا تَفَرَّقُوآ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ...
- (١٧) وَءَاتِينْنَاهُمْ بَيِنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ، فَمَا ٱخْتَلَفُوآ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ ، يَوْمَ ٱلْقَيَلَمَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٨) ثُمَّ جَعْلْنَاكَ عَلَى ' شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبَعْهَا وَلَا تَتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهُوآ ءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .
- ٩٦ (٣) ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ (٤) ٱلَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ (٥) عَلَمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٦) كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٧) أَنْ رَءَاهُ ٱسْتَغْنَى .

# ﴿ حالم الفلك ﴾

- ٢ (١٨٩) يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ، قُلْ هِيَ مَوَ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ . . .
- ١ ( ٥ ) هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ، مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالحُقِّ ، يُفصِّلُ اللَّيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .
- ١٧ (١٢) وَجَعَلْنَا ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ، فَمَحْوْ نَا ءَايَة ٱلنَّلِ وَجَعَلْنَا ءَايَة ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَصَّلْنَاهُ مَنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِساَبَ، وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
- ٣٧ (٣٧) وَءَايَةُ لَهُمُ ٱلنَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٨) وَٱلشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرَّ لِلَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ جُونِ لِلَّا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ جُونِ لِللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ جُونِ لِللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ جُونِ لِللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ جُونِ

- ٣٦ اُلْقَدِيم (٤٠) لَا اُلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَادِ ، وَكُلُّ فِي فَلْكُ يَسْبَحُونَ .
- ٢٩) هُوَ ٱللَّذِي خَلَقَ لَـكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَـٰواتٍ ،
   وَهُو َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
  - ٢١ (٣٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْـلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ، كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ .
    - ٢٣ (١٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمُ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلخَلْقِ غَافِلِينَ.
    - ٧٩ (٢٧) وَأَنْتُم أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَا } ، بَنَاهَا (٢٨) رَفَعَ سَمْكُم مَا فَسَوَّاهَا .
- ٣٧ ( ٦ ) إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَة ٱلْكُو َاكِبِ (٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٨) لَا يَسَمَّعُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .
  - ١٥ (١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٧) وَحَفظْنَاهَا مِن ْ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ.
- ٧٧ ( ٥ ) وَاَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّشَّيَاطِينِ ، وَأَعْتَدْ نَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ .
- ٨٦ (١) وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ (٣) ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ . (١١) وَٱلسَّمَاء ذَاتِ اللَّارِقُ (٣) ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ . (١١) وَٱلسَّمَاء ذَاتِ اللَّارِقُ (٣) النَّجْمِ اللَّمَاء ذَاتِ اللَّمَاءِ فَاللَّمَاء ذَاتِ اللَّمَاء ذَاتِ اللَّمَاء ذَاتِ اللَّمَاء فَاللَّمَاء ذَاتِ اللَّمَاء فَاللَّمَاء فَاللَّمَةُ اللَّمَاء فَاللَّمَاء فَاللَمَاء فَاللَّمَاء فَاللَمَاء فَاللَمَاء فَاللَمَاء فَاللَّمَاء فَالْمَاء فَالْمَاء فَاللَّمَاء فَالْمَاء فَالْمَاء فَاللَمَاء فَالْمَاء فَالْمَاء فَالْمَاء فَالْمَاء فَالْمَاء فَالْمَاعِمُ فَالْمَاء فَالْمَاء فَ

#### ﴿٣- التقويم ﴾

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ مِنْهَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَا وَالْأَرْضَ مِنْهَا وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ مُورُمْ ، ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ . . .

#### € 3 — Ilmae li ﴾

- ٧٧ (٣) ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ، مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحَمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فَطُودٍ .
  - ٧٨ (١٢) وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.

# (o - Il rega)

رقم السورة والآية

١٠ (١٠) فَالْآ أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ (١٦) ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ .

﴿ ٦ - علم الصحة ﴾

٧ (٣١) . . . وَ كُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلَا تُسْرِ فُوآ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِ فِينَ .

#### (V - ILK = )

١٠ (٢٢) هُو ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ٢٠.

١٧ (٦٦) رَبُّكُم اللَّذِي يُزْجِي لَكُم الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

٣١ (٣١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللهِ لِيُرِيّكُمْ مِنْ عَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اللهِ لِيُرِيّكُمْ مِنْ عَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اللهِ اللهِ لِيُرِيّكُمْ مِنْ عَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ ١٢) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْهَامِ مَا تَرْ كَبُونَ (١٣) لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ اللَّهُ وَهُمُ تَذْ كُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَرَ لَنَا هَا لَهُ مُقْرِينَ .

# ﴿ ٨ - الفنون ﴾

٣٤ (١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوِدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَأَلْنَّا لَهُ الْخُدِيدَ (١١) أَنِ الْحَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ، وَالْحَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٢) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عَلَيُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٢) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهُرْ وَرَوَاحُهَا شَهُرْ ، وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ ، وَمِنَ الْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن بَافِدُ وَرَوَاحُهَا مِنْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذُوهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِياتِ ، الْعَمَلُوآ ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلُ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ . وَالسَّالُ وَقُدُورٍ رَّاسِياتُ ، الْعَمَلُوآ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا ، وَقَلِيلُ مِنْ عَبَادِي السَّعَادِي الْهُ وَالْمُ وَقُدُورٍ رَّاسِياتِ ، الْعَمَلُوآ ءَالَ دَاوُدُ اللَّاكُولُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ ( ٩٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُنْفِلِحُونَ.

# ﴿ ٩ - البلاغة ﴾

(١١٢) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱجْنِی يُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

٥٥ (١) الرَّحْمَانُ (٢) عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ (٣) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ (٤) عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ.

#### ﴿ ١٠ - الشعراء ﴾

٢٦ (٢٢١) هَلَ أَنبَتُكُمُ عَلَىٰ مَنْ تَنزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ (٢٢٢) تَنزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكُ أَ ثِيمٍ (٢٢٣) يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٤) وَٱلشُّعَرَاءَ يَتَبِعِهُمُ ٱلْفَاوُونَ (٢٢٥) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٢) وَأَنْتُهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ (٢٢٧) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَالْمَيْمُونَ (٢٢٢) وَأَنْتُهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ (٢٢٧) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَ كَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدُ مَا ظُلُمُوا ، وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ .

٣٧ (٣٥) إِنَّهُمْ كَانُوآ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) وَيَتُمُولُونَ أَيْنَا لَتَارِكُوآ ءَالِهِتَنَا لِسَاعِرٍ مَّجْنُونٍ.

# ﴿ ١١ - الأنصاب ﴾

٥ (٩٠) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَذْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبِهُوهُ لَعَلَّكُمْ أَتْفُلِحُونَ.

٣٤ (١٢) . . . وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيَهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ . . . (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآهِ مِن تَعَادِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَاجُوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ، ٱعْمَلُوآ ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلْ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ . . . الشَّكُورُ . . . الشَّكُورُ .

#### ﴿ ١٢ - الجهالة ﴾

#### رقم السورة والآية

- ٦ (٥٤) وَإِذَا بَجَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاليَاتِنَا فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوّءًا بِجَهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُ وَرَحِيمٌ .
- - ٧ (١٩٩) خُذِ ٱلْعَفُو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ .
  - ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْ نَا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً.

\* \* \*

# البابالسادسعين

# - التجارة -

#### ﴿١ - التجارة ﴾

- ٢ (١٩٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ . . . .
- ٢٩) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْ كُلُوآ أَمُوالَكُمْ ۚ بَيْنَكُمْ ۚ بِالْبَاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً .
- ٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَانْنَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَأَذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ

عتم السورة والآية

الله عَنْ اللهُ

٨٣ (١) وَيْلُ للْمُطَفِّفِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

#### ⟨ ۲ — العقود ﴾

٧ (٢٨٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلٍ مُسْمَّى فَا كُثْبُوهُ ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ اللهُ ، فَلْيَكْتُب وَلْيُمْللِ الَّذِي عَلَيْهِ كَاتِبْ أَلْهُ بَالْعَدْلِ ، وَلا يَأْبُ كَاتِبْ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَيْهُ اللهُ ، فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمُللِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً الْحَقُ وَلْيَتَقِي الله رَبّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَشْهَدُ اللهِ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ ، وَالسَّمْهِ لُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن لَكُن اللهُ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ، وَلا يَشْهَدُ اللهُ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ، وَلا تَسْهَمُ اللهُ عَلَى كُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْتَقُومُ اللهُ مَا اللهُ مَوْلَ اللهُ مَوْلَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ مَا الله مَا الله مَوْلَ الله وَالْقُومُ اللهُ مَا الله مَوْلَ الله مَا الله مَوْلَ الله وَالْقُومُ الله وَالله وَالله مُولِدُومُ الله وَالله مُولِدُ الله وَالله مُولِهُ الله وَالله مُولِدُهُ وَالله مُولِدُ الله وَالْمُولُ وَالله وَلَيْهُ وَلَا الله وَالله وَلْمُ الله وَالله وَ

#### (٣ – الرهن)

٢ (٣٨٣) وَإِنْ كُنْتُمُ ۚ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِباً فَرِهَانْ مَّقْبُوضَةٌ ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُم ْ بَعْضًا فَلْيَوَّدِّ ٱلَّذِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

# البائليتابعُ عِشِرُ - على تهذيب الاخلاق - على تهذيب الاخلاق -

رقم السورة والآية

٩٨ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَـٰ اللَّهِ عَهُ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ (٨) جَزَ آوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ مُ عَدْنَ يَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا، رَّضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ .

٢ (١٩٥) .... وأُحْسِنُوا إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ.

١٤ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ.

٢ (٤٤) أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُحُ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ، أَفَلا تَعْقِلُونَ.

٢٣ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ .

٢٨ (٥٤) أُولَـٰئِكَ يُؤتَوْنَ أَجْرَ هُم مَّرَ تَيْنِ إِمَا صَـبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالخُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ ٢٨ يُنْفِقُونَ.

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلخُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّلِيئَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَا وَهُ كَا أَنَّهُ وَلِي تَسْتَوِى ٱلخُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّلِيئَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ.

١٠ (٢٦) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِياَدَةٌ ، وَلَا يَر ْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَـٰئَكِ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ مِهُمْ فَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ مُ

٣ (١١٥) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكُفُّو ُوهُ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

- ٢ (١٤٨) وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَ مُولِيها، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ، أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعاً، إِنَّ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرْ.
- ١٦ (٣٠) وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَ آ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرًا ، لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ،
   وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ .
  - ٠٠ (١١٢) وَمَنْ يَعْمَـٰلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنْ ۖ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضًا .
- ٧ (٨٥) وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ، كَذَالِكَ نُصَرِّفُ اللهِ عَرْبُحُ إِلَّا نَكِدًا ، كَذَالِكَ نُصَرِّفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ﴿ ٢ - الصالحات ﴾

- ٢ (٤٤) أَ تَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمُ "تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ،أَ فَلَا تَعْقِلُونَ. (١٤٨) وَلِكُلِّ وَجَهَةَ هُوَ مُولِّيها ، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل
- ٥ (٤٨) ... وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيّبْلُوكُمْ فِيمَآءَاتَاكُمْ ، فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ، إِلَى اللهِ مَرْجِهُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
  - ٢ (١٥٨) . . . وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَا كِرْ عَلِيمْ .
- ٣ (١٨٨) لَا تَعْسَبَنَ ٱللَّذِينَ يَفْرَ حُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَعْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مَ اللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . " مِنْ ٱلْعَذَبِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . " مَنْ ٱلْعَذَبِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . "
- إِنَّ ٱلله لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْها وَيُوْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا . (١١٤)
  لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلْ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِياً . (١٢٤) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَلْكِ أَبْعَنَا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا . (١٧٣) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَكُو أَوْمَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا . (١٧٣) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَيْوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ . . . . .

- ٥ ( ٩ ) وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفُرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ.
- ر ٧٠) وَذَرِ الَّذِينَ النَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا ، وَذَ كُرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَهُسْ بِمَا كَلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ، أُولَـٰ يُكَ اللّهُ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ، أُولَـٰ يُكَ اللّهُ وَلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ عَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ .
- ١٢ ( ٢٢ ) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتَغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيمةً وَيَدْرَبُونَ بِالْخُسْنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (٢٣) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَابٍ. (٢٩) ٱلَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ.
- ١٦ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْهَىٰ وَهُو مُونْمِنْ فَلَنَحْيِيَنَهُ حَيَواةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَهُمْ أُجْرَهُمْ فَجْرَهُمْ فَالْمُعْيِيَنَةُ حَيَواةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَهُمْ أُجْرَهُمْ فَاجْرَهُمْ فَالْمُونَ .
- ١٨ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٢٦) ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زَينَةُ ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنيَا ، وَٱلْبَاقِياتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. (١٠٣) قُلْ هَلْ ذِينَةُ ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ لَا أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٤) ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ لَا أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٤) ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فَلَا يُعْمَالُهُمْ فَلَا يَعْمَالُهُمْ فَلَا اللَّذِينَ كَفَرُوا بِأَياتِ رَبِّهِمْ وَلِقا لَهِ فَصَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا أَنْ اللَّهِ عَرْسُونَ صُنْعًا (١٠٥) أَولَـ أَلِكَ جَزَا وَأُهُمْ جَهَنَّمُ مِمَا كَفَرُوا وَٱثَخَذُوا ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُرُوا وَاثَخَذُوا ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُرُوا وَالْعَيْمُ وَلَوْ الْمُعْمَالُومُ الْمَالُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَوْ الْمُعْمَالُومُ الْمَالِي وَرُسُلِي وَرُسُلِي هُوا وَالْمَالِي وَرُسُلِي وَرُسُلِي وَرُسُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَوْمَ ٱلْفِي وَرُسُلِي عَرْسُهُ وَلَا الْمَالُومُ وَالْمَالِي وَرُسُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُمْ فَلَوْمُ وَالْوَالِولَا وَالْمُعُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُولُوا وَالْمُعُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا
- ١٩ (٧٦) وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَـدَوْا هُـدًى ، وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرُ مَّرَدًّا .
- ٢٢ (٤١) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّ كُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ. (٥٦) ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِللهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ، فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ.
- ٢٨ (٨٤) مَنْ جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ، وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

- ٢٩ ( ٧ ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَكُفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ. (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ. (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَهِمَا ، نِعْمَ أَجْرُ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَبُو مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مَنْ الْمُعَلِينَ فِيهَا ، نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ.
- - ٣٩ (٣٥) لِيُكَفِّرَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَسُوأً ٱللَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيِّهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .
    - ٢٣) . . . ومَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ، إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ .
    - ٨٤ (٢٩) . . . وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأُجْرًا عَظيماً .
- ١٠٣ (١) وَٱلْعَصْرِ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .
  - ٣٢ (١٧) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

# ﴿٣ - الفَلاح أو السعادة ﴾

- ٢٢ (٧٧) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
- ٩٢ (١) وَٱلنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (٢) وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (٣) وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى (٤) إِنَّ سَعْيَكُم ْ لَشَتَّىٰ (١) وَٱلنَّامَٰ إِذَا يَعْشَىٰ (٢) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (٧) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ .
- ٩٤ (١) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٣) ٱلَّذِي ٓ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ (٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٥) فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا (٦) إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا.
  - ٢ (١٨٩) ... وَأُتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
- ٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَانْتَشِرُوا فِيٱلْأَرْضِوَٱبْتَغُوامِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْكُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

#### (3 - Itiak)

رقم السورة والآية

- ٢٢ (٣٤) ... فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ، وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينَ.
- ١٠) كَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١١) تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ الكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُنْ كُنْمُ تَعْلَمُونَ وَلَيْ سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ الكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُنْفُونَ لَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ وَيَا اللهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ ، وَسَلَّمِ وَلَا يَعْفِيهُ وَمَا اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَبَشِّرِ وَمَا اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ اللهُ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ اللهِ وَقَرْمِينِ .
  - ٢ (٢٠٧) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ ، وَٱللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ .
- ﴿ ٦٦) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلْ مِّهُمْ ، وَلَوْ أَنْ كَانَ جَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٦٧) وَإِذًا لَآ تَيْنَاهُم مِّن لَّذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٦٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِماً .

# ﴿ ٥ -- التولى أو اتخاذالأولياء ﴾

- ﴿ ٣٣) وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ ، وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْما نَكُمْ فَئَاتُوهُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا .
- ا كَانَاتُهَا ٱللَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَتَخذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْ لِيَآ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَثُرِ يدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِللَّهِ عَلَيْ مَنْ مُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَثُرِ يدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِللَّهِ عَلَيْكُم مُ سُلْطَاناً مُبْيِيناً .

- ٩ (٧١) وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ
  وَيُقْيِمُونَ ٱلصَّلُواٰةَ وَيُواْتُونَ ٱلزَّكُواٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَـ اللهَ مَيَرْحَمُهُمُ ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ
  عَزِيز ﴿ حَكِيمُ \* .
- ٥ (٥١) يَا يَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٓ أَوْلِيَاءَ . بَعْضُهُمْ أَولِيَا َ بَعْضٍ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّ أَولِيَا اللهِ وَرَسُولُهُ وَالنَّينَ مَّ مَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ مَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ يَقْيِمُونَ الصَّلَواةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُواةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ (٥٦) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ الْمَعْوَلِ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٧) يَا يُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ الْعَدُوا اللهِ مَا اللهُ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٧) يَا يُمْ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ الْمَنُوا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُ اللّهُ اللهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللهُ وَمُ اللّهُ اللهُ وَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَولُوا وَلَعِبًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وَوْمُ لَا يَعْقُلُونَ .
- (١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْ لِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا عِلْهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمُ عِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمُ حِمَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِي ، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفَعُلُهُ مِنْ كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ . (٧) عَسَى ٱللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَمْ عَادَيْتُهُ مِنْ مُورَدَّةً ، وَٱللهُ عَذَورْ رَحِيمُ (٨) لَّا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ عَادَيْتُهُ مِنْ مِورَاتُهُ مُ قَوْدُ وَيَعْمِلُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهُ يُحِبُ عَلَى اللَّذِينَ لَمْ أَنْ تَولُو مُ وَتُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِيُونَ . وَاللهُ عَنِ ٱللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فَاللَّالِيُونَ .
- ٣٣ (٦) ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَرْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ ، وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ بِعَضْهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فَى كِتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ يُكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوآ إِلَى ٓ أَوْلِيَا يُكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فِي كُتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوآ إِلَى ٓ أَوْلِيَا يُكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَي كُتَابِ مَسْطُورًا .

# ﴿٦- المودة ﴾

رقم السورة والآية

٣٠ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ،
 إِنَّ فِي ذَلْكِ لَآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

#### (V - Iliale )

- ٥ ( ٢ ) . . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ . . .
- ٨ (٧٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا مِعْضٍ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبيرُ .
- ٩ (٧١) وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهِ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَواٰةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُواٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَـٰئِكَ سَيَرْ تَمْهُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

# ( 1 - 1 | Lamio )

١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ...

#### ﴿ ٩ - الرفق والإحسان ﴾

- ٣ (١٣٤) ٱلنَّذِينَ يُنفْقُونَ فِي ٱلِسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ يُحِيبُ الْفَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ يُحِيبُ الْمُحْسِنِينَ .

#### ﴿ ١٠ – الصدقة والإحسان ﴾

- ٧ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ وَبِالْوَالِدَبْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَاكَىٰ وَالْيَسْتُكُمْ وَالْمَسْتُكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ وَءاتُوا الزَّكُواةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ وَ اللّه مَنْ وَالْمَعْرِ وَلَكِنَّ وَالْمَعْرِ وَلَكِنَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَعْرِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْمَعْرِ مِ الْآخِرِ وَالْمَلَآ ثِكَة وَالْكَيَابِ وَالنَّالِيقِينَ وَءَاتَى الْمُسَلِقِ وَالنَّهِ اللهِ وَالْمَعْرِ وَلَكِنَّ الْبَرِينَ مِنْ اللهِ وَالْمَعْرِ وَلَكِنَّ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَعْرِ وَلَا لَكِنَ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَا مُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولًا مُولًا مُنْ وَلَا لَمُ وَلّا هُو وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا مُولًا مَا وَلَا مُولًا مُولًا مُولًا مَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولًا مُؤْلًا وَلَا مُؤْلِلْ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلْ وَلَا مُؤْلُولًا وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ وَلَا مُولًا مُولِلْ وَلَا مُؤْلِلْ وَلَا الللّهُ وَ
- ﴿ ٣٦) وَٱعْبُدُوا ٱللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي ٱلْقُرْ بَيَ وَٱلْسَاكِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَالِينَالِينَ وَالْسَاكِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَالِينَالِينَ وَالْسَاكِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَالِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَالِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَاكِينِ وَالْسَا
- أَوْ أَوْ نَبِّنُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ ، اللَّذِينَ ٱتَّقَوْ اعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ
   أَوْ أَوْ نَبِّنُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ ، اللَّذِينَ ٱتَّقَوْ اعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَنَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَرَةٌ وَرضُو انْ مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ . (١٧) ٱلصَّابِرِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .
   وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُسْقِفِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .
- و (٣٢) مِنْ أَجْلِ ذَ اللَّ كَتَبْنا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ
   فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آَحْيًا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا . . .

- (١١) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن نِسَآءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن أَنْفُسُوقُ عَسَى أَنْ يَكُنَ خَيْرًا مِّهُمُ وَلَا تَامْرُ وَا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُ وَا بِالْأَلْقَابِ، بِنْسَ ٱلِأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ، وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٢) يَا يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنبُوا كَثِيرًا بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ، وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنبُوا كَثِيرًا مِّن ٱللهَ يَوْاللهُ إِنْ يَعْضَ الطَّنِّ إِنْ يَعْضَ الطَّنِّ إِنْ مُثْمَوهُ ، وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْلُونَ وَلَا يَعْتَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَوْلُونَ لَاللهُ تَوَّالْ وَلَا يَعْتُ بَعْضًا ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَا لَا لَهُ مَن اللهُ تَوَّالِثُونَ إِنَّ ٱللهُ تَوَّالِثُونَ إِنْ ٱللهُ تَوَّالِثُونَ إِنْ ٱللهُ تَوَّالِثُونَ وَلَا يَعْمُونُ وَاتَقُوا ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهُ تَوَّالِثُونَ وَلَا يَعْتُ مَنْ اللهُ يَوْالْ بَرَدِيمَ عَيْنَا فَكُو هُمُوهُ ، وَاتَقُوا ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهُ تَوَّالِثُونَ وَلَا يَعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله
  - ٠٧ (٢٤) وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ الهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومْ (٢٥) لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ.
- (١٦) وَأُمَّآ إِذَا مَا ابْتَكَمَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَانَنِ (١٧) كَلَّا بَل لَّا تُحَرِمُونَ ٱلْيَتِيمِ (١٦) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى ٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١٩) وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاثَ أَكُلًا لَمَّا (٢٠) وَتُحَبِثُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
- ( ١٢ ) وَمَاۤ أَدْرَ لَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٥) يَتِياً ذَا مَثْرَ بَةٍ (١٧) مُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواوَتُوَ اصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُوَ اصَوْا بَالْمَرْ عَمَةً .
  - ١٠٨ (٣) إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ.
  - ٣٣ (٥٨) وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوالِمُ مُعِينًا .
- ١٠٧ (١) أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (٢) فَذَ لِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ (٣) وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ اللهِ عَالَمُ عَلَى طَعَامِ اللهِ عَالَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الل
- ٩٢ (١٧) وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَتْقَى (١٨) ٱلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّىٰ (١٩) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نَعْمَةً تُجْزَى (١٧) وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَتْقَى (١٨) ٱلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّىٰ (١٩) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نَعْمَةً تُجْزَى
  - ١١٢ (١) قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (٢) ٱللهُ ٱلصَّمَدُ.
    - ٧٤ (٤٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ.

#### ﴿ ١١ - المفافة ﴾

رقم السورة والآية

- ﴿ ٢٥) وَمَن لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُم طُولًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمانُكُم مَنْ فَتَيَاتِكُم ٱلْمُوْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَم بِإِيمَانِكُم ، بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ ، فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ مِنْ فَتَيَاتِكُم ٱلْمُوْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَم بِإِيمَانِكُم ، بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ ، فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَعْرَهُنَ بِإِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ . . .
- ٥ (٥) الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللِمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُو
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ. (٥) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
- ٢٤ (٣٠) قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلكِ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرْ ^ بِمَا يَصْنَعُونَ .
  - ٧٠ (٢٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . (٣٥) أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّـُكْرَمُونَ .

#### (١٢ - حسن السلوك)

- ٢ (١٠٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْ نَا وَٱسْمَعُوا . . .
- ٤ (٨٦) وَإِذَا حُلِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ، إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى ٰ كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا.
- ١٧ (٥٣) وَقُل لِّعْبِادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا .

37

مِرَّاتٍ ، مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْوِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدُ صَلَاةِ الْفِسَاءَ ، 
مَلَاثُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ، بَعْفُكُمْ ، 
عَلَىٰ ابَعْضِ ، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٥) وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُمُ الْحُمُ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ قَبْلِهِمْ ، كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ، عَلِياتِهِ ، وَاللهُ عَلَىٰ مَرْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لَكُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ كَلَمُ وَاللهُ عَلَى الْمُولِيقِينَ اللهُ كَلَمُ وَاللهُ عَلَى الْمُولِيقِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُولِيقِينَ وَلَا عَلَى الْمُولِيقِينَ اللهُ كَلَمُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

٣١ (١٨) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّحًا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَلَا تُصَوِّتُ ٱلْخَتَالِ فَخُورٍ . (١٩) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ .

الله (١١) عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّخُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ ٱللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ وَٱللَّذِينَ عَامَنُوَا مِنْكُمْ وَٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَٱللهُ عِمَا لَقُهُ أَلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَٱللهُ عِمَا لَعَمْ مَلُونَ خَبِيرٌ .

# (11 - Ilai)

• ( ١٢ ) وَمَا أَدْرَلُكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعَامْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٥) يَتِيمًا ذَا مَثْرَ بَةٍ (١٧) ثُمُّ كَانَمِنَ ٱلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اللَّهُ وَتَوَاصَوْ اللَّذِينَ اللَّهُ وَتَوَاصَوْ اللَّهُ وَتَوَاصَوْ اللَّهُ وَتُواصَوْ اللَّهُ وَيَوَاصَوْ اللَّهُ وَيَوَاصَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَوَاصَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعَامُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّذِي مَا الللْفَالِيْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

# ﴿ ١٤ - الإصلاح بين الناس)

رقم السورة والآية

( ٩ ) وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلنَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنِي ءَ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ ، فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْقَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، فَقَاتِلُوا ٱلنَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (١٠) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْنَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَىكُمْ تُرُ مَحُونَ .

#### ( ١٥ - الوفاق )

الله عَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَمَنْ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَمَنْ يَعْدِي اللهِ عَظِياً .
يَفْعَلْ ذَٰ اللّٰ الْبَتْغِمَا مَوْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوزِتِيهِ أَجْرًا عَظِياً .

# ﴿ ١٦ - التنازع ﴾

﴿ ٥٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي اللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَا اللهَ عَلَيْهُ مَا اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمِولِ إِنْ كُنْتُمْ وَالْمِنْ مِنْ اللهِ وَالْمِنْ مِنْ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْمِنْ مِنْ اللهِ وَالْمَوْمِ إِلللهِ وَالْمِنْ مِنْ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمِنْ مِنْ اللهِ وَالْمِنْ فَاللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ وَأُمْنِونَ مِنْ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ إِلَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَالْمَرْمِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَرْمُ اللَّهِ وَالرَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَوْمُ إِلَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ إِلَّا لَهُ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ مِنْ إِلَاللَّهُ مَا أُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أُلْهُ وَالْمَالِمُ اللّهِ مُنْ اللَّهُ مَا أُمْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أُمْ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ مَا أُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا مُعْلَمُ مِنْ أَلَا مُنْ إِلَّا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَا مُنْ أَلِي مُنْ مُلْمِلُومِ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مَالِمُ اللَّهُ مِنْ أُولِ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَا مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلَامُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ أَلْمُ م

#### ﴿١٧ - الإحصان ﴾

- ٣٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوأْمِنُونَ. (٥) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٦) إِلَّا كَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَنْ وَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَنْ وَاجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٦) إِلَّا كُلِّيَ أَنْهَادُونَ.
- ٧٠ (٢٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ يُمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ ٧٠ ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَا مَلَكَتْ أَيْمُ مَا الْعَادُونَ .
  - ٢٤ (٣٣) وَلْيَسْتَمَفْفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ أَيْفُ مِنْ فَضْلِهِ . . .

### ﴿ ١٨ - الماينة ﴾

رقم السورة والآية

(۲۸۰) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .
 (۲۸۲) عَلَيْهُمَ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَدُينِ إِلَى آجَلِ مُسْمَى فَا كَثْبُوهُ ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبْ اللَّذِي عَلَيْهِ كَاتِبْ أَنْ يَكُتُب كَمَا عَلَمْهُ اللهُ ، فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً الْحَقُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَيَسْتَطِيمُ أَنْ يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّحِالِكُمْ ، فَإِن اللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّحِالِكُمْ ، فَإِن اللَّهُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّحِالِكُمْ ، فَإِن اللَّهُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهُدُوا أَنْ تَعْلَقُ إِعْدَاهُمَا فَتَذَكَرُ لَكُمْ اللهُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهُدُوا أَنْ تَعْلَقُ إِعْدَاهُمَا فَتَذَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَلْا خُرى ، وَلا يَشْهَدَ الله وَلَقُومُ لِلشَّهَادَة وَأَدْنَى اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِلهُ وَالْوَمُ لِلشَّهَادَة وَالْدَى الْمَلْمُ اللهُ مَنْ مَنْ عَلَيْكُمْ ، وَلَا لَتَهُ وَلَيْتَ وَلا الله مَنْ مَلْوفَةَ ، وَلا تَسْمَدُوا الله ، وَيُمَلِمُ الله مُنْ عَلَى الله وَلْمَالُونَ عَلَيْ الله وَلَيْتَقِ الله رَبّهُ ، وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَاوَة ، وَلا تَكْتُمُونَ عَلَى الله وَلَا تَكْتُوا الله مَنْ مَا فَإِنْ اللهُ وَالله وَالله وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الله مَالِعَة ، وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة ، وَلا تَكْتُمُ وَلَا تَكْتُمُ وَلَا تَكْتُمُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة ، وَمَنْ يَكُنُهُمْ فَإِنْ وَالله مُؤْمِلُونَ عَلَيْ وَالله وَلَيْتَقِ الله رَبَّهُ ، وَلا تَكْتُمُوا الشَّهُمُ وَلَا تَكْتُمُونَ عَلَيْ وَالله وَلَا عَلَيْ الله

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ عُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ
 وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ، وَٱللهُ عَلِيمْ حَكِيمْ .

# ﴿ 19 - الاستعفاف ﴾

- ٢٤ (٦٠) وَٱلْقُو َاعِدُ مِنَ النِّمَاءَ ٱلَّلَاتِي لَا يَرْ جُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحْ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُ اللهُ سَمِيعُ عَلَيْهِنَّ جُنَاحْ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مَا لَمْ سَمِيعُ عَلَيْمٍ.
- ٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا . (٧٥) أُولَـٰ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ عِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا .
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ . (٣) وَٱلَّذِينَ أَهُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ .

# ﴿ ١٠ - أداء الأمانة ﴾

رقم السورة والآية

٢ (٢٨٣) . . . فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمُنِّ أَمَانَتَهُ وَلْيَتِّي ٱللهَ رَبَّهُ . . .

إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَوَّدُوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ،
 إِنَّ ٱللهَ نِعِمَّا يَعِظُ كُمْ بِهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

٢٣ ( ٨ ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

٧٠ (٣٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . (٣٥) أُولَـٰ اِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرَمُونَ .

﴿ (٧٥) وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِيُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُودَى قَلَى اللهِ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَا لَيْم ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْس عَلَيْنَا فِي ٱللهُم مِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ اللهُ عَلَيْنَ الله مَادُمُونَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللهُ يَحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ .

# ﴿ ٢١ - البشاشة والدعة ﴾

٤ (٢٨) يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا .

١٧ (٥٣) وَأُقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا .

٢٦ (١٣٠) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ (١٣١) فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ.

٣٣ ( ٤٨ ) وَلَا تُطِع ِ ٱلْكَا فِرِينَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكُفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

### ﴿ ٢٢ - السداد والاستقامة ﴾

٣٣ (٧٠) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً.

### ( 77 - Ilace )

رقم السورة والآية

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي تَحْمِيمُ .

### ( 17 - Ily Emld )

٧ (٢٩) أُقُلْ أُمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...

٠٠ ( ٨ ) لا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ ' يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ ' يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَمُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِي اللهُ قَسِطِينَ .

# ﴿ ٢٥ - المرابطة ﴾

٣ (٢٠٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُ وا وَصَابِرُ وا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم مُ تُفْلِحُونَ.

# ﴿ ٢٦ - سلامة القلب وصدق الطوية ﴾

٣٣ (٧٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّنُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧١) يُصْلِح ۚ لَكُم ۚ أَعْمَالَكُم ْ وَيَغْفِر ۚ لَكُم ۗ وَمَن يُطِع ِٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً .

# (۲۷ -- الإخاء)

- ٤ (٢٥) . . بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضٍ . . . (٢٥)
- ٣ (١٠٣) وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَأَذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ كُنْتُم ۚ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ تَعْمَ وَالْحَرَاةِ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَ ثُمْ مِّنْهَا ، كَذَلكِ بَيْنَ قُلُو بِكُم ۗ فَأَصْبَحْتُم ۗ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُم ۚ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَ ثُمْ مِّنْهَا ، كَذَلكِ يَنْ اللهُ لَكُم عَلَيْ اللهُ مَنْهَا ، كَذَلك مَ تَهْتَدُونَ .
- ٤٩ (١٠) إِنَّمَا ٱلْمُونْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱنَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ مَمُونَ. (١٣) يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ

إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْ ثَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو باً وَقَبَآ ئِلَ لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُرْ مَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ خَبِيرِ .

٥ (٣٢) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى اللهِ إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأَنَّمَا آَحْيا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً . . .

٢ (٨٣) . . . وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً . . . لا ١٨٠٠

# ﴿ ٢٨ – الفضل أو العفو ﴾

٢ (٢٣٧) ... وَلَا تَنْسَوُ اللَّهَضْلَ بَيْنَكُمْ ...

١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ لِلْصَّابِرِينَ.

٨٠ (٥٤) أُولَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَ تَيْنِ مِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ.

١٨٠) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مَاذَا أُينْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَنَ . . وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُينْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَنَ . . وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُينْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَنَ . . وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُينْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ اللهَ لَكُمْ اللهَ يَلْكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهَ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهَ اللهَ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُولِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ال

# ﴿ ٢٩ - القرى أو الضيافة ﴾

٢ (٢١٥) يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ، قُلْ مَا أَنْفَقْتُمُ مِّنْ خَيْرٍ فَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ بِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن الله بِهِ عَلِيمٌ . (١٧٧) لَيْسَ الْبِرَ أَنْ تُولُوا وُجُوهَ كُمُ وَابْنِ اللهِ يَعلِيمُ . (١٧٧) لَيْسَ الْبِرَ أَنْ تُولُوا وُجُوهَ كُمُ قَبَلَ الشَّمِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن الله بِهِ عَلِيمٌ . . .
والسَّائِلِينَ وَءاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّه فَوى الْقُرْ بَي وَالْيَتَ الْمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَءاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَبِّه فَوى الْقُرْ بَي وَالْيَتَ الْمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَالْمَالَ عَلَىٰ حُبِّه فَالْمَالَ عَلَىٰ حَبِّهِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِي وَالسَّائِلِينَ مَن وَالْسَائِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَالَ عَلَيْ الْمَالَ عَلَىٰ حَبِيلِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَالَ عَلَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَالِينَ الْمَالَ عَلَىٰ عَلَيْنَ وَالْمَسَالِينَ مَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاعِيلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاعِيلَ وَالْمَسَاعُ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَالَ عَلَىٰ مَا وَالْمَالَ عَلَيْنَ مَا وَالْمَسَالِ وَالْمَالَ عَلَىٰ الْمَالِ عَلَىٰ مَالَالْمَالَ عَلَىٰ الْمَالِعَ مَالِينَالِلْمَ عَلَىٰ الْمَالِقَ عَلْمَ الْمَالِقَ عَلَيْنَ وَالْمَالَ عَلَيْنَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ عَلَيْنَ وَالْمَالَ عَلَيْنَ الْمَالِقَ عَلَيْنَ وَالْمَالَ عَلَىٰ السَّالِيْنَ وَالْمَالُ وَالْمَالَ عَلَيْنَ وَالْمَالَ عَلَيْنَ وَالْمَالَ عَلَيْنَ مَا الْمَالِ وَالْمَالَ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُلْمَالُ وَالْمَالَ عَلْمَ الْمَالِعُ وَالْمَالَ عَلَيْنَ اللَّهُ

٩ (٦٠) إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوْلَّفَة قُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرَقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَليمْ حَكِيمْ . (٦) وَ إِنْ أَحَدْ مَنَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَليمْ حَكِيمُ . (٦) وَ إِنْ أَحَدْ مَنَ اللهِ وَأَبْنِ ٱللهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَللهُ مَنَا اللهِ مُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# ( ٣٠ - التضرع والخشوع)

رقم السورة والآية

- ٦ (٦٣) قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنْ ظُلُماتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجُانَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَ .
  مِنَ ٱلشَّا كِرِينَ (٦٤) قُلِ ٱللهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ " تُشْرِكُونَ .
- اَدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُو رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُو رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْفُدُو ِ وَٱلْآ صَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَا فِلِينَ (٢٠٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْفُدُو ِ وَٱلْآ صَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَا فِلِينَ (٢٠٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ .
- ١١ (٣٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوآ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ٢٢ (٣٤) . . . . و بَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْصَّابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُعْ مِن رَّبِكَ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ الْمِنْ الْوَتُوا ٱلْمِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَاللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
- ٣٠) قُل لِّلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ ٢٤ (٣٠) قُل لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ ٢٤
- ٨٣ (٨٣) تِنْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسادًا ، وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
- ٣١ (١٨) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّحًا، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٩) وَلَا تُصَوِّتُ ٱلْحَمِيرِ. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، إِنَّ أَنْكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ.

### € Jaal - 71}

رقم السورة والآية

٦ (١٥٢) . . . وَ إِذَا تُعْتُمُ ۚ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُو ْ بَيْ . . .

٩٤ ( ٩ ) ... وَأَقْسِطُوا ، إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ.

# ﴿ ٣٢ – العفو والغفران ﴾

- الله عَنْ الله عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظَّ عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله ، إِنَّ الله يُحِبُ الله عَلَى الله ، إِنَّ الله يَحِبُ الله عَلَى الله عَلَى الله ، إِنَّ الله يُحِبُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا
- ﴿ ٢٧) وَٱللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَميلُوا مَيْلًا عَظِيماً (٢٧) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجِالِ وَٱلنِّسَاءَ اللهُ أَنْ يُحَفِّقُ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفاً . (٩٨) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجِالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٩) فَأُولَنْكَ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوا غَفُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ
  - ٧ (١٩٩) خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ.
  - ١١ (١١) إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَـٰ لِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ.
- ٣٩ (٥٣) قُلْ يَاعِبَادِيَ ٱللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِمِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ هَمَةِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلرَّحِيمُ .
- ٥٣ (٣٢) ٱلَّذِينَ يَجْتَنَبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمُ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغَفْرَةِ ، هُوَ أَعْلَمُ بَلَمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا َكُمْ ، فَلَا تُزَكُواۤ أَنْفُسَكُمْ ، هُوَ بَكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا َكُمْ ، فَلَا تُزَكُواۤ أَنْفُسَكُمْ ، هُوَ بَكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا َكُمْ ، فَلَا تُزَكُواۤ أَنْفُسَكُمْ ، هُوَ أَعْلَمُ بَنِ اللَّهَ مَن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا َكُمْ ، فَلَا تُزَكُواۤ أَنْفُسَكُمْ ، هُوَ أَعْلَمُ بَنِ ٱللَّهَ مِنَ ٱللَّهَ مَن ٱللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الللللَّهُ مِلَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَ
- ؟ (١٤) يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَ إِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتَصْفَعُوا وَتَصْفَعُوا وَتُوا وَتُصْفَعُوا وَتَصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُعُمُوا وَتُعْمُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُعْمُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُصْفَعُوا وَتُوسُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَا وَتُعْمُوا وَتُصْفَعُوا وَتُصْفَعُوا وَتُعْمُوا وَتُعَمِّوا وَتُعْمُوا وَتُعَمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُعْمُوا وَتُ

# ( ٢٣ - الحكم بالقسط )

رقم السورة والآية

- (٥٨) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى ٓ أَهْلِها وَ إِذَا حَكَمْتُمْ ۚ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ، إِنَّ ٱللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٥) يَـٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَطِيعُوا بِاللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ اللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كَانَ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا .
- - ٧ (٢٩) قُلُ أُمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ . . .
  - ٢١ (١١٢) قَالَ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ ، وَرَبُّنَا ٱلرَّ هَانُ ٱلْمَسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ .
- ٣٩ (٤٦) قُلِ ٱللهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ.
  - ٣ (٢٨٦) لا يُكَلِّفُ أَللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ . . . .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ، وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُوْبَى ٓ...
- ٣٩ ( ٩ ) أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ عَا نَاءَ ٱلَّذِينِ سَاجِدًا وَقَا مِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ .
  - ٢٦ (١٩) وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُو فِيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

٣٥ (٣٩) وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ .

٥٠ (٧) ... لَا يُكَلِّفُ أَللهُ نَفْساً إِلَّا مَا ءَاتَاهاً ...

# ﴿ ٣٤ - إيفاءُ الكيل والميزان ﴾

٦ (١٥٢) . . . وَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، لَا 'نَكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ، وَ إِذَا قُلْتُم فَاعْدِلُوا وَلَو '
كَانَ ذَا قُرْبَيٰ . . . .

١٧ (٣٥) وَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقَيْمِ ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

٥٥ (٧) وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ (٩) وَأُقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ .

٨٣ (١) وَيْلُ ۚ لِلْمُطَلِّفِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَاكُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٤) أَلَا يَظُنُّ أُولَـنْكَ أَنَّهُم مَبَّعُو ثُونَ (٥) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ .

٣٣ (٣٣) مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ٱللهَ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُم مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْتَظِرُ ، وَمَنْهُم مَّنْ تَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْتَظِرُ ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٤) لِيَّحْزِي ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَا فِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٤) لِيَّحْزِي ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَا فِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحْيِماً .

٢ (١٠٠) أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .

١٠٢ (١) وَٱلْقَصْرِ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواوَ عَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

# ( ٣٥ – التواضع ﴾

٧٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّ حَمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا .

٣١ (١٨) وَلَا تُصَعِّرُ خَـدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخْتَالٍ فَخْتَالٍ . فَخُورٍ .

### ( تعالماعة )

٢٦ (١٥١) وَلَا تُطِيعُوآ أَمْرَ ٱلْمُسْرِ فِينَ (١٥٢) ٱلَّذِينَ أَيْفُسِدُ وَنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.

# ( V" − ce - السلام )

- ١ ( ٩ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ ٱلنَّاتِ النَّاتِ النَّاتِ النَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ .
  - ١٢ (٢٤) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ، فَنَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ.
    - ١٩ (٦٢) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا...
  - ٢١ (١٠٢) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ، وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ.
    - ٥٦ (٢٦) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا .
  - 7 (١٢٧) لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَهُوَ وَالِّيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٨ (٦١) وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .
  - ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّ ْحَمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .
    - ٣٣ (٤٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا .
- ٣٩ (٧٣) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْ ارَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ،حَتَّىَ إِذَا جَآ ، وَهَا وَفُتِحَتْ أَبُو َابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَ تَتُهَا سَلَامْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمُ ۚ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ .

### ﴿ ٣٨ - العفو عن الناس ﴾

رقم السورة والآية

- ٢ (٢٦٣) قَوْلْ مَعْرُوفْ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةً يَتْبَعُهَا أَذًى ، وَٱللهُ عَنِي خَلِيمٌ .
- - } (١٤٩) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُو ٓ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا.
  - ١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُم ۚ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم ۚ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُم ۚ لَهُوَ خَيْرٌ لِلَّصَّابِرِينَ .
- ٢٤ (٢٢) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواۤ أُولِي ٱلْقُرْ بَيٰ وَٱلْمَسَا كِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي صَالِيلِ ٱللهِ ، وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوآ ، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٢٤ (٣٦) فَمَا أُو تِيتُم مِّنْ شَيْءٌ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا ، وَمَاعِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَعْفُرُونَ .
  يَتَوَ كَلُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَجْتَذَبُونَ كَبَا ثِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوَ احِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفُرُونَ .
  (٤٠) وَجَزَ آءٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مَّثُلُهَا ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ .
  (٤٣) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ .

### (PT - الصبر )

المنتعينو بالصّبر والصّلواة ، و إنها لكبيرة إلّا على الخاشعين . (١٥٣) يَا أَيُّما اللَّذِينَ عَامَنُوا السّتعينُوا بِالصّبر والصّلواة ، إن الله مَع الصّابرين . (١٥٥) ولنَبْلُو أَنَّكُم بشَيْء مِّن الْخَوْف والْحَبُو بالصّبر في الله مَع الصّابرين . (١٥٥) ولنَبْلُو أَنَّكُم بشَيْء مِّن الْخَوْف والْحَبُو في مِن الله مُوال والله مَع الصّابرين (١٥٥) اللّذين إذا الله والمُحبُوع ونقَص مِن الله مُوال والله مَع والله مَع الله الله مَع الله مَا الله مَع الله مَع

- وَ اَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْمَهْ تَدُونَ . (١٧٧) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وَجُوهَكُمْ قَبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَهْرِبِ

  وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلاَ بِيكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى اللهِ وَالْمَلَا بَيكِ وَالشَّا بَلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّلَوْةَ وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَالسَّا بَلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّلَوْةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالنَّرِينَ فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالشَّابِ مِن فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالسَّابِ مِن فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالسَّابِ مِن فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالسَّابِ مِن فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالسَّابِ مِن فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرُ للِّصَّابِرِينَ (١٢٧) وَأَصْبِرْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْ كُرُونَ (١٢٨) إِنَّ ٱللهَ مَعَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْ كُرُونَ (١٢٨) إِنَّ ٱللهَ مَعَ اللهَ مَعَ اللهَ مَعَ اللهِ ، وَلَا تَكُونَ نُم تُحْسِنُونَ .
  - ٠٠ (١٣٠) فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ...
  - ٥٠ (٣٩) فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ . . .
  - ٧٣ (١٠) وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرْ هُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
    - ٢١ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ٢٢ (٣٤) .... وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَا ذُ كِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ...
- ٢٨ (٥٤) أُولَـٰ اللهِ يُونْ تَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ تَـٰ يَن بِمَاصَبَرُوا . . . (٧٩) فَخَرَجَ عَلَى ٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يُو بَدُونَ ٱلْحَيَوٰ قَ ٱلدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنا مِثْلَ مَا أُو تِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ (٨٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰ قَ ٱلدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنا مِثْلَ مَا أُو تِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ (٨٠) وَقَالَ ٱللّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ \* ثَوَابُ ٱللهِ خَيْرُ لِمِّنَ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَلَا يُلقَلَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ .

- ٢٩ (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّ نَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (٥٩) ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
- ٣١ (١٧) يَا مُبَى الْمَهُ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ، إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ، إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور .
  - ٤ (٥٥) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ . . .
  - ٧٦ (٢٤) فَأَصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُورًا.
  - ٩ (١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَوَاصَوْ ا بِالصَّابْرِ وَ تَوَاصَوْ ا بِالْمَرْ حَمَّةِ .
- ١٠٣ ( ١ ) وَٱلْمَصْرِ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ ا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ ا بِالصَّابِرِ .

# ﴿ • ٤ - الفقراء والمساكين ﴾

- - ١٧ (٢٨) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِفَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّ بِّكَ تَرْ جُوهَا فَقُلُ لَّهُمْ قَوْ لَا مَّيْسُورًا.
- ٠٨ (١) عَبَسَ وَتَوَكَّى (٢) أَنْ جَآعَهُ ٱلْأَعْمَىٰ (٣) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزَّكَى (٤) أَوْ يَذَّكُّ فَتَنفَعَهُ اللهُ عَبَىٰ (١) عَبَسَ وَتَوَكَّى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ (٦) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَى (٨) وَأَمَّا مَنْ اللهِ عَنْ كَى (٨) وَأَمَّا مَنْ جَآعَكَ يَعْمَىٰ (٩) وَهُو يَخْشَىٰ (١٠) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ (١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كِرَةُ (١٢) فَمَنْ شَاءً ذَكَرَهُ .

### ﴿ ١١ ﴾ - الثبات ﴾

#### رقم السورة والآية

- ٢ (٢٤٩) . . . وَاللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ٨ (٤٦) ... إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ.
- ٣٩ (١٠) قُلْ يَاعِبَادِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا رَبَّكُمْ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلْذَهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ، وَأَرْضُ ٱللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ
- (٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ عَدَاوَةٌ صَلَّ عَلَيْهَ وَلَا ٱللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ .
  تَأْنَهُ وَلِي تَحْمِيمُ (٣٥) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ .

### ( ٢٢ - الاستقامة )

- الله والله وال
- (٧٥) وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَلَيْهِ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الل
  - ٦ (١٥٢) . . . وَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ . . .
    - ٧ (٨٥) . . . وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ . . .
  - ٨ (٧٧) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱلله وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوآ أَمَاناتِكُم وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ .
- ١١ ( ٨٥ ) وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مَعْشِدِينَ (٨٦) وَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرُ ۖ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ . . .

- ١٧ (٣٤) ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا (٣٥) وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِنْتُمُ وَزِنُوا بِالْقَسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ، ذَلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
- ٢٦ (١٨١) أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨٢) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨٣) وَلَا تَبْخَسُو اللهُ اللهُ
- ٣٠ (٣٨) فَتَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأُولَـ اللهِ عَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٥٥ ( ٧ ) وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ (٩) وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُطْغُونا فِي ٱلْمِيزَانِ (٩) وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُطْغُونا فِي ٱلْمِيزَانَ .
- ٨٣ (١) وَيْلُ ۚ لِلْمُطَفَّقِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّرَنُوهُمْ مُ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّرَنُوهُمْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّرَنُوهُمْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّرَنُوهُمْ

### ﴿ ٣٤ - النظافة ﴾

- ٢٢ (٢٩) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- ٧٤ (١) يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ (٢) قُمْ قَأَنْدِرْ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِيَابِكَ فَطَهِرْ .

### ﴿ ع ع - الطير ﴾

٣٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهْوِ مُونَ .

# عالمة المساور المساور المساور (٥٥ – الشكر) المساور ال

رقم السورة والآية

٣ (١٤٤) . . . وَسَيَجْزِي ٱللهُ ٱلشَّا كِرِينَ .

# ﴿ ٦٦ - الإسلام والإذعان ﴾

- ٢ (١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٦) ٱلَّذِينَ إِذَ ٱلْصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوآ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .
- (١٦٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٣) لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَ لِكَ أَمِنْ أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ .
- ١٨ (٣٣) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءُ إِنِّي فَاعِلْ ذَلْكَ غَدًا (٢٤) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ ، وَٱذْ كُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلذَا رَشَدًا.
- ١٣ (٢٢) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُولَنْكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ .
- ٣ ( ٢٦ ) قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُونِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَ تَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُدْلِكُ مَنْ تَشَاءَ وَتُدْلِكُ مَنْ تَشَاءَ وَتُدِلِكُ مَنْ تَشَاءَ وَتُدْلِكُ مَنْ تَشَاءَ ، بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرْ .

# ﴿ ٤٧ - اليمين والقسم ﴾

- ٢ (٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لِّلَّا يُمَا نِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَا نِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورُ حَلِيمٌ .
- ٥ ( ٨٩ ) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَّدَتُمُ ٱلْأَ يَمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ اللهُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمَّ إِلَا عَلَمَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمَّ

- عَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ ، ذَ لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَأَحْفَظُوآ أَيْما نَكُمْ ، كَذَ لِكَ يُجَدِّ فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيْما نَكُمْ ، كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
- ١٦ (٩٢) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْهَا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَتَخِذُونَ أَيْهَا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ وَيُعَلِّمَ اللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْوَنَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً ، إِنَّمَا يَبُلُو كُمُ ٱللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . (٩٤) وَلَا تَتَخَذُوآ أَيْما نَكُمْ وَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السَّوْءَ عِمَا صَدَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلَكُمْ ءَذَابٌ عَظِيمٌ .
- ١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ كَلَىٰ اللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ كَلَىٰ اللهَ فَسَيُواْ تِيهِ أَجْرًا عَظِياً .
  - ٦٦ (٢) قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ ، وَٱللهُ مَوْلَاكُمْ ، وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ :
    - ١٠) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِينٍ .

# (٨١ - التضامن)

( ٥ ) وَ إِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنِيْ عَ إِلَى آَمْرِ ٱللهِ ، فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، فَقَاتِلُوا ٱللهَ فَقَاتِلُوا ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (١٠) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَٱنَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ حَمُونَ .

# (P3 - 1 Hames )

- ٣ (١٧) ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.
- ١٧ (١٠٦) وَقُوْءَانَا فَرَ قُنَاهُ لِتَقُرْ أَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى امُكُثْ وَنَرَّ لْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٧) قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْلَا تُوْمِنُوا ، اللَّهُ مَنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُ وَنَ اللَّذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٨) وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا لَهُمْ مُولًا (١٠٨) وَ يَحْرُ وَنَ اللَّذْقَانِ يَبْ كُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا .

### ( ٥٠ - الشهادة )

رقم السورة والآية

الْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِما ، فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ اللهَ كَانَ بَهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً .
الْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِما ، فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ لَا لَهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً .

٥ ( ٨ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقَسْطِ، وَلَا يَجْرِ مَنَّلَكُمُ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى ۖ أَلَّا تَعْدُلُوا ، أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلِتَّقُوكَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ .

٧٠ (٣٣) وَٱلذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَآئِمُونَ . (٣٥) أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ .

٢٥ (٧٢) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَذُونَ ٱلرُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا .

### ﴿ ١٥ - الحق ﴾

رقم السورة والآية

١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّكُمْ ...

١٠٣ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

### ﴿ ٢٥ - الفضيلة ﴾

١٤ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ مَعْنُونِ .

## ﴿ ٥٣ – النذور ﴾

٢٢ (٢٩) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ.

# ﴿ 20 - أبناء السبيل ﴾

- ٨ (٤١) وَاعْلَمُوآ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِلهِ نُخْسَهَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفَرَّقَانِ يَوْمَ ٱلْفَرُقَانِ يَوْمَ ٱلْفَرْقَانِ يَوْمَ ٱللهُ وَمَا آثَرَ لَنا عَلَىٰ عَبْدِينَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلْفَرْقَانِ يَوْمَ ٱللهُ وَمَا آثَرَالُنَا عَلَىٰ عَبْدِينَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلللهِ وَمَا آثَرَ لَنا عَلَىٰ عَبْدِينَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلْفَرُقَانِ يَوْمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ ع
- إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَّفَة قُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ
   وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ .
  - ١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيراً.
- ٢ (١٧٧) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَامَى وَالْيَامَى وَالْيَامَى وَالْيَامِينَ وَعَالَمَ عَلَى حَبِّهِ ذَوِى اللهِ عَلَى حَبِيهِ وَالْيَامَى وَٱلْمُهَا كِينَ وَاللهَ عَلَى حَبِيهِ إِللهِ عَلَى حَبِيهِ وَاللهِ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهَ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهَ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهَ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهَ عَلَى حَبِيهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى حَبِيهِ فَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

# ﴿ ٥٥ – مساوى الأخلاق ﴾

رقم السورة والآية

- الله وَلِيًّا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً.
- (١٠٠) قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ، فَاتَّقُوا ٱللهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ
  لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
- (١٣٥) قُلْ يَاقُوْمِ أُعْمَلُوا عَلَى ٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلْ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ ،
  إِنَّهُ لَا نُيفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ .
- ١ ( ٢٧ ) وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَ آءِ سَلِّينَةً بِمِثْلِها وَتَرْهَ هَقُهُمْ ذِلَّةٌ ،مَّا لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأْنَمَا أَفُولُهُمْ فَلَا يَعْمُ وَلِلهُ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأْنَمَا أَفُولُونَ .
  - ٣٠ (١٠) ثُمُّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلنَّذِينَ أَسَاءُوا ٱلشُّوآَى أَنْ كَذَّبُوا بِئَاياَتِ ٱللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهُوْ ءُونَ.
- ٧ (١٥) وَلَقَدْ عَلَمْ مَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٦) فَحَعْلْنَاهَا نَكُمْ اللَّهُ اللَّا
  - ٣ (١٣٧) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ.
- ٢٠ (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِ كُرِى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ أَعْمَىٰ (١٢٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَر تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٦) قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتْكَ عَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ،
  وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ .
  - ٢٦ (٢١) وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْآكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
  - ٣٩ (٢٦) فَأَذَا قَهُمُ ٱللهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لَوْ كَأَنُوا يَعْلَمُونَ.

### ( To - Hays )

رقم السورة والآية

٢٠ (٣٠) وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَة فِيما كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ.

( VO - 1 Vaile)

٢٦ (٢٢٧) . . . وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمَ وُ آأَى مَنْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ .

﴿ ١٥ - الاختيال ﴾

١٨) وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّحًا، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

### ﴿ ٥٩ - البخل ﴾

- ٣ (١٨٠) وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ مِمَا عَاتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرُ لَّهُمْ ، سَيْطُوَ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ ، وَلِلهِ مِيرَاثُ ٱلْسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ .
- ﴿ ٣٧) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَا هُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِاسْ اللهُ عَذَابًا مُهِينًا . (١٢٨) . . . وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱللهُ حَ. . .
- ٩ (٣٤) يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ
  وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْهُمُ
  بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٥) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
  مَاذَا مَا كَنَرْ ثُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِرُونَ .
- ١٧ ( ٢٩ ) وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا . (١٠٠) قُلُ

  لَوْ أَنْتُمُ ۚ تَمْلِ كُونَ خَزَ آئِنَ رَحْمَةِ رَبِّى ٓ إِذًا لَّأَمْسَكُمُ ۚ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانَ قَتُورًا .

- ٢٥ (٦٧) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا.
- ٥٣ (٣٢) ... هُوَ أَعْلَمُ مِنِ اُتَقَى (٣٣) أَفْرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ (٣٤) وَأَعْطَىٰ قلِيلًا وَأَ كُدَى (٣٥) أَعْدَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو يَرَى (٣٦) أَمْ لَمْ 'يَنَبَّأْ مِا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٧) وَإِبْرَاهِمَ اللَّهِ عَلَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَفَيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّاماً سَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَفَيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) ثُمَّ يُجُزَاهُ الْحَزَاءُ الْأُوْفَىٰ .
- ٥٧ (٣٣) لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣) اللهَ عُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. (٢٤) اللهَ عُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.
  - ٥٩ (٩) . . . وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـ أَكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
  - ٦٤ (١٦) . . . وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰ اللهُ فُرِهُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٧٠ (١٥) كَلَّرَ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٦) نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ (١٧) تَدْعُواْ مَن ۚ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٨) وَجَمْعَ وَأَوْعَى .
- ٩٢ ( ٨ ) وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ (٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (١٠) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ (١١) وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى .
- ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (٢) ٱلَّذِي جَمَع مَالاً وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَكُ اللهُ الْخُلَدَهُ (٤) كَلَّا لَا يَعْشَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا

# ﴿ ١٠ - البتان ﴾

رقم السورة والآية

- ٤ (١١٢) وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِ يِئاً فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً.
- ٧٤ ) وَٱلّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ آمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا، وَأُولَـنَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥) إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلْكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (١٨) وَيُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ، وَٱللهُ عَليم حَكِيم (١٩) إِنَّ ٱللّذِينَ عَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرة ، وَٱللهُ يَعْلَمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱلله رَبُوفٌ رَحِيم . (١٩) إِنَّ الله يَعْلَمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱلله رَبُوفٌ رَحِيم . (٢٣) إِنَّ وَأَنْتُم اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱلله رَبُوفٌ رَحِيم . (٣٣) إِنَّ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱلله رَبُوفٌ رَحِيم . (٣٣) إِنَّ الله يَعْلَمُ وَلَا فَضْلُ ٱلله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱلله رَبُوفٌ رَحِيم . (٣٣) إِنَّ اللّذِينَ يَرَهُونَ ٱلمُحْصَنَاتِ ٱلْهَا فَلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآ خِرَةِ وَلَهُم عَذَابُ عَظِيم اللهُ عَلَيْكُم وَاللهُ عَمْلُونَ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ الله وَعُلْهُ مُونَ اللهُ حُصَنَاتِ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُ ٱلمُعِينُ . (٢٤) يَوْمَتْ يُولُونَ أَنَّ ٱلله هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُعِينُ .
- ٢٩ (٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوآ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال
- ١٨ (١٠) وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّاف مَّهِينِ (١١) مَمَّازٍ مَّشَّآءِ بِنَمِيمٍ (١٢) مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَد أَثِيمٍ (١٣) عُتَلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٤) أَنْ كَانَ ذَا مَالُ وَ بَنِينَ (١٥) إِذَا تُتُنكَى عَلَيْهِ عَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٦) سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْ طُومِ .
  - ١٠٤ (١) وَيْلْ لِّـَكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لَّمَزَةٍ .

# ﴿ ١١ - الفضب ﴾ من الفضب الفضب الفضب الفضية

وَسَارِعُواۤ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ
 (١٣٣) وَسَارِعُوآ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَوْنِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللَّهُ (١٣٤) ٱلَّذِينَ أَيْنَفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللَّهُ مُعْفِينَ أَلْمُحْسِنِينَ .

- ٢٢ (٣٦) فَمَا آُو تِيتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّمٍ مُ يَتَوَكَّلُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ .
- ١١١ (١) تَدَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ (٢) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ وَلَا مَنْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ (١) إِنَّ مَنْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ (٤) وَأُمْرَأَتُهُ مَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ (٥) فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَد .

# ﴿ حَمِياً - النَّمْنَى ﴾

٤ (٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى ٰ بَعْضِ ، للَّرَّ جَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاءَ نَصِيبَ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءَ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّ ٱلله كَانَ بَكُلِّ شَيْءً عَلِياً .

# ﴿ ٣٣ - الفضول ﴾

- (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱجْتَذَبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ، وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يَعْتَبِ
  بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَٱتَّقُوا ٱلله ، إِنَّ ٱلله تَوَّابُ رَحِيمٌ .
- ٥ (١٠١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُو َ كُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 'يَنَزَّلُ اللهُ عَنْهَا ، وَٱلله عَنْهَا ، وَٱلله عَنْهَا ، وَٱلله عَنْها ، وَٱلله عَنْها ، وَٱلله عَنْها ، وَٱلله عَنْها ، وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَ

# ﴿ عَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ عِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ ال

٥ ( ٥ ) ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهُ وَمُو مِنَ اللَّهُ وَمُو مِنَ اللَّهُ وَمُو مِنَ اللَّهُ وَمُو مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .

# ( ٥٥ - الاستنكاف )

رقم السورة والآية

### € 77 - 14 imlc }

- ٢ (٢٧) ٱلذّينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّارْضِ ،أُولَـ لَكُ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٦٠) وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ، الْأَرْضِ ،أُولَـ أَنْ عَيْدًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِّرْقِ ٱللهِ وَلا تَعْمُوا فِي ٱللَّهُ رُضِ مُفْسِدِينَ .
- ٥ (٣٣) إِنَّمَا جَزَ آءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُواۤ أَوْ يُصَلَّبُواۤ أَوْ يُصَلَّبُواۤ وَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ نَيا ، وَاللهُ لا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ . وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ . وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ .
- ٧ (٥٦) وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ، إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَرِيبُ مِّنَ اللهِ قَرِيبُ مِّنَ اللهِ قَرِيبُ مِّنَ اللهِ قَرِيبُ مِّنَ اللهِ عَلْمَ وَلَا تَعْمَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . (٨٥) ... وَلَا تَفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، ذَلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ . تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، ذَلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ .
  - ٢٦ (١٥١) وَلَا تُطِيعُوآ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٢) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
    - ٧٤ (٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوآ أَرْحَامَكُم .

# ﴿ ٧٧ - اللمر ﴾

رقم السورة والآية

﴿ (١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءِ مِّن نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءِ مِّن نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَامُزُ وَا أَنْفُسُكُمْ وَلَا تَنَابَزُ وَا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ ٱلِاُسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولَ لَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

١٠٤ (١) وَيْلُ لِّكُلِلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (٢) ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.

# ﴿ ٨٨ - التبديد ﴾

٢ (١٨٨) وَلَا تَأْ كُلُوآ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِوَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْ كُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوالِ اللهِ مُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

# ﴿ ٦٩ - الأثرة ﴾

١٧ (١٠٠) قُلُ لَوْ أَنْتُمْ ۚ تَمْلِكُونَ خَزَ آئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمُ ۚ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ ۗ قَتُورًا .

٥ (١٠٥) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ...

# (·V - 1 - 1 - 1)

١١١ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ (٢) مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ (٣)وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَاوَقَبَ (٤) وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّفَّااتِ فِي ٱلْمُقَدِ (٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

٧ (٣١) يَا بَنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبِثُ اللهُ عُرِبُ

﴿ ٧٧ - الفش ﴾

﴿ ٧٧ - لغو الحديث ﴾

٧٤ ( ٤٥ ) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَا يَضِينَ .

﴿ ٧٤ - الشنآن ﴾

١٠٨ (٣) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ.

٥ ( ٨ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقَسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَ كُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ۖ أَلَّا تَعْدَلُوا ، أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

### ﴿ ٧٥ - قتل النفس ﴾

١٧٨) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَىٰ ، ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَٱلْأُنْتَىٰ ، وَالْأُنْتَىٰ ، فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُ وَفِ وَأَدَ آيَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلْكَ تَخْفِيفُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُ وَفِ وَأَدَ آيَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلْكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ، فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

﴿ ٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَأْ كُلُوآ أَمْوَالَكُمْ آبْينَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

- تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِياً . (٩٢) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُوْمِناً إِلَّا خَطًا ، وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِناً خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّوْمِنة وَدِيةٌ مُسلَّمة أَ إِلَى أَهْلِهِ يَقْتُلَ مُوْمِناً إِلَّا أَنْ يَصَّدَّ قُوا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّوْمِنة ، وَإِنْ إِلَا أَنْ يَصَّدَّ قُوا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَّ لَكُمْ قَمُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَا يَهُ مُسلَّمة أَ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة ، فَمَن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَيْدُ فَكِيةً مُّنَا لَهُ عَلَيْه وَكُو يَعْرُ مَنْ أَلله مُؤْمِنةً ، فَمَن لَلّه مُ يَعْمَلُ مَنْ مُنَا أَنْهُ عَلَيْه وَلَعْمَ حَكِيماً (٩٣) وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَ اَوْهُ جَهَنَّ مُ خَلِدًا فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَلَيه وَلَعَنَهُ وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَأَعَدًا لَهُ عَلَيه وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَأَعَدًا لَه عَلَيه وَعَمْ مُ الله عَلَيه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَأَعَدَ لَهُ عَلَيه وَعَمْ عَلَيه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَمَا .
- ٥ (٣٢) مِنْ أُجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أُنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَا أَنْنَاسَ جَمِيعًا . . .
- المنافع ال
- ١٧ (٣٣) وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَانَا اللهُ الل
- ٧٥ (٦٨) وَٱلنَّدِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهْ اللهِ عَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهُ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
- ٣٣ (٥٨) وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَـُلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُثْبِيناً .

### ﴿ ٧٦ -- العهارة ﴾

٢٤ (٢٦) ٱلْخَبِيثَاتُ لِنْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِنْخَبِيثَاتِ، وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَوُنَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، . . .

# ( VV - الكفران )

رقم السورة والآية

- ٨ (٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ١٠ (١٢) وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلشَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَا ثِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأْن لَمْ مَر فِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٢٢) هُو ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَو حُوا بِهَا جَآءَهَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَو حُوا بِهَا جَآءَهَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَو حُوا بِهَا جَآءَهُا وَيَا اللهُ تُخْلِصِينَ لَهُ رِيحٍ عَاصِفْ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوْآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ يَن اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا
- ١١ ( ٩ ) وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمُ آنَرَ عْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيَّـُوسُ كَفُورُ (١٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَـآء بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّى ٓ ، إِنَّهُ لَفَرِ خُ فَخُورُ ٠
- ١٦ (٥٣) وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجُوَّرُونَ (٥٥) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ فَإِلَيْهِ تَجُوَّرُونَ (٥٥) وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةً فَوَا ، فَسَوْفَ عَنْكُم ﴿ إِذَا فَرِيقُ مِّنْكُم ﴿ بِرَبِّهِم ۚ يُشْرِكُونَ (٥٥) لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَاهُم ﴿ ، فَتَمَتَّعُوا ، فَسَوْفَ تَعْمَلُهُ وَاللَّهُ مُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْكُم ﴿ بِرَبِّهِم ۚ يُشْرِكُونَ (٥٥) لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَاهُم ﴿ ، فَتَمَتَّعُوا ، فَسَوْفَ تَعْمَلُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا أَلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلِنُ الللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا أَلْمُ مُنْ اللّه
- ١٧ (٣٧) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلشَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَا ٓ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا نَجَّا كُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْمُ ، وَإِذَا مَسَّهُ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا . (٨٣) وَ إِذَا آأَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱللَّانُ كَانَ يَتُوسًا .
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- ٣ (٣٣) وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُ ۗ دَعَو اْ رَبَّهُم مُّنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنهُ رَحْهَةً إِذَا فَرِيق ۖ مِّنهُمُ هُ بِيكِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنهُ وَحْهَ أَذَاقَهُم مِّنهُ وَحَهَ أَوْلَ مَن أَرْسَلْنَا مَر عَلْمُ وَقَامَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا مِن بَعْدِمِ يَكُفُرُونَ . ويما فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِمِ يَكُفُرُونَ .

- ٣١ (٣٢) وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَالظَّلَلِ دَعَوُا ٱللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ، وَمَا يَجْحَدُ بِءَايَاتِنَا ۖ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ.
- ٣٩ ( ٧ ) إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَنِي عَنْكُمْ ، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ، وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْ جِعُكُمْ فَيُنبَيِّكُمْ عِهَا كُنْتُ مَعْمَلُونَ ، لَكُمْ ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْ ذَعَا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ ثُمَ إِذَا حَقَّلَهُ نِعْمَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (٨) وَ إِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ مَنْ تَمَتَعْ بِكُفْرِكَ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُصُلَّ عَنْ سَلِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَعْ بِكُفْرِكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ . (٤٩) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَانَا ثُمُ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنْ قَلْهَا ٱلذِينَ قَلْلَا ، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ . (٤٩) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمُ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا اللَّذِينَ قَلْهَا ٱلذِينَ قَلْلَا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ . (٤٩) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمُ إِذَا خَوَّلْهَا ٱلذِينَ قَلْهَا ٱلذِينَ قَلْهُ إِلَّا إِنَّكَ مِنْ قَبْلُهُ مُ مَلَى عَلْمُ مَا كَنُوا يَكْسِبُونَ (١٥) فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا ، وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَا وَالْهَا مُنْ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٥) فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا ، وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَا وَمَاهُمْ بِعُمْ فِي عَنْهُمُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِعُمْ فِي مَا عَنْهُمُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِعُمْ وَيْ يَنَ
- (٤٩) لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءَ الْخَيْرِ وَ إِن مَسَّهُ الشَّرُ قَيَنُوسُ قَنُوطُ (٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

### ﴿ ٧٨ -- البغي ﴾

- ٧ (٣٣) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ . . .
- ١٣ ( ٢٥ ) وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئُكِ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓ 4 ٱلدَّارِ .
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

  وَفَرِ حُوا بِهَا تَجَا ءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَا ءَهُمُ ٱلْمَوْجُمِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواً .

  وَفَرِ حُوا بِهَا تَجَا ءَتُهُارِيحُ عَاصِفُ وَجَآ ءَهُمُ ٱلْمَوْجُمِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحيطَ بِهِمْ دَعَواً .

  الله مُغْلِصِينَ لهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّا كِرِينَ (٢٣) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ

﴿ ﴿ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ، يَالْيُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مَتَاعَ ٱلْحَيَوْقِ الْدُنْيَا، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْ جِعْكُمْ فَنُنَبِّمُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . وَلَا نُنْيَا ، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْ جِعْكُمْ فَنُنَبِّمُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

﴿ ٧٩ - الظلم ﴾ حدول المالية ال

٥١ (٥٩) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو باً مُّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ .

﴿ ١٠ - السكر ﴾

﴿ ٢٤) مَنْ أَنْ إِنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْ لَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

﴿ ١١ - البطر ﴾

٨ (٤٧) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ ، وَاللهُ ، وَٱللهُ ، وَٱللهُ ، وَاللهُ ، وَٱللهُ ، وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَال

( 1 -- Ilina )

﴿ ( ٩٠) بِنْسَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا ۖ أَنْزَلَ ٱللهُ بَغْياً أَنْ يُنِزِّلَ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُهُ مِنْ عَبَادِهِ ، فَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابَ مُّهِينَ .

€ Jull - Nr }

٣ (٢١٩) يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِماً . . .

٤ (٢٩) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواۤ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

و (٩٠) بَنَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَنْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَان

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩١) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَواةِ ، فَهَلْ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ .

# ﴿ ٨٤ – الرأى الفطير ﴾

١٧ (٣٦) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ، إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا تَشْنُولًا .

### (01-1-10)

- (١٥٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُو بِهِمْ ، وَٱللهُ يُحْيِي كَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُو بِهِمْ ، وَٱللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ . (١٥٨) وَلَئِن مُّتُمُ ۚ أَوْ قُتِلْتُم ۚ لَإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ .
- ﴿ ٧٧) وَإِن مَن كُمْ لَمَن لَيْبَطِّنَ فَإِن أَصَابَتُ كُم مُصِيبَة ۚ قَالَ قَدْ أَنْهَ اللهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُم شَهِيدًا (٧٧) وَإِنْ أَصَابَكُم فَضُلْ مِّنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَّة يَا لَيْدَنِي كُن بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَّة يَا لَيْدَنِي كُن أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَّة يَا لَيْدَنِي كُن أَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَّة يَا لَيْدَنِي كُن أَن لَمْ مَن اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَّة يَا لَيْدَنِي كُن أَن لَمْ مَن اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ مَن اللهِ لَيَقُولَنَ عَلَيها .
- ١٥) عَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (١٦) وَمَنْ يُولِّهِمْ
  يَوْمَئْذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ،
  وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .
- ٩ (٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلنَّذِينَ يُوْمْنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ ، وَٱللهُ عَلِيمَ بِالْمُتَّقِينَ . (٤٩) وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ ٱلْذَن لِي وَلَا تَفْتِنِي ، أَلَا فِي ٱلْفِتْنَة سَقَطُوا ، وَإِنَّ جَهَمَّ لَلهِ بِالْمُتَّقِينَ . (٤٩) وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْ كَمُ وَلَكَنَهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ لِللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْ كَمُ وَلَكَنَهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ لَا لَي اللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْ كَمُ وَلَكَنَهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ لَا لَهُ مِنْ يَعْمَدُونَ .

### ﴿ ٨٦ - الفحور ﴾

رقم السورة والآية

٦ (١٥١) ... وَلَا تَقْرَ بُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ...

٠٨ (٤٠) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ (٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٢) أُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ .

١٤) وَإِنَّ ٱللُّهِ جَارَ لَفِي جَحِيمٍ .

# ﴿ ١٠٠ الخبث ﴾

(١١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءِ مِّن نُسَآء عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسْآءِ مَن نُسَآء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ ٱلاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، ، وَمَن لَمَ " يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا

٦ (١٣٥) ... إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ .

٥٤ (١٩) . . . وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَلَة بَعْضٍ ، وَٱللهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ .

﴿ ٣٠) وَمَنْ يَفْعَـلْ ذَالِكَ عُـدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ، وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيراً .

### ﴿ ٨٨ - الفيلة ﴾

رقم السورة والآية

٤ (١٤٨) لَا يُحِبُّ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ بِالشُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا .

(١٢) يَأْيُهَا ٱلذِّينَ عَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَّ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ ، وَلَا يَجْسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضًا ٱللَّهُ مَا أَكُوبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْ كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ، إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ رُحِيمٌ .

١٠٤ (١) وَيثُلُ أَكُلُ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

# ﴿ ٨٩ - الكذب ﴾

٢٢ (٣٠) ... وَأَجْتَنِبُوا قُوْلَ ٱلزُّورِ .

١٦ ( ٢ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَـلُونَ (٣) كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَـلُونَ (٣) كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَغْعَـلُونَ .

### ﴿ ٩٠ - السخرية ﴾

(١١) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمْ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَاءٍ مِّن نَسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَاءٍ مِّن نَسَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّهُنَّ . . .

# ﴿ ٩١ - الاستكبار ﴾

٤ (٣٦) . . . إِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا . (١٧٢) . . . وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٣) . . . وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا .

١٦ (٢٣) ... إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّآذَ آ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوآ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ

- الم السورة و الم المردة و الم
- ١٧ (٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّا ، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَطُولًا (٣٨) كُلُّ ذَالِكَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا .
- ٣٣ (١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاليَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .
- ٣٩ (٦٠) ... أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثُوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ . (٧٢) قِيلَ ٱدْخُلُوآ أَبُوَابَ جَهَمَّ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ .
- ٤ (٧٦) أَدْخُلُوآ أَبْوَابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ . (٣٥) . . . كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ .

## ﴿ ٩٢ - الرياء ﴾

- ﴿ ٣٨) وَٱلَّذِينَ أَيْنَفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَكُنِ اللَّهِ وَاللَّهِ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَكُنِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَكُن لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَكُن لِي اللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ ع
- ٢ (٢٦٤) عَنْ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِي يُنفْقُ مَالَهُ رِ ثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلُهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ .

٨ (٤٧) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِ ثَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ ، وَٱللهُ عَلَى يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

### (高に上) - 97)

﴿ (١٠٥) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم َ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَاكَ ٱللهُ ، وَلَا تَكُنْ لِلِّحَا ثِنِينَ وَحَمِيمًا (١٠٦) وَالسَّتَغْفِر ٱللهَ ، إِنَّ ٱلله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلنَّذِينَ يَخْتَا نُونَ أَنْفُ مَنْ أَلله لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيمًا (١٠٨) يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّهُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلقُول ، وَكَانَ ٱللهُ عَمْمُونَ مُحِيطًا (١٠٨) مِنَ ٱللهُ عَمْمُ يَوْمَ ٱلقِيامَةِ أَم مَنْ يَحْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) يَسْتَخْفُونَ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱللهُ نِيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلقِيامَةِ أَم مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا .

٨ (٥٨) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَّهِمْ عَلَىٰ سَوَّآءَ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنينَ.

١٦ (٩٢) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَنْكَأَتًا تَتَخِذُونَ أَيْمَا نَكُم وَخَلًا بَيْنَكُم أَنْ أَنَّةً مِن أَمَّةً ، إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ ٱللهُ بِهِ ، وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُم وَيُعْ مَا كُنْتُم وَيُعْ أَلَّهُ مِن أُمَّةً ، إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ ٱللهُ بِهِ ، وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُم فِي اللهِ عَلَى مَنْ أَمَّةً ، إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ ٱللهُ بِهِ ، وَلَيْبَيِّنَ لَكُم فَتَرِلَ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا اللهِ ، وَلَكُم عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلَكُم عَنْ اللهِ ، وَلَكُم عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُم عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُم عَنْ اللهِ ، وَلَكُم عَنْ اللهِ ، وَلَكُم عَنْ اللهُ وَلَا عَلَامُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُمْ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ اللهُ اللهُ وَلَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# \* - 98 = llace

٤ (٣٦) . . . إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

١٨ (١٨) ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .

### (09 - 1 dangar )

رقم السورة والآية

﴿ (٥٩) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱلله وَأَطِيعُوا ٱلله وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأُمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءً وَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ حَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، وَأَحْسَنُ تَأُويلًا . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُمُ ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَمُوالَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ إِلَّا اللهَ كَانَ بَعُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا .

### ﴿ ٩٦ - التبذير ﴾

(١٤١) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَوَالنَّوْمَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَوَالنَّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا وَالرُّمَّانَ مُنَشَابِهِ ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَوَالنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا تُعْرِفُونَ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ .

١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَيَا حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيراً (٢٧) إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى عُنُقِكَ إِلَى عُنُقِكَ إِلَى عُنُقِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

٢٥ (٦٧) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُوَامًا.

# ﴿ ١٤ - البغاء ﴾

٢٤ (٣٣) . . . وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ يُكُرِهُونَ قَالِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

#### ﴿ ٩٨ - السخرية ﴾

رقم السورة والآية

(١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن نَسَآءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن نَسَآءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمُنُ وَلَا تَنَابَرُ وَا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، ، وَمَن لَمَ عَيْدًا فُولَا تَنَابَرُ وَا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، ، وَمَن لَمَ عَيْدًا فُولَا تَنَابَرُ وَا بِالْأَلْقَالِ مُن إِن اللَّالِمُونَ .

## (99-11-20)

- (٩٨) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
   (٩٨) فَأُولَئْكَ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُواً غَفُورًا .
- ١٢ (٤٢) وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلَيْهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ١٦ (٤٥) أَ فَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّنَاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْ تِيَهُمُ ٱلْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٧) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ رَّحِيمٌ .

#### ﴿ ١٠٠ - الفضيحة ﴾

٤ (١٤٨) لَا يُحِبُّ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ بِالشَّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا .

## ﴿ ١٠١ - التنابز بالألقاب ﴾

(١١) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءَ مِّن نَّسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءَ مِّن نَّسَاءً عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَنْهَرُ وَا أَنْفُسُوقُ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَنْهَرُ وَا أَنْفُسُوقُ وَلَا تَنَابَرُ وَا بِالْأَلْقَابِ ، بِنْسَ ٱلِأُسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، وَمَن لَمَ " يَنُب فَأُولَ نُلِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

(م ٥٥٠ - تفصيل آيات القرآن الحكيم)

#### ﴿ ١٠٢ – اللواطة ﴾.

رقم السورة والآية

١٦) وَٱللّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُما ، فَإِنْ تَاباً وَأَصْلَحاً فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّاباً
 رَّحِيماً .

الرِّجالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ ٱلنَّمَاء ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ شَهْرِ فُونَ (٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْتُم قَوْمُ شَهْرِ فُونَ (٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْتُم قَوْمُ شَهْرِ فُونَ (٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْتُم أَنَاسُ يَتَطَهَّرُ وَنَ .

﴿ ١٠٢ - الظن ﴾

٤٩ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَذِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمْ. ...

€3.1 - IVisale)

( ٢٩) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

#### ﴿ ١٠٥ - الفدر ﴾

﴿ (٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّواَبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٦) ٱلَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدَدَهُمْ فِي ٱلدَّرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ عَهْدَدَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَهْمُ لَعَلَّهُمْ يَقَ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقَوُنَ (٥٧) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ (٥٥) وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْم خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سُوآء ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحْبِمُ ٱلْحَارِينِينَ .

١٢ (٥٢) ذَ لِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآئِنينَ.

### (1.7 - الفواحش)

رقم السورة والآية

- ٦ (١٥١) . . . وَلَا تَقْرَ بُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . . .
- ١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءَ ذِي ٱلْقُرْ بَيْ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكُرِ وَٱلْبَغْي، يَعْظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ .
- لا أَوَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَا بَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ، ثَقَلْ إِنَ ٱللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ،
   أَ تَفُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ .

#### (V.1 - 161)

- ٢ (٢٧٥) اللّذين يَاْ كُلُونَ الرِّبا لَا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسَ ، ذَالِكَ بَا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ، وَأَحلَّ اللهُ الْبَيْعِ وَحرَّمَ الرِّبا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن بَا أَلَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَ عَلَى اللهِ ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن وَيَها خَالدُون رَبِّهِ فَانَتَهَى فَلَهُ السَّلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْ فِيها خَالدُون رَبِّهِ فَانتَهَى اللهُ الرّبا وَيُر فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ (٢٧٧) إِنَّ اللّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَءَاتَوُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ وَلَا خَوْفَ عَالَمُوا الصَّلُوا وَعَملُوا الصَّلُوا الصَّلُوا الصَّلُوا اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ وَلَا خَوْفُ مَعْ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ فَلَا مُولًا اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ فَلَا مُؤْلَا اللهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ وَلَا تَفْولُوا اللهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ وَلَا تَوْلُولُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ وَلَا تَفْلُوا اللهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْمَ وَلَا تُؤْلُونَ وَلَا تُظْامُونَ وَلَا تُظْامِونَ وَلَا تُظْامُونَ وَلَا تُظْامُونَ وَلَا تُظْامُونَ وَلَا تُظْامُونَ وَلَا تُظْامِونَ وَلَا تُظْامِلُونَ وَلَا تَطْلُهُ الْكُونَ .
  - ٣٠) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ، وَٱنَّقُوا ٱللهَ لَعَآكُمُ تُفْلِحُونَ.
- إِنْ اللَّهِ مَ الرِّبا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَ ال النَّاسِ بِالْباطِلِ ، وَأَعْتَـدْنَا لِلْكا فِرِينَ مِنْهُمْ
   عَذَاباً أَلِياً .
- ٣ ( ٣٩ ) وَمَآ ءَاتَيْتُمُ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَآ ءَاتَيْتُمُ مِّنْ زَكُواْةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللهِ فَأُولَنْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ .

### (۱۰۸ – الغرور)

رقم السورة والآية

- ٦ (٣٢) وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبْ وَلَهُوْ ، وَللدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ للَّذِينَ يَتَقَوُنَ ، أَفَلا تَعْقِلُونَ .
- ٢٩ (٦٤) وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ ، وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .
- ٧٧ (٣٦) إِنَّمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ ، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقَّوُا يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ الْمُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ .
- ٣٥ ( ٥ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا يَغُرَّ نَكُمُ وباللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللهِ وَرَفَا أَكُمُ وَالَّمُوالِ وَالْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا أَثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ، وَالْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا أَثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ، وَاللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِن اللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ .

## ﴿ ١٠٩ - الانتقام ﴾

- ٢٢ (٦٠) ذَالِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُوُّ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُوُّ

## ﴿ ١١٠ – الحر ﴾

رقم السورة والآية

- ٢١٩) يَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِإِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَ كُبَرُ مِن نَفْعِهِما . . .
- ٥ (٩٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَلِ ٱلشَّيْطَانِ قَالْبَغْضَاءَ فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فَا خُتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلُواٰةِ، فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ .
- ﴿ (١٥) مَثَلُ ٱلْجَنَةَ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، فِيهَا أَنْهَارُ مِّن مَّاءَ غَيْرِ ءاسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَالَمْ " يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَ وَأَنْهَارُ مِّن خُو لَلَّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ وَأَنْهَارُ مِّن عَسَلٍ مُصَفَّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مَّن عَسَلٍ مُصَفَّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مَّن مَّن مَّن خُو تَخْلِدُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِياً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ .

## ﴿ ١١١ -- البغي ﴾

- ا تُعَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَـ يْرِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ
   مَا لَمْ 'يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَالَا نَعْلَمُونَ .
  - ٢٦ (٢٢٧) ... وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ وَآأَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ .
  - ٤ (٣٥) ... كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.

#### ﴿ ١١٢ – السرقة ﴾

(٣٨) وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوآ أَيْدِيَهُما جَزَآ عِمَا كَسَبا نَكَالًا مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَزِيز ﴿
 حَكِيم ﴿

## ( 11 - ILJ )

- ٦ (٣٢) وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلا لَعِبْ وَلَهُوْ ، وَللدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَ فَلَا تَعْقُلُونَ .
- والمنتم الله المنتم المنتم
- ١٠ (٢٤) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِفَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَ اللَّمْ مَثَلُ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمْ ٱللَّمْ مِنَ ٱلسَّمَآءَفَا حَلَيْهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَالْأَيْنَ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَالْمَاتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمْ وَالْمَوْنَ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُولَ الللللْمُولَ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَى الللْمُلْمُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِي اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِي الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللْمُ الللللللللللّهُ اللللللللللللل
- ١١ (١٥) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهاً وَهُمْ فِيها لَا يُبْخَسُونَ (١٥) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِي إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيها وَ بَاطِلْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ١٤ (٣) ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، أَوْلَـنْكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ .
- ١٨ (٧) إِنَّا جَعْلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَلَّا (٨) وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا . (٤٥) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّ مَلَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءَ أُنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ صَعِيدًا جُرُزًا . (٤٥) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّ مَلَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءَ أُنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱللَّهُ عَلَى لَكُلُّ شَيْءً مُّقَتْدِرًا .

- ٢٩ (٦٤) وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ ، وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ، لَوْ كَأَنُوا يَعْلَمُونَ .
- ٥٧ (٢٠) أعْلَمُوآ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَأَرُ فِي ٱلْأَمُوالِ
  وَٱلْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَعْفَرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلّا مَتَاعُ ٱلغُرُورِ .
- ٢٨ (٦٠) وَمَا أُو تِيتُم مِّنْ شَيْء فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَـيْرُ وَأَبْقَى ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
  - ٣١ (٣٣) ... إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ ، فَلَا تَغُرَّ نَّكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنياَ وَلَا يَغُرَّ نَّكُمْ بِاللهِ ٱلْغَرُورُ.
- ٣٠ ( ٦ ) وَعْدَ ٱللهِ ، لَا يُخْلِفُ ٱللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٧) يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ اللهُ الْحَيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (٨) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم ، مَّا حَلَقَ ٱللهُ الْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاءَ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (٩) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ ، كَانُوا أَلْأَرْضَ وَعَرَوهَا وَجَآءَتُهُمُ وَلَكِنْ كَانُوا ٱلْأَرْضَ وَعَرَوهَا آ كُثَرَ مِمَّا عَمرُ وَهَا وَجَآءَتُهُمْ وَالْبَيْنَاتِ ، كَانُوا أَللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُرَهُمْ يَظْلُمُونَ .
- ٢٦ (٣٦) فَمَآ أُو تِيثُم مِّنْ شَيْء فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ .
- ٣٣) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّ ْحَمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُفُفاً مِّنْ فَضَةٍ وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّ ْحَمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُفُفاً مِّنْ فَضَةٍ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّ ْحَمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِئُونَ (٣٥) وَزُخْرُفاً ، وَإِنْ وَمَعَارِ جَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (٣٤) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِئُونَ (٣٥) وَزُخْرُفاً ، وَإِنْ كُلُ ذَلِكَ لَمَّ مَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنِيا ، وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ .
- ٢٦ (٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمُ تَعْمُ تَعْمُ تَعْمُ اللَّهُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِيَعِلَّ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ ا

- ﴾ ( ٣٩ ) يَاقُوْمِ إِنَّهَا هَاذِهِ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنيا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ.
- ٢٠٠) ... فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنا فِي ٱلدُّنيا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق (٢٠١) وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَهِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَاب ٱلنَّارِ (٢٠٠) أُولَئك مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَاب ٱلنَّارِ (٢٠٠) أُولَئك لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ . (٢١٢) ذُيِّنَ اللّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلّذِينَ عَامِنُوا . وَٱللّذِينَ ٱتّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْم ٱلْقِيامَة ، وَٱللهُ يَرْدُق مَنْ بَشَاء بِغَيْرِ حَسَاب . (٢١٤) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَذْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّمَلُ ٱلّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ، مَسَلّ اللهِ مَنْ اللّذِينَ عَامِنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللهِ ، أَلا مَنْ تَعْرَفُوا ٱلْجَنَّة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّمَلُ ٱللّذِينَ عَامِنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللهِ ، أَلا مَنْ تَصْرُ ٱللهِ ، أَلا يَعْرَفُوا ٱلْحَيَواةَ ٱلدُّنيا بِالْآخِرَةِ ، فَلا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلللهُ مَنْ يُعْمَرُونَ .
  الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ .
- ١٧ (١٨) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهِ لِمِنَ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّا نَشَآهِ لِمِنَ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّا مُعْرَا .
- - ٢٧ (٦٦) بَلِ أُدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ، بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِّنْهَا ، بَلْ أَهُم مِّنْهَا عَمُونَ .
- ٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ .
- ١٦ (٢٢) إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدْ ، فَالَّذِينَ لَا يُونْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (٢٣) لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ .
- ٢ (٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْياً كُمْ ، ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ،
  - ٢٢ (٦٦) وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَيمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ، إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ.
- ٢٩ (٢٠) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ، ثُمُّ ٱللهُ يُنْشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرُ .

- وَ (٢٦) قُلِ ٱللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمُ مَّ يُمِيتُكُمْ ثُمُ اللهِ يَعْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَآكِنَ أَكْثَرَ اللهَ يَعْلَمُونَ .
  - ٧١ (١٧) وَٱللهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً (١٨) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهاً وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً.
    - ١٩) لَتَوْ كَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَق عَنْ طَبَق .
- (٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِثُمْ عَلَيْنَا ، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُمْ أَلَا اللهُ ٱللَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .
- وه (٣٥) ذَالِكُم ْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُم ْ ءَايَاتِ ٱللهِ هُزُوًا وَغَرَّ تَـٰكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَعَرَّ تَـٰكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَعَرَّ تَـٰكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَعَرَّ تَـٰكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا
  - ٤٤ (٥٦) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ.
    - ١٧ (١٠) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .
- وَأَعْرِضْ عَن مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِ كُرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَواٰةَ ٱلدُّنْيا (٣٠) ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ،
   إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مِبَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مِبَنِ ٱهْتَدَىٰ .
- ٨٧ (١٦) بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّنْيَا (١٧) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْدَقَ (١٨) إِنَّ هَلْذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ (١٦) ٨٧ (١٩) صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ .

#### ﴿ ١١٤ - الشيخوخة ﴾

١٦ (٧٠) وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمُ آيَتُوفَا كُمْ ، وَمِنْكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمْ قَدِيرْ .

#### ﴿ ١١٥ – الغني ﴾

- ٢٠٠) . . . فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠١) وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (٢٠٢) أُولَـ لَٰكَ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (٢٠٢) أُولَـ لَٰكَ لَكَ مِنْ لَمْ يَعْ الْحَسِابِ .
- إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَ ٱلْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰئِكَ هُمْ
   وَقُودُ ٱلنَّارِ .
  - ٨ (٢٨) وَأُعْلَمُواۤ أَنَّمَاۤ أَمْوَ الْكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِينَةُ وَأَنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيمٍ .
    - ١٥) إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجَرْ عَظِيمٌ .
- ٨ (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَ المُمْ إِيصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، فَسَيُنفقُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمُ اللهُ يَعْلَبُونَ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ .
- ١٦ (٧١) وَٱللهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقِ ، فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلوا بِرِ ٓ آدِّى رِ رْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
   أَيْمَا مُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَو آنِ ، أَفَينِعْمَة ٱللهِ يَجْحَدُونَ .
- ١٨ (٤٦) ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرُ أَمَلًا.
- ٧٨ (٧٦) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغْیٰ عَلَیْهِمْ ، وَءَاتَیْنَاهُ مِنَ اُلْکُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوّ بِالْعُصْبَةِ أُولِی اُلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ، إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ (٧٧) وَاَبْتَغِ فِيمَآ ءَالَكَ اللهُ ا

- ٢٨ (٨١) فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (٨٢) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ الْمُنْتَصِرِينَ (٨٢) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ الْمُنْتَصِرِينَ لَهُ إِمَا عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ ، لَوْ لَا أَن مَّنَ ٱللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَا فِرُونَ .
- ﴿ ٣٤) وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِّن نَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٥) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْرَ أَمْوالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِعَمَدَ بِينَ (٣٦) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمِنْ يَشَلَهُ وَيَعْدُرُ وَلَكُرَ أَمْوالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِعَلَمُونَ (٣٧) وَمَآ أَمْوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ وَيَعْدُرُ وَلَكُنَ أَكْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَمَآ أَمْوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ بِالَّتِي تُقْرَبُ بُكُمْ وَيَعْدُرُ وَلَادُ كُمْ بِالَّتِي تُقْرَبُ بُكُمْ عَمُوا وَهُمْ فِي عَنْدَنَا زُلُونَى إِلَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئُكَ لَهُمْ جَزَآء ٱلفَعْف بِمَا عَمُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ .
  الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ .
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوآ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَاٰ ةُٱلدُّ نْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُو الوَٱلْأُوْلَادِ، كَمَ لَكُونُ حُطَامًا. وَفِي ٱلْآخِرَةِ كَمَ تَكُونُ حُطَامًا. وَفِي ٱلْآخِرَةِ كَمَ تَكُونُ مُطَامًا. وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ، وَمَا ٱلْحَيَوَاٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ.
  - ٧٤ (٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ.
  - ١٠ (٢٠) وَتُحْبِثُونَ ٱلْمَالَ حُبُّا جَمَّا
- ٩٢ (١٤) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ (١٥) لَا يَصْلَمْهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ (١٦) ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (١٧) وَسُيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ (١٤) ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ (١٩) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجُزِّى (٢٠) إِلَّا الْأَشْقَىٰ (١٠) اللَّهُ عَلَىٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ .
- ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَا الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَا وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَا وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا

## (as 117)

رقم السورة والآية

٢٦٩) يُوْنِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء ، وَمَنْ يُوْتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَـيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّا الْحَالِمَة فَقَدْ أُوتِي خَـيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّا الْحَالِم الْمُؤْلِدَا ٱلْأَلْبَابِ .

## ﴿ ١١٧ - القاب ﴾

٧ (٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ يَجْرِي مِنْ تَحْتِيمُ ٱلْأَنْهَارُ..

١٠ (٥٧) يَائَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْ كُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٍ لِمَّا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ .

١٣ (٢٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاهَ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٢٨) ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَتَطْمَثِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللهِ ، أَلَا بِذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَئُنُ ٱلْقُلُوبُ .

٢٢ (٧٨) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ.

٣٢ ( ٩ ) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ .

٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّا فِي تَظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أَنْكُمُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّا فِي تَظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أَعْلَى اللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ أَمَّهَا تِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمُ أَبْنَا ءَكُمْ ، ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ وَأَللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ .

(١١٨ - التوني)

٥٣ ( ٢٤ ) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٥) فَللهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ .

## ﴿ ١١٩ - النية ﴾

رقم السورة والآية

لا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّهُ وِفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ مِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَٱللهُ عَمُورُ حَلِيمٌ .

#### ( ١٢٠ - الشهوات )

٣ (١٤) زُيِّنَ الِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ النَّهُ عِنْدَهُ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسُوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ، ذَٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا ، وَٱللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ ٱلْمَابِ .

#### ﴿١٢١ - العزة ﴾

٣٥ (١٠) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ قَلِيهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّالِحُ يَرُفَعُهُ . . .

\* \*

## البائلالثامِنعَشِرَ - النجاح -(۱ - النجاح)

- ٥ (١٠١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَ لُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُو ُ كُمْ وَ إِنْ تَسْأَ لُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٢) قَدْ سَأَ لَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَلُولُ عَنْهَا ، وَٱللهُ غَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٢) قَدْ سَأَ لَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَعْدَ اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٢) قَدْ سَأَ لَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَعْدَ اللهُ عَنْهَا مَا اللهُ عَنْهُ وَرُدُ حَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَنْهَا مَا اللهُ عَنْهَا مَا اللهُ عَنْهَا مَا اللهُ عَنْهُ وَرُدُ حَلِيمٌ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا مَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُا مَا اللهُ عَنْهَا مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْ اللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُا مَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَ
- (١٣٥) قُلْ يَاقَوُمُ أَعْمَلُوا عَلَى ٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلْ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَـكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ ،
  إِنَّهُ لَا 'يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ .
- ٣٩ (٣٩) قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى ٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنِّى عَامِلْ ۚ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤٠) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحَلِّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۚ.
- ( v ) عَسَى ٱللهُ أَنْ يَجْعَـلَ بَيْنَـكُمْ ۚ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِّهُم مَّوَدَّةً ، وَٱللهُ قَدِيرْ ، وَٱللهُ عَفُورُ رَّحِيمٌ .
- ٩٦ (١) أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (٢) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٣) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ (٤) ٱلَّذِي عَلَقَ (١) وَمَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ عَلَمْ (٦) كَلَّدَ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٧) أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى .
- ٢٠ (١١٤) فَتَعَالَى ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُ ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَيْقَضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ ، وَقُل
   رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً .
  - ١٧ (٣٦) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ...
  - ١٥ ( ٢٤ ) وَلَقَدْ عَلِيْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عِلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ.

18 (٢٤) أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِهَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثَابِتْ وَفَرْعُها فِي السَّمَا عِلَى اللهُ الل

#### ﴿٢- المادمة ﴾

٦ (١٣٥) قُلْ يَاقَوْمِ أُعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَا نَتِكُمْ إِنِّى عَامِلْ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . . .

٣٩ (٣٩) قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

### € Jaal - 4 €

- ٣٦ (٣٣) وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أُحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْ كُلُونَ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ أَكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُأَيْدِيهِمْ، حَنَّاتٍ مَن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٥) لِيَأْ كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُأَيْدِيهِمْ، أَ فَلَا يَشْكُرُونَ .
- ٣٤ (١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَاجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١١) أَنِ اعْمَلُ مَعْ مَعْ وَالطَّيْرَ ، وَأَعْمَلُوا مَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٢) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَلْدُوْهَا شَهْرُ ، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ، وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٢) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوْهَا شَهْرُ ، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ، وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِن رَبِّهِ ، وَمَنْ يَرْغُ مِنْ عَنْ أَمْرِنَا نَذُوقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِن رَبِّهِ ، وَمَنْ يَرْغُ مِنْ عَنْ أَمْرِنَا نَذُوقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِن الْعَوْرِ مِنْ اللَّهُ مَا يَشَاءَ مِن الْعَوْرَ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِن الْعَوْرَ اللهِ وَقُدُورٍ رَّاسِياتٍ ، اعْمَلُوا آءالَ دَوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلُ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ . وَمَانُ يَلُو وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا يَشَاهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ مَا يَشَاهُ مِنْ عَنْ أَعْرِيْلُ وَجَفَانُ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِياتٍ ، اعْمَلُوا آءالَ دَوُدَ شُكُرًا ، وَقَلِيلُ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ .
- ٢٨ (٧٢) قُلْ أَرَأَيْتُمُ ۚ إِنْ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُم ۗ ٱلنّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم ۗ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

- ٢٧ (٨٦) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ .
- ١٠ (٦٧) هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِّتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ الله
- ﴿ ٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى ابَعْضِ ، اللَّرَّ جَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ فَصِيبُ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ فَصِيبُ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ فَصِيبُ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ فَصِيبُ مَعْمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءَ فَصِيبُ مَا اللهُ كَانَ بَكُلِّ شَيْءً عَلِيماً .
- ٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ .

## ﴿ ٤ - الريب والشك ﴾

- ٢ (١٤٧) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ .
- ٢٢ (١١) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَ بِهِ ، وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهُ عَلَىٰ حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرَ الْمُبَينُ .
- ٣٤ (٥١) وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَرْعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (٥٢) وَقَالُوآ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ اللَّهُ مَ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَرْعُوا فَلَا فَوْنَ بِالْغَيْبِ مِن الْغَيْبِ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا
- ١٠ (٩٤) قَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَ عُونَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَا عَكَ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَا عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْعِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَ عَلَيْكَ عَلَيْعَا عَلَيْعَا عَلَ

#### (٥ - الاختيار)

- ٧ (٨٦) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا ، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ .
- ٢ (١٧٦) ذَ اللَّهَ عَرْآلَ ٱلْكَتَابَ بِالحْقِّ، وَ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ.
  (٢٢١) . . . أُولَـ شِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ، وَٱللهُ يَدْعُو اْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ، وَيُبَيِّنُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا
- ﴿ ٧ ) هُوَ ٱللّذِينَ أَنْ لَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَايَاتُ ثُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ،
   وَمَا ٱللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَ كَرُ إِلّا تَا وَيَقُولُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَ كَرُ إِلّا اللهُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهُ اللهُ عَلَمُ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِب وَمَا هُو مَنْ عَنْدِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِب وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِب وَمُعْ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ الْكَذِب وَمُعْ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَاهُونَ مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَاهُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل
- (١١٢) وَكَذَ اللَّ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ، وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . (١٢١) وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ الْقَوْلُ غُرُورًا ، وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . (١٢١) وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُدْكُو مُ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُحادِلُوكُمْ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُعَالَمُونَ ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ لِيُعِادِلُوكُمْ ، وَإِنَّ السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُعْرَافِهُمْ إِنَّ لَيْ أَوْلِيَامُهُمْ إِنَّ لَعُنْ لَكُونَ .
  - ١٦ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن تُطْفَةً ۚ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ .
- ٢٢ (٣) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (٤) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ

- مَنْ تَوَلَّاهُ قَأَنَّهُ يُضِلُّهَ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ . (٨) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِعَـيْرِ عِلْمَ وَلَا هُـدًى وَلَا كَتَابٍ مُّنِيرٍ (٩) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا عِلْمَ وَلَا هُـدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (٩) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا عِلْمَ وَلَا كَتَابٍ مُّنِيرٍ (٩) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا فِي اللهُ نَيْلَ خِرْنُي وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلحُرِيقِ (١٠) ذَلكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِللهِ مِنْ مُنْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَذَابَ ٱلحُرِيقِ (١٠) ذَلكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱلللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .
- ٤ (٤) مَا يُجَادِلُ فِي عَايَاتِ ٱللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ . (٥٦) إِنَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ . (٥٦) إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُمْ بِبِاَ لِغِيهِ ، فَاسْتَعَذْ بِاللَّهِ، فَاسْتَعَذْ بِاللَّهِ، وَاسْتَعَذْ بِاللَّهِ، أَنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُمْ بِبِاَ لِغِيهِ ، فَاسْتَعَذْ بِاللَّهِ، وَاللَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ .
- ٢٤ (١٠) وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُـكُمُهُ إِلَى ٱللهِ ، ذَالِكُمُ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ.
  (١٦) وَمَا ٱخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُـكُمُهُ إِلَى ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ عَذَابُ شَدِيدٌ .
  - ٥٣ (٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- ١١ (١١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُافَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلِهَ ۚ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ، اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ ا
- ١٦ (١١٦) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَانٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَّافُةُ وَا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَانٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَّافُ وَلَهُمْ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٧) مَتَاعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ .
- ٣١ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ ظَاهِرةً وَ بَاطِنَةً ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ يغَيْرِ عِلْم وَلَا هُدًى وَلَا كِتابٍ مُّنير (٢١) وَإِذَا قِيلَ وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ يغَيْرِ عِلْم وَلَا هُدًى وَلَا كِتابٍ مُّنير (٢١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهِ وُهُو مَكُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَاوَجَدُ نَا عَلَيْهِ ءَا بَاءَ نَا ،أَوَ لَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ لَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَالَبَةً بَاللهُ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ ٱلْوُثُوتَ الْوُثُونَ قَلْهُ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ ٱلْوُثُوتَ الْوَثُونَ وَ إِلَى ٱللهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ ٱلْوُثُوتَ اللهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ ٱلْوُثُوتَ اللهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ .

٥ (١٠١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ اللهُ عَنْهَا ، وَٱللهَ غَفُورْ حَلِيمْ .

(٦- الإمداد الإليي)

٦ (١٣٥) قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَا نَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . . .

بحول الله وقوته ، قد تم وضع هذا الكتاب ، فى مساء السبت . وهو اليوم الثانى من شهر شعبان عام ١٣٤٢ للهجرة . الموافق ٨ مارس سنة ١٩٢٤ للميلاد .

محرفوا دعب الباقي

# فهرس كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم

|                                                             | مفحا     |                                                   | صفحة |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------|
| 1 - 4                                                       | 40       | البَابُ إِلاَوْل                                  | 14   |
| - التبليغ -                                                 | 40       | - التاريخ -                                       | 14   |
| ۱ _ الدعوة<br>٢ _ لسان التبليغ                              | 40       | ا على مالك مالك مالك من المالك                    | 14   |
| ٣ _ الأنبياء والمرساون                                      | 44       | ٧ _ يأجوج ومأجوج                                  | 14   |
| ٤ _ أنبياء التوراة                                          | ٤٤       | ٣ _ ذو القرنين                                    | 14   |
| <ul> <li>انبياء لم تذكر فى التوراة</li> <li>معيب</li> </ul> | 22       | ٤ _ الروم                                         | 18   |
| ٧ _ ذو الكفل                                                | ٤٧       | الباللقاني                                        | 18   |
| ۸ _ إدريس<br>۹ _ هود                                        | ٤٧<br>٤٧ | مالية                                             | ١٤   |
| ١٠ _ صالح                                                   | ٤٩       |                                                   |      |
| ۱۱ _ عاد<br>۱۲ _ الطوفان                                    | 01       | ۱ _ طبیعة رسالته<br>۲ _ تأیید رسالته              | 1 ٤  |
| ۱۱ = الطوقال<br>۱۳ = فرعون                                  | 07       | ٣ _ نذر عامة الما الما الما الما الما الما الما ا | 77   |
| ١٤ _ ثمود                                                   | 07       | ع _ شخصيته صلى الله عليه وسلم                     | 74   |
| <ul><li>١٥ _ لقمان</li><li>١٦ _ إسماعيل</li></ul>           | 07       | ٥ _ في شأن بعض ما ثر وخصائص<br>٦ _ الهجرة         | 46   |
| ۱۷ _ الاضطهاد بسبب العقيدة<br>۱۸ _ المسيح                   | 04       | ٧ ـ قريش                                          | ٣٤   |
| ١٩ _ الكلمة                                                 | 0 2      | ٨_المدينة                                         | 40   |
| ٢٠ _ الصم البكم                                             | 0 2      | ۹ _ المهاجرون                                     | 40   |

|    | مفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l saissi    |                                                       | صفحة                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | ۸۰ ۱۲ - لوط<br>۸۳ ۱۷ - موسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAI         | البَابُكِ لِرَافِي                                    | 00                                     |
|    | ۱۰۱   ۱۸ _ نوح<br>۱۰۰   ۱۹ _ سلیمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131         | - بنو إسرائيل                                         | 00                                     |
|    | ١٠٨ البَّالِيَّادِسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141         | ۱ _ عمومیات<br>۲ _ أخلاقهم                            | 00                                     |
|    | ۱۰۸ - النصاري - | 3/1         | البَاجُاكِامِيْنَ                                     | 74                                     |
|    | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/         | التوراة -                                             | 74                                     |
|    | ۱۱۲ عيسى ١١٧ ع عيسى ١١٧ م الإنجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.91<br>VA1 | ۱ کلیات                                               | ٦٣                                     |
|    | ۱۱۷ ٦ ـ التثليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YPI.        | ۲ _ هرون<br>۳ _ هابیل وقایین                          | 74                                     |
| 71 | ۱۱۷ البَّابِّ لِسَّانِعِ<br>۱۱۷ – ماوراء الطبيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA/         | ع - إبراهيم<br>٥ - آدم:                               | 78                                     |
|    | ١١٧   ١ _ الروح أوالنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VPI         | ۲ _ قارون<br>۷ _ داود                                 | V1<br>V7                               |
|    | ۱۱۸ ۲ ـ الأفئدة ٣ ـ ١١٨ ٣ ـ الفطرة أو الغريزة ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ۸ _ إلياس ما      | \r<br>\r<br>\r                         |
|    | ۱۱۹ ع - الهوى<br>۱۱۹ ه - الضمير أو السريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ۱۰ - إدريس ١٠ - إدريس ١٠ - إدريس ١٠ - إدريس ١١ - عزير | ٧٣<br>٧٤                               |
|    | ۱۱۹ ٦ ـ الكسب والاختيار ١١٩ ٧ ـ المسئولية الشخصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T+7         | ١٢ _ إسرائيل ١٧ _ إسرائيل                             | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|    | ۱۲۲ ۸ ـ القضاء والقدر<br>۱۲۶ ۹ ـ فضل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.7         | ١٤ - يونس - المعالم ١٤                                | ٧٤                                     |
|    | ١٢٨ ١٠ ـ النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ١٥ _ يوسف                                             | 10                                     |

|                   | صفحة  | - Land                                | صفحة |
|-------------------|-------|---------------------------------------|------|
| البابالياس        | 141   | البَابُالِيَّامِنُ                    | 147  |
| - القرآن -        | 1.1.1 | - التوحيد -                           | 171  |
| ١ _ القرآن        | 141   | ١ _ الله: وجوده                       | 171  |
| ٢ _ النسخ         | 198   | ٧ _ الله : وحدانيته                   | 179  |
| ٣ _ التعبير       | 190   | ٣ _ الله : صفات ذاته وصفات أفعاله     | 177  |
| ع _ الشراح        | 190   | ٤ _ الله: قدرته                       | 189  |
| ٥ _ الأمثال       | 190   | ه _ الله : اليوم الآخر                | 174  |
| ٧ _ أصحاب الكرف   | 197   | ٦ _ الله : أوامره                     | 178  |
| ٧ - ليلة القدر    | 197   | ٧ _ الله : حبه                        | 177  |
| البائلهاش         | 197   | ٨ _ الله : التوكل عليه                | 177  |
|                   | . 6   | ٩ _ الله : خشيته                      | 177  |
| - الدين -         | 197   | ١٠ _ الله : ملائكته                   | 171  |
| ١ _ الدين         | 197   | ١١ _ جبريل الله الله الله الله        | 174  |
| ۲ _ التقوى        | 191   | ١٢ ـ ميكال عدد ١٢ ٢                   | 174  |
| ٣ _ الكتب المقدسة | ۲     | ١٣ _ الشياطين على المحالات الشياطين   | 174  |
| ع _ الإيمان       | ۲     | ١٤ _ إبليس                            | 140  |
| ٥ _ شعب الله      | 7.7   | ١٥ _ السحر                            | 177  |
| ٦ _ أهل الكتاب    | 4.7   | ١٦ _ أذى السحر                        | 177  |
| ٧ _ الأسلام       | 7.7   | ١٧ - الجن القال ما الحال ١٧           | 1    |
| ٨ ـ المسامون      | ۲٠٨   | ١٨ _ الحلق الما المحاسبة ١٨ _ الحاسبة | 179  |
| ٩ _ المؤمنون      | 7.9   | ١٩ _ العدم                            | 14.  |

|                                    | صفحة | al red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحة |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٧ _ المعصية الأصاية                | 751  | ١٠ _ المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711  |
| ٣ _ القضاء والقدر                  | 759  | ١١ _ الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711  |
| ٤ _ يوم الحساب د                   | 70+  | ١٢ _ الكافرون المكذبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 719  |
| ٥ – جهنج                           | 772  | ١٣ _ عبادة الأوثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777  |
| م الجنة عليه المارية               | 779  | ١٤ _ الكافرون الملحدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777  |
| ٧ _ خلود العذاب والثواب            | YAY  | ١٥ _ المرتدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777  |
| ٨ ـ الأعراف م                      | YAA  | ١٦ _ الارتداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777  |
| ٩ ـ الذنب                          | TAA  | ۱۷ _ النفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 779  |
| ١٠٠ _ الفتنة                       | 474  | ١٨ _ الظان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 747  |
| ١١ _ الجزاء                        | 79.  | ١٩ _ الشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 747  |
| ١٢ _ التو بة                       | 791  | ٢٠ _المعجزاتأو الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 744  |
| ١٣ _ الاستغفار                     | 794  | ٢١ _ الموت الموت المواقع الموا | 377  |
| äsläml _ 18                        | 794  | ٢٢ _ الاذاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 740  |
| البائالِثَالِيَعَيْرُ              | 498  | ٣٣ _ الدعوة إلى الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 740  |
| 1715/11/12 52                      | -1-  | 74 _ التعصب 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740  |
| - العبالات -                       | 495  | ۲۰ _ التشدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 747  |
| ١ _ صبغة الله                      | 495  | ٢٦ _ التساهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 747  |
| ٢ _ الصلاة                         | 798  | ۲۷ _ الجدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 737  |
| ٣ _ الزكاة والصدقات                | ۳۰۱  | The state of the s | 737  |
| ع _ الوضوء                         | 4.0  | ٢٩ _ الاعتقادات الباطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 722  |
| ٥ _ الطعام أو الأغذية              | 4.7  | TOTAL MANAGEMENT OF THE PARTY O | 725  |
| ۲ _ الصيام _ ٧ _ السبت _ ٧ _ السبت | ۳۰۸  | الباً بُا كِادِيعَ شِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 757  |
| ٧ - السبت<br>٨ - المساجد           | 4.9  | العقائد -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 727  |
| ٩ ـ مكة                            |      | 1 - News 21 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 757  |
|                                    |      | 0-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

|                         | صفحا |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحة |
|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۸ _ السرارى             | 747  |      | ١٠ _ الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111  |
|                         |      |      | جيا _ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411  |
| ٩ _ العزوية .           | 447  | -07  | ١٢ _ الإِفاضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414  |
| ١٠ _ الأولاد            | 447  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WA.  |
| ١١ _ المراضع            | 444  | avy  | ١٣ _ النحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414  |
| ١٢ _ التبنى             | 444  |      | ۱٤ _ المناسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 414  |
| ١٣ _ اسم النسب          | 45.  | YAT  | ١٥ _ حب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314  |
| ١٤ _ اليتامي            | 45.  | 100  | ١٦ _ القسيسون ك ١٨ حداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415  |
| ١٥ _ الوصاية            | 451  | AAY  | ١٧ _ الرهبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 710  |
| ١٦ _ اکلیشر             | 454  | 207  | 2 % 6 % 11.1 12 1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130  |
| ١٧ _ ذوو القربي         | 454  | - 27 | البَابُ لِثَالِثُ عَشِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 717  |
| ١٨ _ الرقيق             | 454  | 1 27 | - الشريعة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 417  |
| ٩٩ _ الموالى والإماء    | 454  | 797  | 71 - Kuisisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| ٢٠ _ الفرائض            | 455  | 7,97 | ١ _ القصاص العربية المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417  |
| ٢١ ـ الأسرة             | WE7  | SPY  | ٢ _ العقو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1211 |
| ٢٢ _ العرب              |      |      | البَابُ لِزَا بِعُ عَشِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 719  |
| aw itter.               | 457  | 3.27 | -112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 77 - 1kg                | 101  | 3/7  | - النظام الاجتاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419  |
| ٢٤ _ القبائل            | 401  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100 |
| ٢٥ _ التفضيل            | 401  | 1.4  | ١ - الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 719  |
| ۲۹ - الشورى مالمدها مرم | 404  | 0-7  | ۲ _ الخصيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444  |
| ۲۷ _ الشركة             | 100  | 7.7  | ٣ _ النساء من الماء الما | 447  |
| ۲۸ _ السلطة             | ror  | 4-7  | ٤ _ النكاح أو الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1441 |
| ٢٩ _ الظلم              | 408  |      | ه _ الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445  |
| ٣٠ _ الجمعيات السرية    | 408  | 9.7  | ٦ _ النشوز ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444  |
| ٣١ _ المؤامرات          | 405  | 2.7  | ٧ _ الزني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444  |
|                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صفحة | and the same of th | صفح |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HTV. | ۳۲ _ النفي من البلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408 |
| البَاكِاكِامِلُعَيْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***  | ٣٣ _ الملِكُ أو التملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 |
| 1-2512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D.   | ٣٤ _ الضرائب من المنافقة المنا | 400 |
| - العلوم والفنون -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447  | ٣٥ _ التبرج أو التزين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407 |
| OAT F - POL OBJE - VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ۳۹ _ الجيش الجيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401 |
| ١ - العلم العلماء ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ٣٧ _ روح الغزو أو الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 407 |
| ٢ _ علم الفلك _ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ٣٨ _ الدعوة إلى السلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOV |
| ٣ ـ التقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ٣٩ - الأشهر الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 475 |
| ٤ _ السموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.  | ٠٤ _ الوساطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 |
| ه _ الرجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471  | ا ٤١ ـ تعاليم حربية ( التجنيد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440 |
| المحة المحة المحال المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 71 | « (الأنظمة والقوانين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444 |
| ١ _ الملاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171  | « (قصر الصلاة وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 417 |
| الفنون الفنون المساور المساور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 71 | المحادث الحرب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| و _ البلاغة مسال المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444  | ٤٢ _ أشرار الجند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 477 |
| ١٠ ـ الشعراء الشعراء ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471 |
| ١١ _ الأنصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAT  | ٤٤ _ النصر الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 477 |
| ١١ _ الجهالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277  | المحديد على الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 |
| البابالسادسعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474  | ۷۷ _ الحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440 |
| TPT PI - Illing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ٨٤ _ الغنيمة أو الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 477 |
| - التجارة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474  | المار الثأر الثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 273  | ٥٠ _ أسرى الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** |
| ا ـ التجارة على ١٨ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 907.201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *** |
| ا _ العقود من المعالم |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** |
| ٢- الرهن الم هناسيا ٢٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317  | الأنباء ٥٣ الأنباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحة  | - march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحة  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | ٢٢ _ السداد والاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 491 | v 30 c 30 ( w t 1 2 1 t )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | ٣٧ _ العدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499   | البائلسابغ عنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440   |
|    | ٢٤ _ الإقساط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 499   | على تهذيب الأخلاق-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 470 |
|    | ٢٥ _ المرابطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 499   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAT.  |
| ية | ٢٦ _ سلامة القلب وصدق الطو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499   | ١ _ الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٨٥   |
|    | ٢٧ _ الإخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499   | ٢ _ الصالحات المال ١١٠ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸٦   |
|    | ٢٨ _ الفضل أو العفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠٠   | ٣ _ الفلاح أو السعادة _ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٨٨   |
|    | ٢٩ _ القرى أو الضيافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٠٠   | ع _ الزهد ح كا _ ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٨٩   |
|    | ٣٠ _ التضرع والخشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠١   | <ul> <li>التولى أو اتخاذ الأولياء .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٨٩   |
|    | ٣١ _ العدل _ حالة _ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٠٢   | ٦ _ المودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491   |
|    | ٣٢ _ العفو والغفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠٢   | ٧ _ التعاون ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 491   |
|    | ٣٣ _ الحكم بالقسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٠٣   | ٨ _ الأحسان على ١٠ ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 491   |
|    | ٣٤ _ إيفاء الكيل والميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.5   | <ul> <li>الرفق والإحسان</li> <li>الربية الإحسان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491   |
|    | ٣٥ _ التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٠٤   | ١٠ _ الصدقة والإحسان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494   |
|    | ٣٦ _ الطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٠٥   | ١١ _ العفافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498   |
|    | ٣٧ - روح السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٥   | ١٢ _ حسن الساوك ١١ _ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498   |
|    | ٣٨ _ العفو عن الناس المده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٠٦   | ١٣ _ الرحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490   |
|    | ٣٩ _ الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०५   | ١٤ _ الإصلاح بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497   |
|    | ٠٤ _ الفقراء والمساكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٠٨   | ١٥ _ الوفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497   |
|    | ١٤ _ الثبات الثبات المساء ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٠٩   | Profits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497   |
|    | ٢٤ _ الاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠٩   | there are a second and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٩٦   |
|    | ٣٤ _ النظافة - ا | ٤١٠   | ١٨ _ المداينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447   |
|    | ع٤ _ الطهر عدا - ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤١٠   | Character of a second s | 447   |
|    | 6٥ _ الشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۹۸   |
|    | ٢٤ _ الإسلام والإِذعان ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1113  | ٢١ _ البشاشة والدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۹۸   |

|                   | صفحة | 1 |                    | صفحة |
|-------------------|------|---|--------------------|------|
| ٧٢ _ الغش         | 277  |   | ٤٧ _ الىمين والقسم | 113  |
| ٧٧ _ لغو الحديث   | 277  |   | ٤٨ _ التضامن       | 113  |
| ٧٤ _ الشنآن       | 277  |   | ٤٩ ـ الخشوع        | 113  |
| ٧٥ _ قتل النفس    | 277  |   | ٥٠ _ الشهادة       | 113  |
| ٧٧ _ العهارة      | 274  |   | ٥١ _ الحق          | ٤١٤  |
| ٧٧ _ الكفران      | 373  |   | ٥٢ _ الفضيلة       | ٤١٤  |
| ۷۸ _ البغی        | 240  |   | ۵۳ _ النذور        | ٤١٤  |
| ٧٩ _ الظلم        | 577  |   | ٥٤ _ أبناء السبيل  | ٤١٤  |
| ٨٠ السكر          | 573  |   | ٥٥ _ مساوى الأخلاق | ٤١٥  |
| ٨١ ـ البطر        | 277  |   | ٢٥ _ المصيبة       | ٤١٦  |
| ٨٢ _ الغيرة       | 577  |   | ٧٥ _ الاعتداء      | 217  |
| ٨٣ _ الميسر       | 277  |   | ٥٨ _ الاختيال _ ٥٨ | ٤١٦  |
| ٨٤ _ الرأى الفطير | ٤٢٧  |   | ٥٩ _ البخل         | ٤١٦  |
| ٨٥ - الجبن        | ٤٢٧  |   | ٦٠ _ البهتان       | ٤١٨  |
| ٨٧ - الفحور       | 271  |   | ٦١ _ الغضب         | ٤١٨  |
| ۸۷ _ الحبث        | ٤٢٨  |   | ٦٢ _ التمنى        | ٤١٩  |
| ٨٨ _ الغيبة       | 279  |   | ٦٣ _ الفضول        | ٤١٩  |
| ٨٩ _ الـ كذب      | ٤٢٩  |   | ع ٦ _ المسافحة     | 1 19 |
| ٠٠ _ السخرية      | 249  |   | ٦٥ _ الاستنكاف     | ٤٢٠  |
| ٩١ _ الاستكبار    | 249  |   | 77 _ الإفساد       | ٤٢٠  |
| ۹۲ _ الرياء       | ٤٣٠  |   | ٧٧ _ اللمز         | 173  |
| ۹۳ _ الحيانة      | 143  |   | ٦٨ _ التبديد       | 173  |
| ٩٤ _ العجب        | 173  |   | ٦٩ _ الأثرة        | 173  |
| ٥٥ _ الخصومة      | 244  |   | ٧٠_ الحسد          | 173  |
| ٩٦ _ التبذير      | 244  |   | ٧١ _ الإسراف       | 277  |
|                   |      |   |                    |      |

|          |                                       | صفحة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أميذه |                            | صفحة |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
|          | ١١٥ _ الغني العني العام ١١٥           | 887           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | البغاء والخباا _ ع         | 247  |
|          | ١١٦_الحكة                             | 222           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٩٨ _ السخرية               | 244  |
|          | ١١٧ _ القلب                           | 222           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٩٩ _ المكر                 | 844  |
|          | ۱۱۸ _ التمنى                          | 222           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٠٠٠ _ الفضيحة              | 2 44 |
|          | ١١٩ _ النية                           | 220           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١٠١ _ التنابز بالألقاب     | Emh. |
|          | ١٢٠ _ الشهوات                         | 250           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١٠٢ _ اللواطة ١٠٠٧         | 243  |
|          | ١٣١ _ العزة                           | 220           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١٠٣ _ الظن المحالف ١٠٣     | 343  |
| <b>V</b> | البائالثامنعة                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١٠٤ _ الانتحار ١٠٤         | 343  |
|          | اباجها                                | ११५           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ا ١٠٥ _ الغدر الخداد الغدر | 343  |
|          | -النجاح-                              | 227           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۱۰۷ _ الفواحش ١٠٧ _ الربا  | 240  |
|          | The Control of the Control            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۱۰۸ _ الغرور               | 247  |
|          | ١ _ النجاح _ النجاء ٥٨                | ११७           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١٠٩ _ الانتقام             | ٤٣٦  |
|          | ٧ _ المبادهة                          | £ £ Y         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۱۱۰ – الجمر                | ٤٣٧  |
|          | ٣ _ العمل<br>٤ _ الريب أو الشك الم    | £ £ Y   £ £ A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۱۱۱ _ البغى                | ٤٣٧  |
|          | ه _ الاختيار المدينة الم              | 221           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١١٢ _ السرقة               | ٤٣٧  |
|          | ٥ _ الإمداد الألهي ٦ _ الإمداد الألهي |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۱۱۳ _ الحياة               | ٨٣٤  |
|          | 37-11-125                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ١١٤ _ الشيخوخة             | 133  |
|          | or alkalista                          | (عت)          | o diagram of the state of the s |       |                            |      |
|          |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                            |      |
|          |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                            |      |
|          |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                            |      |
|          |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                            |      |

المِسْتَ يَدْرَلِكُ

## ﴿ الآداب الشرعية ﴾

- ( ٨٣ ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ مَنِي إِسْرَ آئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْ بَيْ وَٱلْيَتَامَيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ . (١٥٢) فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُنْ كُمْ وَأُشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُّرُون (١٥٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَاةِ ، إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٤) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتْ ، بَلْ أَحْيَا إِوَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُ ونَ (١٥٥) وَلَنَبْلُو نَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٦) ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَا بَنْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٧) أُولَـٰكِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ . (٢٦١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ الَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ، وَٱللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء ، وَٱللهُ واسع عَليم (٢٦٢) ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الَّهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أُجْرُكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا نُهِمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٣) قَوْلَ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَة خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةً يَتْبَعُهَا ٓ أَذَّى، وَاللهُ عَنِي تَحليمُ (٢٦٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُم عِبالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِ ثَمَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَدَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ ۚ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ صَلْدًا ، لا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَثْبيتاً مِنْ أَنْهُ مِمْ كُمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ ۚ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلُّ ، وَأَللهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
  - ٢٣ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّمَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر فِي وَقَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر فِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى آئن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ فَلَا تُطْعُهُما وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُ وَفًا ، وَٱتَبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَرْ جِعُمُم فَا لَذَا نَبَا مَعْرُ وَفًا ، وَٱتَبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللهُ عَرْ جِعُمُم فَا لَكَ بَعْمَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

- ١٤ (٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، ٱدْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ تَحْمِيمٌ .
  - ٢٤ (٤٠) وَجَزَآء سَلِّيَّةٍ سَلِّيَّةٌ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ .
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُوْهًا وَوَضَعَتْهُ كُوْهًا ، وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ آلَاثُونَ شَهَ مَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيلُكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيلُكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهُ اللَّهُ وَيلُكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهُ اللَّهُ وَيلُكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيلُكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا
- ٥٨ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ۚ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْهِ تُحْشَرُونَ .
- ٢٤ (٢٧) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُو تِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى ٓ أَهْلِهَا ، ذَ لِكُمْ عَنَى مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا لَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوْذَنَ لَكُمْ ، خَيْرُ لَكُمْ وَنَ (٢٨) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤذَنَ لَكُمْ ،

78

وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ الْرَجِعُوا فَارْ جِعُوا هُوَ أَزْ كَىٰ لَكُمْ ، وَاللهُ بِمَاتَعُمْ اُونَ عَلِيمِ (٢٩) لَيْسَ عَلَيْكُمْ . وَاللهُ يَمْلُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ . وَمَا لَكُتُمُونَ . وَاللهُ يَمْلُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ . وَاللهُ يَمْلُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ . وَاللهِ يَمْ وَاللّذِينَ المَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اللّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللّذِينَ لَمْ يَبُلُو اللّهُ اللّهِ مِنْ مَنْ فَعْلِ صَلّاةِ الفَجْرِ وَحِينَ نَصَعُونَ يُبابَكُمْ مِنَ الظَّهِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلّاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ نَصَعُونَ يُبابَكُمْ مِنَ الظَّهِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلّاةِ الْفَسِمَ ، مَنْ فَعْلِ صَلّاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ نَصَعُونَ يُبابَكُمْ مِنَ الظَّهُرَةِ وَمِنْ بَعْدِ مَنَاكُمُ مَنَ اللّهُ لَكُمْ ، اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَلَا عَلَيْ مَعْ فَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَلَا عَلَيْهُمْ ، كَذَلُكُ عُبِينَ اللهُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْسَ عَلَيْهُمْ ، وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمَ مَنَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ مَنْ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ مَ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

١٩ (١٩) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ.

٥٨ (١١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ ٱللهُ يَنَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَٱللهُ عِمَا قَعْمَلُونَ خَبِيرُ .

١٧ (٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَاحًا ، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا .

٢٤ (٣٠) أُقِل ِ الْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْ كَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ عِمَا يَصْنَعُونَ (٣١) وَقُلْ لِّالْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

- - ٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
- إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوعَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِها وَ إِذَاحَكَمْتُمْ ۚ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،
   إِنَّ ٱللهَ يَعْظُمُمْ بِهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .
  - ٠٧ (٣٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ لَأُمَّانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
- ٢٤ (٣٣) وَلْيَسْتَعَفْفِ ٱللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَىٰ يُغْنِيمُ مُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مَا مَنَا مَا مَلَا مُن مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي عَامَا كُمْ ،
  عَمَّا مَلَكَتُ أَيْمَا مُن كُمْ فَ فَكَا تِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، وَعَاتُوهُم مِّنْ مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي عَامَا كُمْ ،
  وَلَا تُتَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ فَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا ، وَمَن وَلَا تُتَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ فَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا ، وَمَن يَكْرِهُونَ تَعْدِياً مَن اللهَ مِنْ بَعْد إِكْرَاهِ فِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

﴿ آدم ﴾

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَا تُحِكَة إِنِّى جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُواۤ أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَهُمْ وَكَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ (٣١) وَعَلَمَ عَالَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

- لَا فَسَجَدُواۤ إِلّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٥) وَقُلْنَا يَاءَادَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَيْطُوا بَعْضُكُمْ لَيْ الطَّالِمِينَ (٣٦) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا الهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ ، وَلَكُمْ فِي اللَّرْضِ مُسْتَقَرَ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِةٍ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، وَلَكُمْ فُو النَّواْ اللهُ شُوا اللهُ عَنْهُ إِلَىٰ حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبةِ كَلِماتٍ فَتَاب عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ هُو النَّوْابُ الرَّحِيمُ .
  - ٣ (٥٩) إِن مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .
- ( ٢٧ ) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ كَنَبَأَ أَبْنَى عَادَمَ بِالحُقِّ إِذْ قَرَّبَا قُو ْبَاناً فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِماً وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ .
- ١٧ (٦١) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا أَيْكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً.
   (٧٠) وَلَقَدْ كُرَّمْنا بَنِي عَادَمَ وَحَمْلْناهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى لَا مَنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا .
- ١٩ (٥٨) أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةً عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَٰناَ مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةً عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَٰناَ مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآئِيلَ وَمِّمَنْ هَدَيْناً وَٱجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتُنَّلَىٰ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَٰن خَرُوا شُعَالَ خُرُوا شُعَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَٰن خَرُوا شُعَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَٰن عَدَيْنا وَٱجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَٰن خَرُوا شُعَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاياتُ الرَّ حَمَٰن اللهُ عَلَيْهِمْ عَاياتُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَاياتُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ فَرَيْهَ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ
- ٢٠ (١١٥) وَلَقَدْ عَهِدْ نَا إِلَى عَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجَدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥) وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا فَكُنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ
- ا وَيَا عَادَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَباً هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ
   ا وَيَا عَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَباً هَادُهِ الشَّيْطانُ لِيُبدِي لَهُما مَا وُورِي عَنْهُما مِنْ سَوْءَاتِهِما

وقال مَا نَهَا كُما رَبُّكُما عَنْ هَاذِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٢) وَقَاسَمُهُمَا إِنَّى لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢٢) فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ، فَلَمَّا ذَاقا الشَّجْرَة بَدَتْ لَهُما سَوْءَاتُهُما وَطَفَقا يَخْصِفان عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة ، وَنادَاهُمارَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجْرَة وَأَقُل لَّكُما عَنْ تِلْكُما عَنْ تِلْكُما الشَّجْرَة وَأَقُل لَّكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما عَدُونٌ مُبِينَ (٣٢) قالا رَبَّنَا ظَامَنْنَا أَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَغَفِّر لَنا وَتَر عَمْنا لَنكُونَنَّ مِن الْخَاسِرِينَ (٢٤) قال الْهُبطُوا بَعْضُكُم لِبعض عَدَوْنُ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينٍ (٢٥) قالَ فِيها تَحْيَونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَفِيها تَمُونَ وَفِيها تَمُونَ وَفِيها تَمُونَ وَفِيها تَمُونَ وَفِيها وَمُنا فَي اللهُ وَمِنَاعُ لَكُونَ وَمِناعُ إِلَىٰ حِينِ وَمَعَاعَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعَالَعُهُ اللَّهُ وَلَعُلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُعَامِنَ وَقِيها مَعُونَ وَفِيها مَهُولُونَ وَمِنَاعُ وَمِنَاعُ وَمُنَاعُ وَمُنْهَا فَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَفِيها مَنْ وَلَولَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَبَعْلَ عَلْمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللّهُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللل

١٨ (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآ أَكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَا مِنْ رَبِّهِ ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ ، بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا .

ste ste

## ﴿ آزر ﴾

(٧٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِ لَأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً عَالِهَةً ، إِنِّى آرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .
 (٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةَ حَسَنَةُ فِي إِبْرَاهِمِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرُءَا مِنْ كُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءِ أَبَدًا حَتَّىٰ وَمِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءِ أَبَدًا حَتَّىٰ تَوْمُنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِمِ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ،
 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّانِا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

\* \*

## ﴿ إبراهيم ﴾

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهَتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَ اهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
 (١٣٥) قُولُوآ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى ٓ إِبْرَ اهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

- وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّدِيثُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُمْ بِهِ فَقَد اَهْتَدَوْا ،وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكُهُمُ اللهُ ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ اللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ فَسَيَكُهُمُ اللهُ ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ اللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٩) قُلْ أَنُحَا جُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَاعْمُ لُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، قُلُ ءَأَنْتُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مُ مِّنَ كُتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله ، وَمَنْ أَظْلَمُ مُ مِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله ، وَمَنْ أَظْلَمُ مُ مِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله ، وَمَا اللهُ مُ بِغَافِلِ عَمَّا نَعْمَلُونَ .
- ﴿ ٥٤) أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِياً . (١٦٣) إِنَّا ۖ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَبِي وَعَلَيْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
- (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِى كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَالْمُؤْتَفِى كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ وَالْمُؤْتَفِى كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُونَ .
- إِبْرَاهِمُ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ الْعَالَمِينَ ، وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ الْعَالَمِينَ .
   أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .
- ٢٢ (٢٧) وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى الْكُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقِ (٢٨) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ فِي آيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلبَالِيسَ ٱلْفَقِيرَ (٢٩) ثُمَ لَيْقْضُوا تَفَهُمُ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّ فُوا بِالْبَيْتِ مَنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلبَالِيسَ ٱلْفَقِيرَ (٢٩) ثُمَ لَيْقضُوا تَفَهُمُ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

#### ﴿ إِبليس ﴾

- ٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا زُيِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
- ٧ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا كُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْهَلَآئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ .
- ١٥ (٣١) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى آَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ (٣٤) قَالَ فَا اللَّهُ وَ اللَّينِ (٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي فَا اللَّينِ (٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي فَا اللَّهُ وَمِ ٱلدِّينِ (٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي فَا اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّينِ (٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي إِلَى يَوْمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- ١٧ (٦١) وَ إِذْ تُلْنَا لِلْمَلَا رَبِّكَ فَالْنَا لِلْمَلَا وَأَنْ اللَّهَ الْمُحَدُّوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (٦٢) قَالَ أَرَأَيْنَكَ هَلْذَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ۖ لَئِنْ أَخَّرْ تَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلًا (٦٣) قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ جَزَ آوْكُمْ جَزَ آءً مَوْفُورًا (٦٤) وَاسْتَفْزِنْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَ ال وَالْأُولَادِ وَعَدْهُمْ ، وَمَا يَعِدُهُمْ أَلْشَيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا .
- ١٨ (٥٠) وَإِذْ تُقْلَنَا لِلْمَلَآ ئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ مَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْ لِيَآءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَـكُمْ عَدُوَّ ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا .
- ٢٠ (١١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْنَا يَاءَادَمَ إِنَّ هَلْذَا
   عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى .
  - ٢٦ (٩٤) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَٱلْفاَوُونَ (٩٥) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.

٣٤ (٢٠) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢١) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ عَنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِّمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكَّ ، وَرَبَّكَ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

٣٨ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٧٥) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى السَّتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٧٦) قَالَ أَنْ خُيْرُ مِّنْهُ ، خَلَقْتني مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ (٧٧) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمْ (٧٦) قَالَ أَنْ خُيْرُ مِّنْهُ أَنْ غَيْرُ مِنْهَا فَإِنَّكَ يَوْمِ ٱلدِّينَ (٧٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٨٠) قَالَ فَبِعِزَ تِكَ لَأَغْوِ يَنَهُمْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ لَيْ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٨٢) قَالَ فَبِعِزَ تِكَ لَأَغْوِ يَنَهُمْ ٱلْمُخْلَصِينَ (٨٨) إِلَا يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلمُعْلُومِ (٨٢) قَالَ فَبِعِزَ تِكَ لَأَغُو يَنَهُمْ ٱلْمُخْلَصِينَ .

#### ﴿ ابن السبيل ﴾

at the state of th

- الله والمنه البر الله والمنه والم
- ﴿ ٣٦) وَأُعْبُدُوا ٱللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْو الدِّيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْ بَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَا مَلَكَتُ أَنْ الْمُعَالِدُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَمِا مَلْكُونَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِيثُ مِنْ كَانَ مُعْتَالًا فَخُورًا .
- ٨ (٤١) وَٱعْلَمُوآ أَنَّمَا غَنِمْتُم ْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ نُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُر ْبَيٰ وَٱلْيَتَاكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ

- ٨ وَأُبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ عَامَنْتُمْ بِاللهِ وَمَآ أَنْزَ لَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ،
- إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ
   وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلِيمْ حَكِيمْ .
  - ١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُ بَيَا حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْدِيراً.
- ٣٠ (٣٨) فَئَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَلْكِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأُولَنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٥٩ (٧) مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى ٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَأَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْدُوهُ وَمَا ءَانَا كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَانَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَانَا كُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

\* \*

## ﴿ أبو لهب ﴾

١١١ (١) تَبَّتْ يَدَآ أَ بِي لَهَبٍ وَتَبَّ (٢) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ اللهِ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٤) وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ (٥) فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّنْ مَسَدٍ .

\* \*

#### ﴿ الأخدود ﴾

٨٥ (٤) قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ (٥) ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (٦) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٧) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ .

## ﴿ الأدعياء في النسب ﴾

رقم السورة والآية

٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللّا فِي تَظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أَمُّ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَوْا اللهُ عَلَوْا اللهُ عَلَوْا اللهُ عَلَوْلَ ٱللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاقْسَطُ عِنْدَ ٱلله ، قَانِ لَمْ تَهْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْكِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

\*\*\*

#### ﴿ إِرْم ﴾ العاملة (١١) قالوادم ال

٨٩ (٦) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٧) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ (٨) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ.

\* \*

### 

المَّ اللَّهُ مُهُدَآء إِذْ مُحَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ اللَّهِ وَمَا أَنْوِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اللَّهُ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ إِلِيْنَا وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ إِلَى اللَّهُ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَوْتِي ٱللَّهُ مِنْ رَبِّهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَكُونَ لِنَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْمُونَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْقِي أَنْ أَنْ إِلَيْنَا فِي أَنْ وَالْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْمَالِعُلِيلَ وَالْمَالِمُونَ إِلَى الْمُؤْونَ إِلَى الْمَالِمُ وَمَا وَالْمَالِعُلِيلُ وَالْمَالِمُولُونَ إِلَى الْمَوْلِقُولُونَ إِلَى الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُولُونَ إِلَى الْمَالَعُلُولُولُونَ إِلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا لَعَلَامُ وَمُعْلَى وَالْمَالَعُلُوا الْمَوالِمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَمُؤْمِنَ وَلَا لَمُولُولُ وَلَا لَمُولُولُ وَلَا لَعُلْمُولُ وَلَا لَعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَعُلْمُولُ وَلَا لَمُولُولُولُولُ وَلَا لِمُعْلِقُولُ وَلَا لَعُلْمُولُولُ وَلَا لَمُولُولُولُ وَلَا لَمُولُولُ وَلَا لَمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا لَعُمُو

- لَا اللهُ عَلَاهُ مِنَ اللهِ ، قُلْ عَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ،
- ( ٨٤ ) وَوَهَائِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ، كُلَّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْاً نَ
   وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰـرُونَ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
  - ١١ (٧١) وَأُمْرَأَتُهُ قَا مِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحَنْقَ وَمِنْ وَرَآءً إِسْحَلْقَ يَعْقُوبَ.
  - ١٩ (٤٩) فَلَمَّا أَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ ، وَكُلَّلا جَعَلْنَا نَبِيًّا .
    - ٧٢ (٧٢) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَا فِلَةً ، وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.
  - ٣٧ (١١٢) وَبَشَرْ نَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ .

## ﴿ إِسرائيل ( بنو ) ﴾

﴿ (٤٤) أَ تَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَ نُفْسَكُمْ وَأَ نُشُ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ، أَ فَلَا تَفْلُونَ .(٤٤) وَاتَقُوا لِمُعْرَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٤) وَاتَقُوا يَوْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

بَعَثْنَا كُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْ تِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٧) وَظَلَّانْاَ عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَ لْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّاوَىٰ ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ ، وَمَا ظَلَّمُوناً وَلَكِنْ كَانُوآ أَنفُكُمْ يَظْلِمُونَ (٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَغَدًا وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغُفِرْ لَكُمْ خَطَاياً كُمْ ، وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٩) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قُو لَا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَ لْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٦٠) وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ، فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ، قَدْ عَلِم كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ ، كُلُوا وَأُشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦١) وَإِذْ أَقُلْتُمْ ۚ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَارَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِيَّا مِنْ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِها ،قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُو أَدْنَى بِالَّذِي هُو خَيْرْ، أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآوا بِغَضَبِ مِّنَ ٱللهِ ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَأَنُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ، ذَلِكَ بَاعَصَوْا وَكَأَنُوا يَعْتَذُونَ . (٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوآ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ، قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٦٨) قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لاَّ فَارِضْ وَلَا بِكُرْ عَوَانْ آبِيْنَ ذَلِكَ ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٩) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ، قَالَ إِنَّهَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآء فَاقِع لُوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّاظِرِينَ (٧٠) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا ۖ إِنْ شَاءَ ٱللهُ لَمُهْتَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لأَشِيَةً فِيهَا ، قَالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ ، فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ . (٧٢) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ، وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَكُنَّتُمُونَ (٧٣) فَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْدِي ٱللهُ ٱلْمَوْ تَىٰ وَيُو يَكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ۚ تَعْقِلُونَ (٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالِحْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ، وَإِنَّ مِنَ ٱلْحُجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءِ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ، وَمَا ٱللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَانُونَ. (٨٠) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٨١) عَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَلِّينَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيلَتُهُ

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَالِوُنَ (٨٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله الله وَبِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَيْسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَيْسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَيْسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَبِالْوَالِدَيْنَ عَلَيْلًا مِّنْكُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ، فَلَعْنَهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- ١٧ (١٠١) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بُيِّنَاتٍ ، فَاسْأُلْ عَنِي إِسْرَآئِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَيْتَ مَا أَنْزَلَ هَلُولُآءً إِلَّا رَبُّ السَّمَلُواتِ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٢) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَلُولُآء إِلَّا رَبُّ السَّمَلُواتِ إِنِّي لَأَظُنَّكُ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٣) فَأْرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاللَّمْ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٤) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ السَّكُنُوا اللَّرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .

- ٣٢ (٣٣) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْ يَةٍ مِن لِّقَا َبُهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٤) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِئَايَاتِنَا يُو قِنُونَ .
- ٤٤ (٣٠) وَلَقَدْ نَجَيْنا كَبِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ ٱلْعَـذَابِ ٱلْمُهِينِ (٣١) مِنْ فِوْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ .
- ٢٦ (٦٣) فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (٦٣) وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
- (٢٤٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَا َئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا فَقَاتِلُ فَي سَبِيلِ ٱللهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ ۚ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تَقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيلَرِنَا وَأَبْنَا بَنِنَا ، فَلَمَّ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيلَرِنَا وَأَبْنَا رَئِنا ، فَلَمَّ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيلَرِنَا وَأَبْنَا رَئِنا ، فَلَمَّ كُتِبَ عَلَيْهُمُ أَلْقَتَالُ تَولُوا إِلَّا قَلِيلًا مَنْ مَنْ اللهُ وَقَدْ أَخْرِجْنَا وَكُنْ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُونَّى مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءَ ، وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَالْحِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ ، وَاللهُ وَالْحِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ ، وَاللهُ وَالْحِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ ، وَاللهُ وَالْحِسْمِ وَاللهُ مُ يَؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ ، وَاللهُ وَالْحِسْمِ وَاللهُ مُنْ يَأْتِيلُونَ فِيهِ سَكِينَةُ وَالسِع مُعَلِيمٌ مُنْ اللهَ الْمُلْكَ عَلَيْهُمْ إِنَّ ءَايَةً مُلْكَهُ أَنْ يَأْتِيمُ مُ ٱلتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ وَالسِع مُعَلِيمٌ وَاللهُ مُنْ يَأْتِيمُ مُ إِنَّ ءَايَةً مُلْكَهُ أَنْ يَأْتِيمُ مُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ وَالْتُهُمُ إِنَّ ءَايَةً مُلْكَهُ أَنْ يَأْتِيمُ مُ ٱللّهُ الْمُؤْلِ وَقَالَ لَهُمْ وَالْمَالِ ، وَقَالَ لَهُمْ وَالْعَامُونَ عَلَيْهُ مُ أَلْكُهُ أَنْ يَأْتِيمُ مُ اللّهُ الْمَالِ ، فَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْمَالِ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٥ (٢٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اُذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمُ لِمُ وَالْمُوسَى لِقَوْمِ اُدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي مُّلُوكاً وَءَانَا كُمْ مَا لَمْ يُونْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (٢١) يَا قَوْمِ اُدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنَّ اللهُ كُمْ وَلَا تَرْ تَدُوا عُلَى أَدْ بَارِكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خاسِرِينَ (٢٢) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيها كَتَبَ اللهُ كُمْ وَلَا تَرْ تَدُوا عُلَى آدْ بَارِكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خاسِرِينَ (٢٢) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ (٣٣) قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱللّذِينَ يَخَافُونَ أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِما ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ، وَعَلَى اللهُ فَتَو كَلُوا إِنْ كُنْتُم مُّومِينِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبِدًا مَادَامُوا فِيها، وَعَلَى الله فَتَو كَلُوا إِنْ كُنْتُم مُّومِينِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبِدًا مَادَامُوا فِيها، وَعَلَى الله فَتَو كَلُوا إِنْ كُنْتُم مُّومِينِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبِدًا مَادَامُوا فِيها، وَعَلَى اللهُ فَتَو كَلُوا إِنْ كُنْتُم مُّومِينِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدُخُلُهَا أَبُدًا مَادَامُوا فِيها وَعَلَى اللهُ فَتَو كَالُونَ قَاتِيلَا إِنَّ هَا عَدُونَ .

٢٨ (٣) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن تَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ (٤) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ مَنْكُمْ وَيَسْتَخْمِي نِسَآءُهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمْ وَيَسْتَخْمِي نِسَآءُهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمْ وَيَسْتَخْمِي نِسَآءُهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ .

(وانظر أيضاً: الهود)

#### ﴿ إسماعيل ﴾

رقم السورة والآية

- ر (١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَعَهِدْ نَا إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّا نِفِينَ وَٱلْقَاكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ. (١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِثَّا، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ. (١٣٣) أَمْ كُنْتُ وَاللَّهُ وَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِثَّا، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ. (١٣٣) أَمْ كُنْتُ وَاللَّهُ وَاعِدَ أَنْ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِنْ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ وَإِلَهُ وَإِلَهُ عَلَيْهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ وَإِلَهُ وَاعِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .
- ٣٧ (١٠٢) فَلَمَّ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّمْى قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي َ أَذْ بَحُـكَ فَانْظُوْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي َ أَذْ بَحُـكَ فَانْظُوْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ اللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ (١٠٣) فَلَمَّ ٱللهُ اللهُ اللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ (١٠٣) فَلَمَّ ٱللهُ اللهُ ا

## 

- ا وَاللهِ ٱلْأَسْمَآهِ ٱلْخُسْنَىٰ فَادْعُوهُ إِما ، وَذَرُوا ٱلَّذِينَ ٱيْلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَآرِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ۱۷ (۱۱۰) قُلِ أَدْعُوا ٱللهَ أَوِ أَدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءِ ٱلْحُسْنَىٰ، وَلَا تَجُهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءِ ٱلْحُسْنَىٰ، وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءِ ٱلْحُسْنَىٰ، وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ مَا تَدْعُوا فَلَهُ مُا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ أَنْ فَاللهُ أَنْ أَنْ اللهَ اللهَ أَنْ أَنْ اللهَ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ أَنْ اللهَ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ ا
- ٠٠ (١٤) إِنَّنِي أَنَا ٱللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِذِكْرِي .
  - ٥ ( ٣٨ ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا رَبْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب.
- ٢ (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ مِنْ مَاءً فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنْ مَاءً فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها

مِنْ كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيات إِلْقَوْمٍ

• ٣٠ (٥٠) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْدِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، إِنَّ ذَلْكَ لَمُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

٣٥ (١١) وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُم ۚ أَزْوَاجاً ، وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا رُينْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ ، إِن ۖ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ (١٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَا ذَا عَذْبُ فُرَاتٌ سَآئِغُ شَرَابُهُ وَهَاذًا مِلْحُ أَجَاجٌ ، وَمِنْ كُلّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٣) يُولِجُ ٱللَّبَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْدِي لِأَجَلِ مُسَمًّى ، ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُونه مَا يَمْل كُونَ مِنْ قَطْمِير .

٣٣ (٣٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٥) لِيَأْ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُأَ يُدِيهِم، أَ فَلَا يَشْكُرُ وَنَ . ( ٣٧ ) وَءَايَةٌ آَئِهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٨) وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ، ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣٩) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْغُرْ جُونِ ٱلْقَدِيمِ (٤٠) لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَاٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ، وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ . (٤٣) وَ إِن نَّشَأْ نُعْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٤) إِلَّا رَحْمَةً منًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ.

٣٩ (٢١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَلَّهَ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نُخْتَلِفًا أَنْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ.

٥٠) وَمَا أَمْرُ نَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

٥٥ (٤) إِذَا رُجُّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا (٥) وَ بُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا (٦) فَكَأَنَتْ هَبَآءً مُنْبَثًا .

- ٥٨ (٧) أَلَمْ تَرَأَنَ ٱللهَ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَاثَةً إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ أَيْنَ رَابِعُهُمْ ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَظِّمُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ..
- ٢١) لَوْ أَنْزَ لْنَا هَا ذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى ٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ، وَتِلْكَ ٱلْأَمْمَالُ نَضْرِ بُهَا
   لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُّ ونَ .
- ٧٧ ( ٥ ) وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ .
- ٧٩ (٢٧) عَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلَقاً أَمِ ٱلسَّمَآء ، بَنَاهَا (٢٨) رَفَعَ سَمْكَمَهَا فَسَوَّاهَا (٢٩) وَأَعْطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَمْا مَآءَهَا وَمَرْ عَاهَا (٣٣) وَٱلْجَبِالَ وَالْجِبَالَ وَالْجِبَالَ وَالْجِبَالَ الْرَسَاهَا (٣٣) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .
- ٨٦ ( ٥ ) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَ خُلِقَ (٦) خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ (٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ (٨) يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ .
  - ٢٩ (٦٢) ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَا \* مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ، إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٍ.
- ١٧ (٢٠) كُلَّا أَيْدُ هَا وُلَا وَهَا وُلَا وَهَا وَلَا عَنْ عَطَا وَرَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَا وَرَبِّكَ مَعْظُورًا (٢١) أَنْظُرُ كَانَ عَطَا وَرَبِّكَ عَظُورًا (٢١) أَنْظُرُ كَانَ عَطَا وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا .
- ١٨ (١٠٩) قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
  - ١٩ (٩٢) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّ حَمَانِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا.
  - ١٧ (٧٧) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُو يلًا.
  - ٣٣ (٦٢) سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا.
- ٣٥ (٣٤) ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيء ، وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّي ﴿ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، فَهَلْ يَنْظُرُ وُنَ إِلَّا شُنَّةَ ٱلْأُوَّ لِينَ ، فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَحُويلًا .

- ٧ (١٤٣) وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَالَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ ، قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ لَا اللَّهُ عَلَهُ الْخَبُلِ جَعَلَهُ الْظُو إِلَى اللَّجَبَلِ فَإِن السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَانْظُو إِلَى الْجَبَلِ فَإِن السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلُ اللَّهُ وَمِينَ مَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سَبُحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ .
- ٣٥ ( ٨ ) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُو ۚ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ، فَإِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَن يَّشَآءِ وَ يَهْدِى مَن يَّشَآءِ ، فَلَا تَذْهَبْ نَصْ لَهُ مَنْ نَشَآءِ وَ يَهْدِى مَن يَّشَآءِ ، فَلَا تَذْهَبْ قُونَ .
- ١٣ (٣١) وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُمِّ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ، بَلْ لِلهِ ٱلْأَمْنُ بَعِ الْجَبِعَا ، أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن لَوْ يَشَاءِ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ، وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- (٢٥٣) تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، مِنْهُم مَّنْ كَمَّ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْ نَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ عَيسَى ٱبْنَ مَرْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْ نَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا بَعْدِ مَاجَا ءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ أَخْتَلُوا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللهُ يَنْعَلُ مَا يُرِيدُ .
- ١٤ ) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَاء وَ يَهْدِى مَن يَشَاء ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ٥ (٤٨) وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ، فَأَحْكُمْ الْمَنْ مِنْ أَنْزَلَ ٱللهُ ، وَلَا تَتَبِعْ أَهُو آءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ ، وَلَا تَتَبِعْ أَهُو آءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَعْوا مِنْ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ فَيَعَلَّمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَآءَانَا كُمْ ، فَاسْتَبِقُوا اللهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ ، مِا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلْفُونَ .
- ١٦ (٩٣) وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلَّ مَن يَشَآهِ وَ يَهْدِى مَن يَشَآهِ ، وَلَتُسْئُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ أَنْتُمْ أَعْمَلُونَ .
- ر ٣٥) وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغَيَّ نَفَقاً فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي ٱلسَّمَاء

- أَفَتَأْ تِيَهُمْ بِآيَةً ، وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ، فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ .
- العلى العلى المناكبة المنا
- ٣٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعَيْسَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعَنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .
- إِنَّ مَنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ،
   وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا .
  - ٩١ (٧) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٨) فَأَ لَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا.
- (٢٥١) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَآهِ ، وَلَوْ لَا
   دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَ ٱلْكِنَّ ٱللهُ ذُو فَضُلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ .
- ٢٢ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِ جُوامِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضْ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَّوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيراً ، وَلَيَنْصُرَنَّ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَّوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيراً ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقُوي تُعْوِينٌ عَزِيزٌ .
- (١٢) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعِنْكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَعْنِينَكَ يَبَايِعِنْكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَعْصِينَكَ يَزْ زِينَ وَلَا يَقْتُدُن وَلَا يَعْمُن وَلَا يَنْ اللهَ ، إِنَّ الله عَفُورُ وَحِيمٌ .
  - ٧٤ (٣) وَرَبُّكَ فَكُبِّرْ (٤) وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرْ (٥) وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ.
- (١٣٦) وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَلْذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلْذَا لِشُرَكَآ رُيناً ، فَمَا كَانَ لِللهِ مِمَّا كَانَ لِللهِ مَهُو يَصِلُ إِلَى ٱللهِ ، وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ ، سَآءَ مَا كَانَ لِللهِ مَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ ، وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ ، سَآءَ مَا كَانَ لِللهِ مَا عَلْمُونَ .
- ١٧ (١١٠) قُلِ أَدْعُوا ٱلله أَوِ أَدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ ، أَيَّامَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْخُسْنَىٰ ، وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا .

- ٢١ (٣٦) وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلْذَا ٱلَّذِي يَذْ كُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَا فِرُونَ . (٤٢) قُلْ مَن يَتَكْلُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرضُونَ .
  - ٧٠ (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّ حَمَٰنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّ حَمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا.
- ﴿ ١٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّ مَمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٨) أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ .

\* \*

#### ﴿ الأمثال ﴾

(۱۷) مَثَالُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اُسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ أَضَا ءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَ كُمُ فِي ظُلُمَاتُ لَا يُبْصِرُونَ (۱۸) صُمْ "بُكُمْ عُنْ فَهُمْ لَا يَوْجِعُونَ (۱۹) أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُماَتُ وَرَعْدٌ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعِهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِي حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللهُ مُحِيطُ بِالْكَافِرِينَ وَرَعْدٌ وَبَرَقُ يَخْطُونُ أَصْابِعُهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِي حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللهُ مُحِيطُ بِالْكَافِرِينَ (۲٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُونُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّما أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَهُ اللهُ لَا يَسْتَحْيَى اللهُ يَعْوَلُونَ مَاذَا آزَادَ اللهُ بِهِ اللهُ اللهُ يَعْفُونَ أَنْهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا اللهِ يَعْفِلُ اللهُ اللهُ يَعْفُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَلِيلِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْفُونَ أَمُوالُهُمْ فِي سَلِيلِ وَلَا اللهُ عَلَيْلُ وَلَى اللهُ يَعْفُونُ أَمُوالُهُمْ فِي سَلِيلِ وَلَا اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ يُضَافُونَ اللهُ وَاللهُ يُصَافِقُ لِللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونَ أَمُوالُونُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونَ أَلْوَامُ الْكُمُ وَاللهُ لَاللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونَ الْمَوْلُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونَ الْمَوْلُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونَ الْمَالِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُولُ الْمَالِي اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونَ الْمَالِولُ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُونُ الْمَالِولُ مَلَا اللهُ وَاللهُ لَا يَعْفُولُ الْمَالِولُ مَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

- (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلنَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ الْهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ ٱللهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصابَهَا وَابِلْ فَا تَتْ أَكُلها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلَّ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٦٦) أَيَوَدُّ أَحَدُ كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ بَجُرِى مِنْ تَحْتِها ٱلْمُمْونَ بَصِيرُ (٢٦٦) أَيَوَدُّ أَحَدُ كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ بَجُرِى مِنْ تَحْتِها ٱلْمُنْهُ وَلَهُ فَرَيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَها إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَا وَفَا مَن كُلِّ ٱلنَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُ وَنَ (١٧٤) إِنَّ ٱللهُ يَنْ مَا يُلْهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُ وَنَ (١٧٤) إِنَّ ٱللّذِينَ يَكْتُمُونَ وَالَهُ مُنَ ٱللهُ مِنَ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْمُ مَنَ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَة وَلَا يُزَكِّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
- ( ٥٩) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ . (١١٧) مَثَلُ مَثَلُ عِيسَى فِي هَذِهِ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَلَا نَفُسَهُمْ فَيَا اللهُ وَلَكُنْ أَنْفُسَهُمْ فَيَظُلُمُونَ .
- (١٢٢) أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّامَاتِ لَيْسَ بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّامَاتِ لَيْسَ بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّامُاتِ لَيْسَ بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّامُاتِ لَيْسَ بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظَّامُاتِ لَيْسَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظَّامَاتِ لَيْسَ
- إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُونَ الْجَنَّةَ حَتَىٰ
   يلج ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ . (٥٥) وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ يَلِجَ الْمَجْرِمِينَ . (١٥٥) وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ، كَذَلِكَ نَصَرِّفُ ٱلْآياتِ لِقَوْمِ نَبَاتُهُ مِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ، كَذَلِكَ نَصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ اللَّهَ يَلْمَثُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَاهُ ، فَمَثَلُهُ يَشَعُرُ وَنَ . (١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَاهُ ، فَمَثَلُهُ كَمْلُ ٱلْقُومِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُوا
   بَايَاتِنَا ، فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ ۚ يَتَفَكَرَّ وُنَ .
- ١٠ (٢٤) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْاَةِ اللَّهُ نِيَا كَمَاءِ أَنْ َلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْ كُلُ اللَّهُ مَنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضُ كَا كُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع
  - ١١ (٢٤) مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأُعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ، هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلًا، أَفَلَا تَذَ كَرُونَ.

- ١٣ (١٧) أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءِ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِياً ، وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغِآء حلْية أوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ، كَذَٰ اللّهَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ، فَلَيْهِ فِي ٱلنَّرِبُ اللهُ ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآء ، وَأُمّّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ، كَذَ للّهَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ .
- ١٤ (١٨) مَثَلُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا بِرَ بِهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ عِمَّا كَلَمَةً كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ، ذَ لِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ . (٢٤) أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاء (٢٥) تُواتِي أَكْنَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ طَيِّبَةً تَصْجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاء (٢٥) تُواتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْمَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيمَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيمَة مَنْ وَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ .
- ١٦ (٦٠) اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء ، وَلِلهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ . (٧٤) اللهُ مَثَلًا عَبْدًا لَا عَلْمُونَ (٧٥) اللهُ مَثَلًا مَثَلًا عَبْدًا مَلَ اللهُ مَثَلًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْء وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ، هَلْ يَسْتُونَ يَسْتُونُونَ ، ٱلْحَمْدُ لِللهِ ، بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْدَرُ اللهِ عَلَى اللهُ مَثَلًا رَجْعَيْنِ أَحَدُهُمَا اللهُ مَثَلًا رَجْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ اللهُ عَلْمُ وَهُو كَلَّ عَلَى امْو لَلهُ أَيْنَا يُوجَةًه لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ ، هَلْ يَسْتُوى الْمَدُلُ وَهُو كَلَّ عَلَى اللهُ مَسْتَقِيمٍ . (٢٧) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا تَوْجَهُمُ لَا يَشْتُوى مَنْ بَعْدُ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (٢٧) وَلَا تَكُونَ أَمَّة هِى أَرْبَى مِنْ أَمَّة مَنْ وَمُو كَلَّ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل
  - ١٧ ( ٤٨ ) ٱنْظُنْ كَيْفَ ضَرَ بُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا . (٨٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَا لَا نَظُنْ كَذُو النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا .
- ١٨ (٣٢) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّمَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِماَجَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُما وَوَجَعَلْنَا بَيْنَهُما وَوَجَعَلْنَا بَيْنَهُما وَوَجَعَلْنَا بَيْنَهُما وَرَعًا (٣٣) كُلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْ ذَا خِلَالَهُما نَهَرًا (٣٤) وَكَانَ

المُ الله عَرْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا الْكُثْرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَنُّ نَفَرًا (٣٥) وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمُ لَنَفْهِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَا إِنَ اللهِ عَلَيْهِ أَبْدًا (٣٦) وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَا مُّهً وَابْنِ رُودْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ وَمَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

- ٢٢ (٧٣) يَنْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَشَلْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ ٱلنَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُهُ ، إِنَّ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَعْلُوبُ .
- ٧٤) وَلَقَدْ أَنْوَ لُنَا إِلَيْكُمْ عَالِيَاتٍ مَّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لَّلْمُتَّقِينَ (٣٥) اللهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَات وَٱلْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْباَحُ ٱلْمِصْباحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱللهُ أَوْرُ السَّمَا وَاللهُ مَوْرَةٍ مُّبارَكَة زَيْتُونَة لَا شَرْ قِيَّةٍ وَلَا غَرْ بِينَة يكادُ اللهُ الزُّ جَاجَة كُا مُنْ اللهُ اللهُ النَّاسِ ، وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ . (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَةٍ اللهُ الظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَعِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ ، وَيَصْرِبُ اللهُ وَاللهُ مَرْوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَعْشَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ فَي عَلِيمُ مَعْ عَلِيمٍ . (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَعْشَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ فَي عَلِيمُ مَعْ عَلِيمٌ . (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَعْشَاهُ الظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ فَي عَلَيْهُ مَا اللهَ عَنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ ، وَيُعْمَلُ مَوْجُ مِّنْ فَوقِة مَوْجُ وَاللهُ مُتَالِ لِلنَّاسِ ، وَٱللهُ إِذَا جَاءَهُ لَمْ فَرْفَ اللهَ عَنْدَهُ فَوقاهُ حَسَابَهُ ، وَيُعْمَلُ مَا مُ مَوْجُ مَّ مَا يَعْ مَا عَلَى اللهَ عَنْدَهُ فَوقاهُ مَوْجُ مَنْ فَوقه مَوْجُ وَلَاللهُ مَوْجُ مَنْ فَوقه مَوْجُ مَنْ فَوقه مَوْجُ مَا عَلَيْهُ مَوْجُ مَنْ فَوقه مَوْجُ اللهُ عَلَيْ مَا يَعْ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا الْقَلْمُ مَا الْمُهُمُ مَنْ فَوقه مَوْجُ اللهَ عَنْدَاهُ مَوْجُ مَنْ فَوقه مَوْجُ مَا مُو اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ مَوْجُ مَنْ فَوقه مَوْجُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُولِهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَالُهُ مَا اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ مَا الْمُعَلِي الْمُعْفِي الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَالُهُ مَا الْمُعْمُونَ الْمُعْمُلُهُ اللّهُ عَلَيْ الْمَقَالُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَالُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُولُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللهُ الْ

- ٢٤ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ، وَمَن لَمْ يَجُعْلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ .
- ٢٥ ( ٩ ) أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْسَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا . (٣٣) وَلَا يَأْتُونَكَ مِثَلُ إِلَّا جَئِنْلَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا . (٣٩) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْمَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَعْسَلِهُ اللهُ اللهُ مُثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَعْسَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَعْسَلِهُ اللهُ اللهُ
- 79 (٤١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْمَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُثَلُ ٱلْمُثَالُ أَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا يَعْقَلُهَا ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا يَعْقَلُهَا اللَّهُ الْمُؤْنَ .
- ( ٧٧ ) وَهُو َ اللَّهِ عَيْدُ أَ الْخَلْقَ ثُمُ آيهُ يُعِيدُهُ وَهُو َ أَهُونَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٢٨) ضَرَبَ لَكُم مَّمَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَا مَلَكَتْ وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٢٨) ضَرَبَ لَكُم مَّمَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَا مَلَكَتْ أَيْمَا مُلَكَتْ الْمُعْلَىٰ مَنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَ قُنَا كُمْ فَأَنْتُم وَيه سَوالَه تَخَافُونَهُم كَخِيفَتِكُم أَنْفُسَكُم ، كَذَالِكَ نَفُصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ مِعْقَلُونَ . (٨٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ ، وَلَئِنْ جِنْتَهُمْ فَا يَتُولُنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُم ۚ إِلَّا مُبْطِلُونَ .
- ٣٦ (١٣) وَأُضْرِبْ لَهُمْ مَّمَالًا أَصْحَابَ ٱلقَرْيَةِ إِذْ بَجآ عَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٤) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَلَّا وَعَمَا أَنْتُمْ وَاللَّهِ مَا الْمُرْسَلُونَ (١٥) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مَّمُلُنَا وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مَّمُلُنَا لَوَمَا أَنْزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءً إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ (١٦) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُوسَلُونَ (١٧) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَالَاغُ ٱلْمُبِينُ (١٨) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِبُمْ ، لَيْن لَمْ تَنْتَهُوا لَمُرْسَلُونَ (١٧) وَمَا عَلَيْنَا عَذَابُ أَلِيم (١٩) قَالُوا طَلَّ رُكُم مِّعَامُ ، أَنْن ذُكَرَّ مُ ، بَلْ لَمَرْ فُونَ (٢٠) وَمَا عَلَيْنَا عَذَابُ أَلِيم (١٩) قَالُوا طَلَّ رُكُم مِّعَامُ ، أَنْن ذُكَرَّ مُ ، بَلْ لَنْهُ وَوَمْ مُشْرِ فُونَ (٢٠) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ ٱتَبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ أَنْتُهُ وَوْمُ مُشْرُ فُونَ (٢٠) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ ٱتَبْعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ لَا أَبْعَدُونَ (٢٢) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱللّذِي فَطَرَبِي وَ إِلَيْهِ وَلَا يَشُولُونَ (٢٢) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱللّذِي فَطَرَبِي وَإِلَيْهِ وَلَا يَشْمُونَ (٢٢) إِنِّي عَلَى شَاعَتُهُم شَيْئًا وَكُم مُنْ مُولِلُ مُّينِ (٢٥) إِنِّي عَلَى مِنَ ٱلْمُحْدُونِ (٢٢) إِنِّي عَلَى مِن ٱلْمُحْدُونِ (٢٢) إِنِّي عَلَى مِن ٱلْمُحْدُونِ (٢٢) عَلَى الْمُعْدُونِ (٢٢) إِنِّي عَلَى مِن ٱلْمُحْدُونِ (٢٢) عِلَى مَا يُعْمَلُ وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُحْدُونِ (٢٢) عَلَى مَن الْمُحْدُونِ الرّبِه عَلَى مِن الْمُحْدُونِ (٢٢) عَلَى مِن الْمُحْدُونِ وَلَى مَا يَعْمَلُ فَيْ مِن الْمُحْدُونِ (٢٢) عَلَى مِن الْمُحْدُونِ وَلَالًى يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٧) عِمَا عَمْرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُحْدُونِ وَلَى الْمُعُونِ (٢٢) عَلَى الْمُعُونِ الْمُعْمُونِ وَلِي اللّهُ عَلَى مِن الْمُحْدُلُ الْمُعْمُونِ وَلِي عَلَى مِنْ الْمُومِ وَلِي الْمُؤْلُونَ الْمِنْ الْمُولِ الْمُعْمُونِ وَلِولَ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُولُونَ الْمُؤْلُلُولُ وَلَوْمِ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ وَلِهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلُولُ مِن الْمُؤْلُ

- (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ ، قَالَ مَنْ يُحْدِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ (٧٨) قُلْ يُحْدِيهَا ٱلَّذِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ (٧٨) قُلْ يُحْدِيهَا ٱلَّذِي أَنْ الشَّجَوِ الْأَخْضَرِ نَارًا أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ، وَهُو بِكُلِّ خُلْقِ عَلِيمُ (٨٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَوِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِنَّا أَنْتُم مِّنْهُ مُو وَهُو الْخَلَقَ وَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى آنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ ، بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَآقُ ٱلْعَلِيمُ .
- ٣٩ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كَرُونَ (٢٨) قُرْءَانَا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا غَرَبِيًّا فِيهِ شُرَكَا لَهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا فِيهِ شُرَكَا لَهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا فِيهِ شُرَكَا لَهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا فَيهِ سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا فَيهِ سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَعْلَمُونَ .
- (٣٩) وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَاإِذَ ٓ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ، إِنَّ ٱلَّذِيَ ٱلْمَوْتَىٰ ، إِنَّهُ عَلَىٰ ' كُلِّ شَيْء قَدِيرْ .
- عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْهُم بَّطْشاً وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّ لِينَ . (١٧) وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَلِرَ هَمْنِ مَثَلًا اللَّهَ مِنْهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ . (٥٦) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِّلْاَ خِرِينَ (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ . (٥٦) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْاَ خِرِينَ (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ الْمُن مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ . (٥٩) إِنْ هُو َ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْناً عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثلًا لِنَا مَثلًا إِنْهُ مَ إِسْرَآئِيلَ .
- ٤٥ (٣٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱنَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَلَىٰ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ .

- ﴿ ٢٩) مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ آءِ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءِ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللهِ وَرضُوانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَضُلَّا مِّنَ ٱللهِ وَرضُوانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَدَّالُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَا زَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى اللهِ قِهِ يُعْجِبُ اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا .
- ٥٧ (٢٠) اعْلَمُو آ أَنَّمَ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهْوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَأَرُ فِي الْأَمْوَالِ
  وَالْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا ،
  وَالْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمُ يَكُونُ حُطَامًا ،
  وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُو انْ ، وَمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور .
- وه (١٥) كَمَثَلِ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ، ذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (١٦) كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ . إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيءٍ مِنْكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ . (٢١) لَوْ أَنْزَلْنَا هَاذَا ٱلقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَّأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ، وَتِلْكَٱلْأَمْثَالُ لَمَا لَكُور بَهُ اللّهَ اللّهُ مَنْ كَثَرُونَ .
- ٦٢ ( ٥ ) مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمَّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل
- ٣٢ (٤) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةُ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمُ خُشُبُ مُّسَنَّدَةُ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمُ اللهُ ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ . يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ ، هُمُ ٱلْعَدُو أَفَاحْذَرْهُمْ ، قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ .
- رود الله مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُمْرَأَةً نُوحٍ وَأُمْرَأَةً لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلاَٱلنَّارَ مَعَ ٱللَّاخِلِينَ (١١)وَضَرَبَ صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلاَٱلنَّارَ مَعَ ٱللَّاخِلِينَ (١١)وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أُمْرًأَةً فِوْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَةً عِمْرَانَ ٱلنِّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَرَعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلنِّي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَهُ خَنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّ قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ .

٧٢ (٢٢) أَفْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَمِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

- ٧٤ (٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلآ ثِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْ تَابَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْ تَابَ ٱللَّهُ مِلْدَا مَثَلًا ، كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللهُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضْ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا آرَادَ ٱللهُ بِهِلْذَا مَثَلًا ، كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَنْ يَشَاء وَمَا يَعْلَمُ مُجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ، وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ .

\*\*\*

## ﴿ الأنبياء والمرسلون ﴾

- ٢١ (٧) وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِ جَالًا نُوحِي ٓ إِلَيْهِمْ ، فَاسْأَلُوٓ اَ أَهْلَ ٱلذِّ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ (٨)وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ .
- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرَ كُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآ ئِكَةَ وَٱلنَّبِيِيِّنَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُ كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ .

- ٣٣ (٣٨) مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ ا مِنْ قَبْلُ ، وَكَانَ أَللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَ
- ﴿ (٩٣) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أُفْ تَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِياً أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى ۚ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأْ نُزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ ، وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَآ ثِكَةُ بَاسِطُوآ أَيْدِيهِمْ وَشُلَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ أَعُونِ مِمَا كُنْتُمْ أَتُهُونِ مِمَا كُنْتُمْ أَتُهُونِ مِمَا كُنْتُمْ أَتُهُونِ مِمَا كُنْتُمْ أَتُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَلَيَاتِهِ تَسْتَكُمْ وَنَ عَذَابِ ٱلْهُونِ مِمَا كُنْتُمْ أَتُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيَاتِهِ تَسْتَكُمْ وَنَ عَذَابَ ٱللهُونِ مِمَا كُنْتُمْ أَتُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيَاتِهِ تَسْتَكُمْ وَنَ عَذَابِ آلَهُونِ مِمَا كُنْتُمْ وَلَوْنَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْهُ وَلُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنْتُمُ عَلَى اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنْتُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ مَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَنْ مَا لَهُونَ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْتُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْتُهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْتُهُ وَلَا عَلَالَالِهُ عَلَالِهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْتُهُ وَلَهُ وَلَا عَلَالَا عَلَالِهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَالَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْتُوا لَا عَلَالَالَهُ عَلَالِهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْكُوالِهُ وَلَا مُعَلِّلًا عَلَالَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَالُوالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَالًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُولُونَ الل
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلذِينَ يَنَسَلَّلُونَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَـةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَـةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَـةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَـةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَـةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَـةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنْـةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنْـةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَتَنْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنْـةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَتْنَا فَاللّهُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنْ فَيْ أَنْ اللّهُ فَيْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنْـةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَتْنَا فَاللّهُ عَلَيْهُ فَيْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَي أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَي أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَنْ أَمْرُهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَا لَهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْعَلْمُ فَلْ عَلَاهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ لَا لَهُ عَلَالِهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْكُولُولُ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاللّهُ فَاللّهُ فَا
- ٣٣ (٥٠) يَائَيُّهَا النَّنِيُّ إِنَّا أَحْلَانًا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّآتِي ءَاتَيْت أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء وَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَّاكِ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَنِ وَهَبَتْ أَلَّا لِيَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَنِي مَا أَلْهُ وَمُنِينَ مَقَا لَكُ وَمَنَ دُونِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنُورًا رَحِياً (٥١) تُرْجِى مَنْ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتُولِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءَ ، وَمَن الْمُؤْمِنِينَ مَنْ عَرَلْت فَلَا جُنَاح عَلَيْك ، ذَلِك أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُبُنَ وَلاَ يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ وَكُو بَعْ عَلَيْك ، ذَلِك أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُبُنَ وَلاَ يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ وَلاَ يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ وَلاَ يَكُونَ عَلَيْك ، ذَلِك أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُبُنَ وَلاَ يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ وَلاَ يَكُونَ عَلَيْك ، وَلاَكْ أَنْ تَعَرَّ أَعْيُبُنَ وَلاَ يَكُونَ عَلَيْك ، وَاللهُ عَلَيْك ، وَاللهُ عَلَيْك مَنْ تَشَاء مِنْ بَعْدُ وَلاَ يَكْنَ اللهُ عَلَيْك ، وَاللهُ عَلَيْك ، وَاللهُ عَلَيْك مَنْ اللهُ عَلَيْ وَلا يَكْرَنَ وَلاَ يَكُونَ وَلاَ يَعْرَفَ وَلا يَعْرَفَ وَلا يَعْرَفَ وَلا يَعْرَفَ وَلَا اللهُ عَلَيْك مَا مَلَك مَنْ عَلَيْك ، وَاللهُ عَلَيْ الْكُونِ اللهُ عَلَيْك ، وَاللهُ لا تَدْخُلُوا بَيُوتِ اللّهِ عَلَيْك ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْ الْكُونِ اللهُ عَلَيْك ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْ الْكُونِ اللهُ عَلَيْك ، مُنْ اللهُ عَلَيْ الْمُولُولِ اللّهُ وَلَكِنْ أَلْكُونُ وَلَوْلِ اللهُ وَلَكُنْ وَلَاكُ وَلَوْلَ مَلْكُونُ وَلَكُنْ وَلَوْلَ وَلَكُونُ وَلَكُنْ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَعْمُولُ اللهُ وَلَوْلَ مَنْ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَلْكُ مَنْ عَلْ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَلْكُ وَلَكُنْ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَلْكُولُولُ اللهُ وَلَلْكُولُولُ اللهُ وَلَالُولُ وَلَلْكُولُولُ اللهُ وَلَلْكُولُولُ اللهُ وَلَلْكُولُولُولُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَل

الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمُ عَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

#### ﴿ الإنجيل ﴾

- ٣ (٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ. (١٥) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابِ وَٱلْإِنْجِيلَ وَٱلْإِنْجِيلَ. (٦٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ ثُخَا جُُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
- وَ وَقَدَّيْنَا كَلَى ٓ عَاثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَّا يَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ (٤٧) وَلَيَحْ كُمْ فَيْهُ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ (٤٧) وَلَيَحْ كُمْ أَلْفَاسِقُونَ . أَهْلُ الْإِنْجِيلِ مِمَا أَنْزِلَ اللهُ فَيهِ ، وَمَن لَمَّ يَحْكُمْ مِمَا أَنْزِلَ اللهُ وَلَوْلَمُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (٢٦) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَأَ كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن لَمَّ يَحْمُ مِنَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُم أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَأَ كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن اللهُ وَلَوْ أَنَّهُم أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَأَكُولُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن اللهُ وَلَوْ أَنَّهُم أَنْ أَمَّةُ مُعْمَلُونَ مَا أَمَّةُ مُواللهُ وَاللَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مَوْمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَكَمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ مِنْ مُومِن اللهُ مُنْ أَمَّةُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَوْلَ مِنْ اللّهُ مُولِ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْمُؤْلُولُ الللللْمُؤْلُولُ الللللْمُؤْلُولُولُولُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللْمُؤْلُولُ الللللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللللللْمُؤْلُولُ الللللْمُؤْلُولُ اللللللِمُ الللّهُ الللللللْمُؤْلُولُولُولُول

- ٩ (١١١) إِنَّ ٱللهُ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلْتَوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلْتَوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُونُ ٱلْعَظِيمُ .
  فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْهِ مُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ ، وَذَ لِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
- (٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ آهَ عَلَى ٱلْكُفَّانِ رُحَمَلَة بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللهِ وَرِضُو آناً سِياَهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلشَّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثَلَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَضَالُهُمْ فِي ٱللهِ وَرِضُو آناً سِياَهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلشَّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثَلَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ وَآرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَةُ وَمَنْهُمْ مَّغْفِرةً اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِماً .
- ٥٧ (٢٧) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي ثَلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رَضُو اَنِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا جَقَ رِعَا يَتِهَا ، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَوَيَرْ مِنْهُمْ فَا رَعَوْهَا جَقَ رِعَا يَتِهَا ، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَا سَعُونَ .

\* \*

#### (الإنسان)

- (٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلَدِّ ثِكَةِ إِنِّى جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوآ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ وَمَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآ ءَ وَ مَنْ يُفْسِدُ إِنِّى اَلْكَ مَالَا لَعْ مَالَا تَعْ لَمُونَ .
- (٩٨) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَ غُ ، قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآياتِ لِقَوْمٍ تَوْدَ غُ ، قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآياتِ لِقَوْمٍ عَيْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ عَيْنَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَيْنَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ ع
  - ١٥ (٢٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَ<del>الِ</del> مِنْ حَمَّا مِسْنُونٍ.
- ١٨ (٣٧) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةً ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُـلًا .

- ٢٢ ( ٥ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنِّ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمُّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمُّ مِن مُضْغَةٍ تُحَلَقة وَغَيْر مُخَلَقة لِنْبَيِّنَ لَكُمْ ، وَنَقُر فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَسَلَهُ إِلَى أَجَلٍ مَّنَ مُنَّ مُنَّ مُوَنِّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَسَلَهُ إِلَى أَجَلٍ مَنَّ مُنَّ مُنَّ مُنَّ مُنَّ لِمَنْ مُنَّ مُنَّ لِمُنْ أَكُمُ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ كُمْ ، وَمِنْكُم مَنَّ يُرَدُّ إِلَى مَشْمَى الْمُرْ فِي اللَّهُ مِنْ يُرَدُّ إِلَى مَشْمَى اللَّهُ مَنْ يُرَدُ إِلَى مَا مُنْ يَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ، وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَوْدَ لَ ٱلْعُمُولِ لِكَنْيَلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ، وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَوْدَ لَ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ، وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَوْدَ بَهِيجٍ . الْمُعَرَبِ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ .
- ٢٣ (١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينِ (١٣) ثُمَّ جَعْلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١٤) ثُمَّ خَلْقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْفِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْفِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ وَأَنْشَأَنَاهُ خَلْقَا اللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ .
- ٣٢ ( ٧ ) ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَ بَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٨) ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينِ (٩) ثُمُّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ .
- ٣٥ (١١) وَأُللَّهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَا جَا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْشَىٰ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلكَ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلكَ عَمْرِهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُ .
  - ١٦ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةً ۚ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُثَّبِينٌ.
  - ٣٦ (٧٧) أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُمبِينٌ،
  - ٥٣ (٤٥) وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْتَىٰ (٤٦) مِن نَّطْفَةً إِذَا أَتُمْـنَىٰ .
- ٧٥ (٣٦) أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٧) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي مُعْنَىٰ (٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّ كَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ .
  - ٧٦ (٢) إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبَّتَكِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيراً.
  - ٠٨ (١٧) قُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٨) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٩) مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
- ٨٦ ( ٥ ) فَلْيَنْظُرُ ٱلْإِنْسَانُ مِم ٓ خُلِقَ (٦) خُلِقَ مِن مَّاءَ دَافِقٍ (٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتر آثيبِ .

- ٤ (٢٨) يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا .
- ١٧ (١١) وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا . (٦٧) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضرُّ فِي الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا . الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّ تَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُم ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا . (٨٣) وَإِذَا آأَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسًا (٨٤) قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسًا (٨٤) قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ مَنْ هُو أَهْدَى سَبِيلًا .
  - ٢١ (٣٧) خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ، سَأْرِيكُمْ ، وَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ .
- ٣٣ (١١) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ، وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَمِنَ ٱللَّانِيَ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَىٰ حَرْفَ ، ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ .
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَىٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- ٣٠ (٣٦) وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَـةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَـةُ مِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ .
  - ٧٠ (١٩) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلْقِ هَلُوعًا (٢٠) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا (٢١) وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا.
- ﴿ ١ ) يَنائَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّهْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .
- ٣٩ ( ٦ ) خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنْ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَا نِيَةَ أَزْوَاجٍ ، فَالْتَأْمُ مِّن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَا نِيَةَ أَزْوَاجٍ ، فَاللَّهُ مِنْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ وَلَاتُ مِنْ أَللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ وَلَاتُ مِنْ أَللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ اللَّهُ مَا يَعْدُ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللَّهُ مَا أَنَّا يَصْرَفُونَ .
- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ عَمَلَهَا اللهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ عَمَلَهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَ عَمَلَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل
- ٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّيبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتابَ بِالْحَقِّ

- لَيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱللَّهُ يَهْدِي اللهُ مَا اللهُ يَهْدِي اللهُ مَا اللهُ يَهْدِي اللهُ يَهْدِي اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
- ١٠) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْ لَا كَلِيَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِياً
   فيه يَخْتَلِفُونَ .

#### \* \*

#### ﴿ الأنصار ﴾

- ﴿ (٧٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَاللهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَلَمْ يُمَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِم مِّنْ شَيْء وَلَا يَتُهُم مِّنْ أَوْلِيَتُهُم مِّنْ اللهِ عَلَيْ كُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ، وَإِن ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ إِلَا عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللهُ إِلَّا عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ الللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهِ الللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- ﴿ (١٠٠) وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدًا ، ذَلكِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ وَالْأَنْصَارِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ الْفَوْذُ وَ الْعَظِيمُ . (١١٧) لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ فَي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ رَبُوفَ رَبِّحِيمْ .

\* \*

### ﴿ الْأَنفال ﴾

رقم السورة والآية

(١٩) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُـــُذُونَهَا ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزاً حَـكِياً (٢٠) وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَا خُدُونَهَا فَعَجَّــلَ لَــُمُ هَـٰـذِهِ وَكَفَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنْــُكُمْ وَلِتَــكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَتَــكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَتَــكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدْ يَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيماً .

## ﴿ الأولاد ﴾

إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا، وَأُولَـ أَعْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

(١١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْفَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلشَّمُ السَّدُسُ مُ اَلسُّدُسُ مُ السُّدُسُ مُ السُّدُسُ مَنْ اللهِ وَالدَّ وَوَرِثُهُ أَبْوَاهُ وَلاَّهِ اللَّمُ اللَّهُ السُّدُسُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- - (١٣٧) وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَثُمْ لِيُوْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ وَمَا يَفْتَرُونَ .
    وينهُمْ ، وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ .
  - 9 (٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَوَةِ اللَّهُ نِيا وَتَوْهَقَ أَنْفُهُمْ وَهُمْ كَا فِرُونَ . (٦٩) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواۤ أَشَدَّ مِنْ مَنْكُمْ قُوّاً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا لِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فِي اللَّهُ يَن مِنْ قَبْلِكُمْ فِي اللَّهُ يَعْ اللَّهِمِ فَاسْتَمْتَعُمُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ يَعْ اللَّهُ يَعْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَخُولَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَال
  - ٣١ (٣٣) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ وَٱخْشَوْ ا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْ لُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْ لُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ، إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ، فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ نَكُمُ بِاللهِ ٱلْغَرُورُ.
  - ٣٤ (٣٤) وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ ، بِهِ كَافِرُونَ (٣٥) وَقَالُوا نَحْنُ اللهِ اللهِ عَلْوَهُ وَنَ (٣٥) وَقَالُوا نَحْنُ بِينَ .

٥٨ (٢) ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَآ شِهِم مَّاهُنَّ أُمَّمَاتِهِمْ ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱللَّا فِي وَلَدْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَمَ اللَّهِ مَن نُسَآ شِهِم مَّاهُنَّ أُمَّا أَمْوَ الْهُمْ وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ . (١٧) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا مُواللَّهُمْ وَلَا اللَّهُ مِن ٱللهِ شَرْيًا ، أُولَـ أَكُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيها خَالِدُونَ .

٧١ (٢١) قَالَ نُوحْ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَّهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا.

the excellent the action of the little die tiget that I think in

٧٧ ) فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْ ثُمْ يَوْماً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيباً.

# الأعان ) المنظمة المنظمة الأعان ) المنظمة المن

٢ (٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا ٱلله عُرْضَةً لِلْأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَاللهُ سَمِيعُ عَلَيْمُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱلله عُرْضَةً لِلْأَيْمِ اللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَالله مُ غَفُونٌ حَلِيمٌ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَانِهِمْ آَمَنَا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

(١٢) وَإِنْ آنَكُنُوآ أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوآ أَيْمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا تَقَاتِلُونَ وَهَمُّوا لَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوآ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا لَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوآ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا لِا آيُهُمْ بَيْنَهُونَ (١٣) أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوآ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِهَمْ بِيَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمُ بَيْنَهُ وَلَا مَرَّةٍ مَ أَتَّكُسُونَهُمْ مَ فَاللّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُونُهُ إِنْ كُنْتُم مُونِمِينَ.

14 (4) STORES TO SERVER WELL WELL WELL A SE

#### ﴿ بابل ﴾

رقم السورة والآية

المنافع ال

#### \*\*\*

#### ﴿ البحر ﴾

- النّاسَ وَمَا أَنْ لَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا كُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النّاسَوَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السّمَاءَ مِن مَّآء فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِنْ كُلِّ دَا بَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِتَّوْمِ يَعْقِلُونَ .
- ٥ (٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وَحُرِّمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمًا ، وَأَتَقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .
- (٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَنْبِ لَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا هُو ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْلَّرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
  إلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ اللَّرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَلَذِهِ (٣٣) قُلُ مَن يُنجَيِّكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ اللَّبِرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَلَذِهِ لَكُمْ اللَّهُ وَلَا يَكُونَ مَن اللَّهَا كَرِينَ . (٩٧) وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر ، قَدْ فَصَّلْنَا الْلَّ يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

- ٧ (١٦٣) وَأَسْأَ لْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْ يَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْ تِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْ تِيهِمْ ، كَذَ لِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٣٨) وَجَاوَزْنَا بِبَهِمْ ، كَذَ لِكَ نَبْلُوهُمْ إِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٣٨) وَجَاوَزْنَا بِبَهِمْ ، كَذَ لِكَ نَبْلُوهُمْ إِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٣٨) وَجَاوَزْنَا بِبَهِمْ ، كَذَ لِكَ نَبْلُوهُمْ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ، قَالُوا يَامُونَ يَ ٱجْعَل لَنَا إِنْكُمْ قَوْمُ تَكُمْ قَوْمُ تَكُمْ لَوْنَ .
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

  وَفَرِ حُوا بِهَا جَا ءَتُهَا رِيح عَاصِفْ وَجَا ءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بهِمْ دَعَوُا

  الله مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْدَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّا كِرِينَ. (٩٠) وَجَاوَزْنَا بِبنِي

  إِسْرَا بِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً ، حَتَّى إِذَا أَدْرَ كَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ

  أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا ٱلذَى ءَامَنَتْ بِهِ بَنُواۤ إِسْرَآ بِيلَ وَأَناْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ.
- ١٤ (٣٢) ٱللهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ، وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ .
- ١٦ (١٤) وَهُو َ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْ كُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِ جُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلْكَ مَوَ اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
- ١٧ (٦٦) رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْ جِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِياً (٦٧) وَ إِذَا مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا نَجًا كُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ فَلَى الْبَرِّ وَالرَّوَقْنَا هُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ فَلَى الْبَرِ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .
- ١٨ (٦١) فَلَمَّ بَلْغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيَا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَباً . (٦٣) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُونَى آلِكَ أَلْفَا بَعْمَعَ بَيْنِهِما نَسِينَ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلهُ وَيُنَا إِلَى ٱلصَّخْرِ عَجَباً . (٧٩) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها فِي ٱلْبَحْرِ عَجَباً . (٧٩) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً . (١٠٩) قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِلَّكُلِماتِ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا .

- ٢٠ (٣) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي ٱلْبَصْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرَكاً
   وَلَا تَخْشَىٰ .
- ٢٢ (٦٥) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَجْرِى فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَعْرِى فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَعْرِى فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَ اللهَ يَالنَّاسِ لَرَ اللهَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّ ٱللهَ بِالنَّاسِ لَرَ الوفْ رَجِيمٍ .
- ٢٤ (٤٠) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ، ظُلُماتُ بَغْضُهَا فَوْق بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا ، وَمَن لَمْ يَجَعْلُ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورِ .
- ٢٦ (٦٣) فَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعُصَاكَ ٱلْبَحْرَ ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِوْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ.
- ٢٧ (٦٣) أَمَّنْ يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ، عَإِلَهُ مَّعَ اللهُ ، تَعَالَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
- ٣٠ (١١) ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
- ٣١ (٢٧) وَلَوْ أَنَّ مَافِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بِعْدِهِ سَبْعَةُ أَجُو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ عَزِيزْ حَكِيمْ . (٣١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَةِ ٱللهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ عَلِيَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ إِنَّ مُنَّالِ شَكُور .
- ٢٢) وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٣) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَانَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٤) أَوْ يُو بِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرِ .
  - ٤٤ (٢٤) وَأَثْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ، إِنَّهُمْ جُنْدُ مُعْرَقُونَ .
- (١٢) ٱللهُ ٱللَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
  - ٢٥ (٦) وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ.

- ٥٥ ( ٢٤ ) وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ .
- ١٨ (٦٠) وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً .
- ٧٥ (٥٣) وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَـذْبُ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا.
- ٢٧ (٦١) أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًاوَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا،
  الله عَلَمُونَ .
- ٣٥ (١٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآئِغُ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ ، وَمِنْ كُلِّ تَلْ عَلْمَ اللهُ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْفَلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا يَا تَلْبُسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ .
  - ٥٥ (١٩) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ.
- ٣١ (٢٧) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامْ وَالْبَحْرُ كَيُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ، وَالْبَحْرُ كَيُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ.
  - ٨١ (٦) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
  - ٨٢ (٣) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ.

\* \*

#### ﴿ البُدُن ﴾

٢٢ (٣٦) وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآ رُو ٱللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ ، فَأَذْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ ، كَذَٰ لِكَ سَخَّرُ نَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَاللّهِ مَا وَلَا مِمَا وَلَا مُعَلِيهِ مَا مَعْدَاكُمْ ، وَبَشِّرِ ٱللهُ مُشْمِينِينَ .

# ﴿ البِّ ﴾

رقم السورة والآية

- لا ﴿ ٤٤) أَ تَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ،أَ فَلَا تَعْقِلُونَ . (١٧٧) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَلَمَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَلَمَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ وَالنَّبِيِّيْنَ وَعَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْفَرْ بَى وَٱلْيَتَاعَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَالنَّيْسِيِّنَ وَعَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِيِّهِ ذَوِى ٱلْفَرْ بَى وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّارِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَاةَ وَعَاتَى ٱلزَّكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَئِكَ عَلَمُ الْمَالِينَ وَقُوا الْمَلَّالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا
  - ٣ (٩٢) لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنْفَقُوا مِمَّا تُحُبِنُونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلَيمٍ ..
- ( ٢ ) يَا أَيُّهَا ٱلذَّينَ عَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ ٱللهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱللهِ مَنْ وَرَضُو اناً ، وَإِذَا حَلَاتُهُ وَاصْطَادُوا ، وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ الْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُو اناً ، وَإِذَا حَلَاتُهُ فَاصْطَادُوا ، وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا . وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى ، وَلَا يَعْوَى ، وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى ، وَلَا يَعْوَلُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُولَ اللهِ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
- ٥٠ (٩) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُولَ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُو اللَّهِ مُعْ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَو اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَو اللهِ عَالَيْهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْشَرُونَ .

### ﴿ براءة ﴾

(١) بَرَآءَةٌ مَنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٢) فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَاللهِ وَأَنَّ ٱللهَ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ ٱللهَ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ ٱللهَ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ اللهَ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّالِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللهَ بَرَى لِمَ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرُ إِلَى ٱللهَ بَرَى لِمَ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

لَّكُمْ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى الله ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٤) إِلَّا اللَّذِينَ عَاهَدَتُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَمُوا إِلَّا اللَّذِينَ عَاهَدَتُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَعْبُ الْمُثَّقِينَ (٥) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا فَأَتْتُمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُثَّقِينَ (٥) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اللهُ مُرْسَدِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُ وهُمْ وَاقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا اللهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَالُوا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ .

\* \*

### ﴿ البعث ﴾

- (۲٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَنْ اللهُ عَالَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى الشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل
  - ٢٣ (١) وَقَالُوآ أَءْذَا ضَلَانًا فِي ٱلْأَرْضِ أَءْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بَلْ هُمْ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ.
    - ٥ (١١) رِزْقًا لِلْعِبَادِ، رَّحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ.
- ٢٥ (٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَ البَّوَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٨) أَوَ ءَا بَا وَ نَا ٱلْأُوَّ لُونَ (٤٩) قُلْ
   إِنَّ ٱلْأُوَّ لِينَ وَٱلْآخِرِينَ (٥٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ .

اللهُ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ عَلَمُ وَا أَن لَنْ يُبْعَثُوا ، قُلْ اللهُ وَرَبِّى لَتَبْعَثُنَّ الْمُ لَتُنْبَوَّأُنَ مِا عَمِلْتُمْ ، وَذَالِكَ عَلَيْ وَرَبِّى لَتَبْعَثُنَ اللهِ يَسْيِرْ.

\*\*\*

# ﴿ التفضيل والدرجات بين الناس ﴾

- ٢ (٢٢٨) وَٱلْمُطلَقَاتُ يَتَرَبَّضْنَ بِأَنْفُسِمِنَ ثَلَاتَةَ قُرُوء ، وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَنْ يَكُتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِللهُ وَٱلْيَوْمِ الْلاَحْرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوآ إِصْلاَحًا ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَاللهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ . وَاللهُ عَزِيزٌ مَنْ فَيْمُونَ أَوْ يَعْفُو اللّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ اللهِ كَالَحِينُ اللهُ وَلَا تَعْفُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
  - ٣ (١٦٢) أَفَمَنِ ٱنَّبَعَ رِضُو َانَ ٱللهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطَ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦٣) هُمْ دَرَّجَاتُ هُ \* دَ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرُ بَمَا يَعْمَلُونَ .
  - ﴿ ٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى ٰ بَعْضِ ، لِّرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَنُوا وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَنُوا وَلِلنِسَاءَ وَمُ اللهِ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْءَ عَلِياً . (٣٤) ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ بِمَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى ٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْهَ وَالهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ وَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ بِمَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى ٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْهُ وَالهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ وَاللهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

- (٥٥) لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمُو الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْفَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً (٩٦) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ ٱللهُ عُفُورًة وَوَرَحْمَةً ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيماً .
- (٨٣) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءَ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٍ ...
  (١٣٢) وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ . (١٦٥) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ ،
  إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَحِيمٌ ...
- إِنَّمَا ٱلْمُواْمِنُونَ ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَ إِذَا تُليَتْ عَلَيْهِمْ عَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْفَقُونَ (٤) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَعَمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ (٤) أُولَـنْكَ هُمُٱلْمُؤْمِنُونَ
   حَقًّا ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِنْقُ كُرِيمٌ .
- إِنَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الل
- ١٢ (٧٦) فَبَدَأً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجُهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهِ ، كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءِ ٱللهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآءِ ، وَفَوْقَ كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءِ ٱللهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآءِ ، وَفَوْقَ كُلُمْ ذِي عِلْمَ عَلِيمٍ ...
- ١٦ (٧١) وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى البَعْضِ فِي ٱلرِّرْقِ ، فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنْ مَا مُلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآء ، أَفَبِنِعْمَة ٱللهِ يَجْحَدُونَ .
- ١٧ (٢١) ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى ٰ بَعْضَ ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا .
  (٥٥) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مِكَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّدِيِّينَ عَلَى ٰ بَعْضٍ ،
  وَءَاتَيْنَا دَاوُدُ زَبُورًا .
  - ٠٠ (٧٥) وَمَنْ يَأْتِهِ مُونْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَـٰ إِلَىٰ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ .

- ٢٣ (٣٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعِيشَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعْضَا شَخْرِيًّا، وَرَحْةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
  - ٢٦ (١٩) وَلِكُلِّ ذَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُو فَيِّهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْآمُونَ .
- ٥٧ (١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوى مِنْكُم مَّنَ أَلَّا تَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا ، أُولَـٰ إِن أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْفُتُ اللَّهُ الْخُسْنَى ، وَالله عَمَالُونَ خَبِيرَ .
- ٥٨ (١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ .

# الله ( وعال ( وه ) . المعالمة ( وعال ( وعال ( وعال ( وعال ( وعال ) ) وعالمة ( وعال ( وعال ) ) وعالمة ( وعالمة (

- (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِماتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُو النَّوَّابُ الرَّحِيمُ . (١٥٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ فَلْ الْمَاكُمْ وَالْمَعُ الْفَصْلَمُ الْمُعَلَّوْ كُمُ الْفِحْلِ فَتُوبُوا إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ
  - ٣ (١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.
- ٤ (١٦) وَٱللَّذَانِ يَأْ تِيانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِ ضُوا عَنْهُما ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِياً.

- إلى الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ال
- ٥ (٣٤) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (٧١) وَحَسِبُواۤ أَلَّا اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَعْلَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ مِا يَعْمَلُونَ فِينَةُ فَعَمُوا وَصَمُّوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ مِا يَعْمَلُونَ فِينَةُ فَعَمُوا وَصَمُّوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ مِا يَعْمَلُونَ فِينَةُ مُونَ فِينَ إِلَى ٱللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- (٥٤) وَإِذَا حَآءَكَ ٱلنَّذِينَ يُونْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْ عَمِلَ مِنْ مَوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- الله المعالى المعا
- ٩ (٣) وَأَذَانَ مِن ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبِرَأَنَ ٱللهَ بَرِيءِ مِن ٱللهُ مَر وَيَشِرِ ٱللَّذِينَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ وَالْقَامُوا أَنْكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ ، وَبَشِرِ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . (٥) فَإِذَا ٱنْسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُّمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُ مُ وَخُذُوهُم وَٱفْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ وَخُذُوهُم وَالْقَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَخَدُوا سَبِيلَهُم ، إِنَّ ٱللهَ عَفُونُ رَجِيم (١١) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَخُونَ اللهِ عَلَى مَن عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَن وَيَقُولُ اللهِ عَلَيْنَ (١٤) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاة فَإِخْوَا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ عَفُونُ رَجِيم (١١) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاة فَإِخْوَا نَتَهُم وَيَشَعْر فَهُ وَيَشْفَعُونَ . (١٤) قَاتِلُوهُم فَي يُعَدِّبُهُم ٱلله بَايْدِيكُم وَيُعْمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مَوْمِنِينَ (١٥) وَيُذْهِم عَيْظَ قُلُوبِهِم ، وَيَشْفَر مُ مُو يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُومِنِينَ (١٤) وَيَذْهِم وَيَشْفَ قُلُوبِهِم ، عَيْظَ قُلُوبِهم ، عَيْظَ قُلُوبِهم ، وَيَشْفَ صُدُورَ قَوْمٍ مُومِنِينَ (١٥) وَيُذْهِم وَيَشْفُ وَيَهُم وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُومِنِينَ (١٥) وَيُذْهِم غَيْظَ قُلُوبِهم ،

وَيتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآهِ، وَاللهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ﴿ (٧٧) ثُمُّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَآهِ، وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (٤٧) يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِيمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيا فِي اللهُ نِيَا وَالاَ خِرَةٍ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيا فِي اللهُ نِيا وَالاَ خَرَة وَا اللهُمْ فِي اللهُ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلُوا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عِنَا وَاللهُمْ فَي اللهُ وَلَا يَعْدَلُوا عَلَا صَالِحًا وَالحَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ وَلَى وَلاَ نَصِيرٍ . (١٠٧) وَالحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُو مِهِمْ خَلَطُوا عَلَا صَالِحًا وَالحَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُم ، وَاللهُ عَمُورُ رَوَّحِيمٌ . (١٠٧) لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمُونُ وَلَا عَلَيْمُ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١٣ (٢٧) وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْكُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ أَنْكُ وَيَهُ أَنَّهُ وَيَهُ وَيَهُ مِنْ أَنْكُ وَقُلْ أَمْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ ٱللَّذِي أَوْحَيْنَا مَنْ أَنَاكِ وَهُمْ وَيَكُنْ أَنْكُ وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱللَّذِي أَوْحَيْنَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

- ١٦ (١١٩) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَ عَنِجَهَالَةٍ ، ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ فَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ فَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ فَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
- ٠٠ (٨٢) وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ . (١٢٢) ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَــدَىٰ .
- ٧٤ ( ٥ ) إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللّٰهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ . (١٠) وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَّحَمَّةُ وَأَنَّ ٱللّٰهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ . (٣١) وَقُل لِلّٰمُونُمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ وَينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ، وَلَا يُبُدِينَ وَيُنَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ اَبَا مَهِنَّ أَوْ اَبَا مَهِنَّ أَوْ اَبْنَا مَهُولَتِهِنَّ أَوْ الْمَنْ مِنْ اللهِ عَبُولَتِهِنَّ أَوْ الْمَنْ مِنْ اللهِ عَبُولَتِهِنَّ أَوْ الْمَنْ مِنْ اللهِ عَبُولَتِهِنَّ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا يَضْرِ بْنَ بِأَوْ مُولَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ
  - ٢٨ (٦٧) فَأَمَّا مَنْ تَأْبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ.
- ٣٠ (٣١) مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَاُتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . (٣٣) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ . وَمُرَّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّمْ بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ . لَكَابَهُمْ يَرْجِعُونَ . لَكَابَّهُمْ يَرْجِعُونَ .
- ٣١ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى ٓ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاللهُ اللهُ ا
  - ٣٢ (٢١) وَلَنُدِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
- ٣٣ (٢٤) لِيَجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَـذِّبَ ٱلْهُنَا فِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَمْوراً رَحِياً ، (٧٣) لِيُعَذِّبَ ٱللهُ ٱلْهُنَا فِقِينَ وَٱلْهُنَا فِقِاتِ وَٱلْهُشْرِكِينَ وَٱلْهُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَفُوراً رَّحِياً .

- ٣٤ ( ٩ ) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْيِبِ.
- ٣٨ (١٧) أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاُذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ، إِنَّهُ أُوَّابُ . (٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَتُ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ لِعَاجِهِ ، وَ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَآءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلْ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلْ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلْ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . (٣٤) وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَمْانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ لَا وَجَدْنَاهُ مَا يَهُ الْعَبْدُ ، إِنَّهُ أَوَّابُ . (٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَمْانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ لَا وَجَدْنَاهُ مَا يَهُ أَوَّابُ . (٣٤) وَلَعْدُ بِيدِكَ ضَعْمًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فَنَعْمُ الْعَبْدُ ، إِنَّهُ أَوَّابُ . (٤٤) وَخُذْ بِيدِكَ ضَعْمًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فَنَعْمُ الْعَبْدُ ، إِنَّهُ أَوَّابُ .
- ٣٩ ( ٨ ) وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهَ مُنيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَهُ اِيْهُ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ، إِنَّكَ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ، إِنَّكَ مِنْ أَلْبُشْرَى ، وَاللهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ، إِنَّكَ مِنْ أَنْدُولَ اللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، أَنْبُشْرَى ، أَنْبُشْرَى ، وَاللَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوآ إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، وَبَكُولُ اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، وَاللَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوآ إِلَى ٱلللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، وَاللَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوآ إِلَى ٱلللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، وَاللَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوآ إِلَى ٱلللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، وَاللَّذِينَ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ لَاللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ مَا لَهُ اللَّهُ لَهُ مُلْ اللَّهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَبُلُولُ اللَّهُ لَلَّهُ مَلًا اللَّهُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُلْ أَنْ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ الللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَللّهُ لَلْكُولُكُولُكُولُ لَا لَاللّهُ لَلّهُ لَ
- ٤ (٣) غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ ، لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ، إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ . (٣) اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّمْ وَيُونْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لِلَّذِينَ عَابُوا وَٱلنَّعْوُ اللَّذِينَ عَابُوا وَٱلنَّعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنَ ٱلسَّمَا وَرِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ عَلَى اللَّهُ مَنْ ٱلسَّمَا ورِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ اللَّهُ مَنْ ٱلسَّمَا ورِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ اللَّهُ مَنْ ٱلسَّمَا ورِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ اللَّهُ مَنْ ٱلسَّمَا ورِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَرُ اللَّهُ مَنْ ٱلسَّمَا ورِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَرُ اللَّهُ مَنْ ٱلسَّمَا وَرُولًا مَنْ أَيْسِهُ .
- ١٠) وَمَا أُخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكُمْهُ إِلَى ٱللهِ ، ذَٰ لِكُمُ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ .
  (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينَ ما وَصَّى بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ،
  ٱللهُ يَجْتَبِى إلَيْهِ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِى إلَيْهِ مَنْ يُنيبُ.
  - ٢٤ ( ٤٨ ) وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ .

- المجارة على الإنسان بوالدّيه إحساناً ، حَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرْها وَوَضَعْتُهُ كُرْها ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَا ثُونَ وَسَالُهُ ثَلَا ثُونَ مَنَ الْمُسْلَمِ وَالدّية إِذَا بَلَغَ أَشُهُ أَمُّهُ كُرُها وَوَضَعْتُهُ كُرُها ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَا ثُونَ مَنَ الْمُسْلَمِ وَالدّي وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي مَنَ الْمُسْلَمِينَ وَالدّي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِح فِي فِي ذُرِيّتِي ، إِنِي تُبْتُ الْعَمْتُ وَعَلَى وَالدّي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِح فِي فِي ذُرِيّتِي ، إِنِي تُبْتُ إِلَيْكُ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . (٢٧) وَلَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَيْمُ مِنَ الْفُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَيْمُ مَنَ الْقُرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . (٢٧) وَلَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَيْمُ مَنِ اللَّهُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ . (٢٧) وَلَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَاتِهُ مَا يَعْمُلُومُ لَكُمْ مَنَ الْقُرْمَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَيْ اللَّهُ مَا يَعْمِلُ مَا يَعْمُلُ مَا يَوْمُ وَعَلَى الْقُرْمَا لَعْمَالُكُونَ وَاللَّهُ مَا يَعْمُلُونَ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُونَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ يَوْمُ وَلَى الْعُرْمُ لَعْمَلَ مُنَا اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ لَيْتِ مِنَ اللَّهُ مَا يَعْمُلُوا اللَّهُ مَا يَعْمُلُوا اللَّهُ مُلْقَالًا اللَّهُ مَا يَعْمُ لَكُمْ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَا يُعْمِلُكُمْ اللَّهُ مُنْ مَا مُولِعُونَ فَيْعِلَالِهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ
- (١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قُوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن اللهُمُ وَلَا تَنْسَآءَ عَسَى أَنْ يَكُنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَامْزُ وَآ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُ وَا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ ٱلاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، وَمَن لَمَّ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٢) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا النَّهُ مُونُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَن لَمَّ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٢) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا النَّهُ مَا وَلَا يَخْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، الْجَتَنْبُوا كَثِيرًا مِّنْ أَلْظَانِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْمُ نَ وَلَا يَجْسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَبَعْنَ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهُ مُنْمُوهُ ، وَٱنَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ تَوَّابُ وَاللهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْلَى لَا مَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهُمُوهُ ، وَٱنَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ تَوَّابُ وَلَا يَعْتَب بَعْضَكُمُ وَلَا يَعْتَب بَعْضَكُمُ وَاللّهُ ، إِنَّ ٱلللهَ تَوَّابُ وَاللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَالْمُ لَا يَعْتَب بَعْضَكُمُ وَاللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا إِنَّا لَكُمْ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا إِنَّ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا مُولِلّهُ مَا مُولِلْهُ مَا مُولِلْهُ مَا مُؤْكِلُ لَكُولُ لَعْمَ الْعَلْمُ الْمُولُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا الْفَالِيْلُولُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْنَ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُولِلّا لَعْمَ الْعَلَى اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّه
- ٠٥ ( ٨ ) تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ . (٣٣) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٣) مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ .
- ٥٨ (١٣) ءَأَشْفَقْتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَا كُمْ صَدَقَاتٍ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
- (٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآهِ مِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَالَهِ مِنْ مُنْ مُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَالَهِ وَمُدَا مَنْ أَللهِ وَحُدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ نَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ .

١١٠ (٣) فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغَفْرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا .

### \* \*

# ﴿ التوراة ﴾

- ٣ (٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ . (٥٠) وَمُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ الْمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ الْمَا عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِالَّةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ . لَكُمْ بَعَضَ ٱلنَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِاللهِ مِن رَبِّكُمْ فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ . لَكُمْ بَعْضَ ٱلنَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِاللهِ مِن اللهِ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ، (٦٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ ثُمِّ آلِهُ الطَّامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِيسْرَآئِيلَ إِلّا ما حَرَّمَ إِيسْرَآئِيلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَرَاةً فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . وَنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَوْرَاةُ ، قُلْ قَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
- و (٣٤) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، وَمَا أُولَيْكِ بِاللَّهُوْمِنِينَ . (٤٤) إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورْ ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيثُونَ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّا يَعْنَى وَالْأَحْبَارُ بِهَا المُتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهداً آءَ ، فَلا للَّهُ مَا النَّيْسِ وَاحْشَوْنِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِإِيمَانِ عَمْنَ قَلْلِلا ، وَمَن لَّمْ يَحْمُ مُصَدِّقًا لِلمَا مَيْنَ يَدَيْهِ مِن اللهُ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُونَ وَلاَ تَشْتُرُوا بِإِيمَانِ فِيهِ هُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُظَةً هُمُ الْكَاوِرَاةِ، وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُظَةً لَلمَا مَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمُورُو وَمُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعُظُةً لَلمَا مَنْ يَكَيْهُ مِن التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمُورُومُ وَمُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمُو عِظَةً لَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَمُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ وَمُ اللّهُ وَمُن يَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكِ مِن يَكُمْ مُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ طُغُنانًا وَكُورُا مَ فَالْمُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغُنَانًا وَكُورُا مَ فَلَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُلْ وَالْمَوْلُو الْمَالُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ ال

- وَ اَذْ كُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ، وَإِذْ كُفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آ وَإِذْ كَفَنَتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينَ .
- اللّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الْأُمِّيّ اللَّمْ اللّهِ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الْمُنْكِدِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَالْأَغْلَالَ النّبِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَضَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ اللّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئلُكَ هُمُ اللّهُ لِحُونَ .
- ٩ (١١١) إِنَّ ٱللهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلْتَوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ ،
  وَمَنْ تَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
- ٢٨ (٣٤) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ ثِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَمْمُ يَتَذَكَّرُونَ . (٤٨) فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُثْلَ مَا أُوتِي مُثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ مُوسَى مَنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ مُوسَى مَنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ مَا فَرُونَ .
- (٢٩) مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ آهَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاهَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيا هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ الشَّجُودِ ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، وَضَلَّاهُمْ فِي اللَّوْرَاةِ ، وَمَثَلَهُمْ فِي اللَّهِ وَرِضُواناً سِيا هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ الشَّجُودِ ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، وَعَدَ اللهُ اللَّهِ وَرَضُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِماً .
- ٦١ (٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيـلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمُ مُصَـدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُولُ مَنْ أَلَتُورَاةٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْدُ، فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَلِّينَاتِ قَالُوا يَدَى مَنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْدُ، فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَلِينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبِينُ .

٦٢ ( ٥ ) مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُحَمُّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمُ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ .

\*\*\*

# ( sec )

- ٧ (٧٣) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، قَدْ جَآءَتْكُمْ ، بَيِّنَةُ مَنْ رَبِّكُمْ ، هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً ، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوّءٍ مَنْ رَبِّهُ أَنْ أَنْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
- ٩ (٧٠) أَلَمْ تَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفَكَاتِ ، أَنَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ١١ (٦١) وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ عَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأَكُمْ مِنْ الْلُارْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ ثُمَّ تُو بُوا إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ تَجِيبٌ (٦٢) قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَلْذَا ، أَ تَنْهَا نَا فَانَعْهُمْ وَالْ يَافَوْمِ أَلَا بُهُنَا أَن نَعْبُدُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأْ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِللَّهِ مَنْ يَعْلَمُهُمْ فَيَ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا مِمَا أَرْسِلْتُمُ إِللَّهُ مُريبٍ .

  إِلَّا ٱللهُ ، جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّيَاتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا مِمَا أَرْسِلْتُمُ إِلَيْهِ مَرُيبٍ .
- ١٥ (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُوْسَلِينَ (٨١) وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨٠) وَلَقَدْ كَذَبَّهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَا (٨٢) وَكَانُوا يَنْحِبُونَ مِنَ ٱلْجَبِالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٣) فَأَخَذَتَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ .
- ١٧ (٥٩) وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ ، وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَكُونِهُا . فَظَامَنُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا .
  - ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ.
    - ٢٥ (٣٨) وَعَادًا وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلْكَ كَثِيرًا .
- (١٤١) كَذَّبَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٤٧) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحْ أَلَا تَشَّقُونَ (١٤٣) إِنَّ الْمُرْسَلِينَ (١٤٥) وَمَا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ارَبُّ الْمَالَمِينَ (١٤١) أَنْتُرَ كُونَ فِي مَا هَلَهُنَا عَامِنِينَ (١٤٧) فِي جُنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٨) وَرُرُوعٍ وَتَخَلِّ طَلْعُهَا هَضِيمُ (١٤٩) أَنْتُرَ كُونَ فِي مَا هَلَهُنَا عَامِنِينَ (١٤٧) فِي جُنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٨) وَرُرُوعٍ وَتَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ (١٤٩) وَرَنْ وَعِي مَا هَلُهُنَا عَالَى بُيُوتًا فَارِ هِينَ (١٥٠) فَانَقُوا ٱللهُ وَأَطِيعُونِ (١٥١) وَلاَ تُطِيعُوا أَمْنُ مِن ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِ هِينَ (١٥٠) فَانَقُوا ٱللهُ وَأَطِيعُونِ (١٥١) وَلاَ تَطْيعُوا أَمْنُ مِن ٱلْمُسْتَوِينَ (١٥٥) قَالُوا إِنَّهَ أَنْتَ مِن الْمُسْتَحَرِينَ (١٥٥) قَالُوا إِنَّهُ مِنْ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسْتَحَرِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلّا بَشَرْمُ مِنْ أَنْ قَاتٍ بِا يَةً إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (١٥٥) قَالُوا اللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

- الله المَّمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٥٠) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُ نَا مَكْرًا وَمُكَرُ نَا مَكُرُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥١) فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْ نَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٢) فَتلِكَ بَعُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُولَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٣) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ .
- ٢٩ (٣٨) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَا كِنهِمْ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ .
- ٣٨ (١٣) وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولَـٰ أَكُ ٱلْأَحْزَابُ (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ .
  - ٤ (٣١) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُالُما لِلْعِبَادِ.
- (١٣) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْ تَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ (١٤) إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا ٱلله ، قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْوَلَ مَلآ ثِكَةً فَإِنَّا بِمَآ رَبُنَا لَأَنْوَلَ مَلآ ثِكَةً فَإِنَّا بِمَآ رَبُنَا لَأَنْوَلَ مَلاَ ثِكَةً فَإِنَّا بِمَآ رَبُنَا لَا يُعْمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَا فِرُونَ . (١٧) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعُمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخُذَتُهُمْ صَاعِقَةُ اللهُونِ عِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٨) وَجَيَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ .
  - ٥ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ.
    - ٥٠ (٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى (٥١) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى .
- عَلَيْهِ اللَّذُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللللِلْمُلِمُ الللللِلْمُلِمُ الللللْمُ اللَّا الللللِمُ الللل
  - ٨٥ (١٧) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٨) فِرْ عَوْنَ وَثَمُودَ (١٩) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ.
    - ١٩ (٦) أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . (٩) وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِالْوَادِ .

٩١) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُو اَهَا (١٢) إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ نَاقَةَ ٱللهِ وَسُقْياَهَا (١١) كَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٥) وَلَا يَخَافُ عُقْباَهَا .

\* \*

## ﴿ جالوت ﴾ كالمتعالم المتعالم ا

\* \*

# ﴿ جبريل ﴾ (٥٠) على الماد كلما ما و (١٥٠) ما

- ١٦ (١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ، لِيُدَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، وَهُدًى وَ بُشْرَىٰ لِالْمُسْلِمِينَ .
- ٢٠ (٩٦) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰ الِكَ سَوَّلَتْ لِيَ
- ٢٦ (١٩٣) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ (١٩٤) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْدِرِينَ (١٩٥) بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ .

77 (٤) إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَغَتْ تُقُلُو بُكُماً ، وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلْمَلاَ أَكَةُ بَعْدَ ذَلْكَ ظَهِيرٌ .

١٩ (١٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٢٠) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ (٢١) مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِين.

٥٠) عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوى (٦) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٧)وَهُو َ بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ (٨) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (١٠) فَأَوْحَى ۚ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِّنَا أَوْحَىٰ .

\*\*

# ﴿ الجدل والمحاجّة والاختلاف والتنازع ﴾

بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ . (٢٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ وَيَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ ٱلمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي ٱلنَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخْيِي وَأُمِيتُ وَأُمِيتُ وَوَلَمْ وَأُمِيتُ وَقُلْمَ وَاللهُ وَمَلَا أَنَا أَخْدِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ، وَاللهُ لَا يَهْدُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلنَّالِينِ . (٢٨٥) عَامَنَ ٱلرَّسُولُ مِمَّ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلمُؤْمِنُونَ ، وَاللهُ لَا يَهْرَفُ مِن رَبِّهِ وَٱلمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلَآ تَكِيَهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ كَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غُفْرَ انكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ .

(١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ يَكْفُر ْ بِآيَاتِ ٱللهِ فَإِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٠) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ، وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّينَ ءَأَسْلَمْتُم ، قَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد ٱهْتَدَوْاْ ، وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغُ ، وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ . (٦١) فَمَنْ حَا جَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ مُمَّ أَنْبَتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ ٱللهِ عَلَى ٱلْكَاذِ بِينَ. (٦٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ ثُحَا جُونَ فِي إِبْرَاهِيم وَمَا أُنْوِ لَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ ، أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (٦٦) هَا أَنْتُمْ حَاجَجْتُمْ فِيا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ ثُمَا جُونَ فِيمَ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ. (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَنْ يُؤْتَى ٓ أَحَدُ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُم ْ أَوْ يُحَآ جُوكُمْ عِنْدُ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ . (١٠٣) وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَأَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ أُقُلُو بِكُمْ ۚ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُم ۚ عَلَى ٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَ كُم مِّنْهَا ، كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ عَالِيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٥) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأُخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّيَاتُ ، وَأُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٥٢) وَلَقَدْ صَدَ قَكُمُ ٱللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ، حَتَّى ٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ، مِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيا وَمِنْكُم مِّنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَ فَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ، وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ ، وَاللهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

- ﴿ (٥٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم وَ فِي شَيْءِ فَرَدُوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَعْتَانُونَ أَنْفُسَهُم ، إِنَّ ٱللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّاناً أَيْماً . (١٠٩) وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللهَ عَنْهُم فِي ٱلْحَيُواةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللهَ عَنْهُم فَي وَمَّ ٱلْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا . (١٠٥) وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِّعِ عَنْ مَصِيرًا . (١٠٥) إِنَّ ٱللَّذِينَ عَنْ مُنْ يَكُونُ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْرِفُونَ أَنْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُومُنُ بِبَعْضِ وَ نَكُفُرُ وَنَ عَلَيْكُ هُمُ ٱلكَا فِرُونَ مَنْ يَتَعَدُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولَمَٰكِ هُمُ ٱلكَا فِرُونَ حَقًا ، وَأَعْتَدُ اللهَ بِبَعْضٍ وَيَرُيدُونَ أَنْ يَتَحِذُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولَمُكُ هُمُ ٱلكَا فِرُونَ حَقًا ، وَأَعْتَدُ اللّٰ عَنْهُمْ وَيَكُولُونَ مَنْ يَعَدُونُ وَلَى مَا تَوَلَى صَعْدِيلًا (١٥١) أُولَمُ عَنْ هُمُ ٱلكَا فِرُونَ حَقًا ، وَأَعْتَدُانا وَلِي مِنْ عَذَابًا مُهُمِيناً .
- ر (٢٥) وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، وَجَعْلْنَا عَلَىٰ أَتُلُوبِهِمْ أَجِنَّةً أَنْ يَفْتَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُا ، وَ إِنْ مَلْدَ آ إِلَّا مَرَوْا كُلَّ عَايَةٍ لاَّ يُوْمِنُوا بِهَا ، حَتَّى إِذَا جَآهِوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَلْدَ آ إِلَّا أَشَاطِيرُ ٱلأُو لِينَ . (٨٠) وَحَا جَّهُ قَوْمُهُ ، قَالَ أَنْجَا جُو نَى فِي ٱللهِ وَقَدْ هَدَانِ ، وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْمًا ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ . مَا تُشْرِكُونَ بِه إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْمًا ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ إِلَى الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْفَيَامِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْفَيْعَامُوهُمْ وَإِنَّ أَلَهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقُ ، وَ إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْفَيْعَامُوهُمْ وَإِنَّ أَلَمُ عَنْ مَنْ مَنْ مُ لَكُونَ . (١٥٣) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي أَوْلِيَا مُهُمْ فِي شَيْعُ وَاللَّهُ مِلْ فَعَنْ وَعَلَى مَنْ مَنْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَالِكُمْ وَصًا كُو بِهِ لَعَلَّمُ مُ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهُ مِلَ فَا تَبْعُوهُ ، وَلَا تَتَبَعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَعَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَٰلِكُمْ وَصًا كُو إِنَّ اللَّهُ مِلَ قَوْدَ وَيَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱلللّهِ مَنْ مُنْ مُنْ فَي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱلللّهِ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ فَي شَعْ مُنْ فَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ فَي مَنْ مَنْ مَنْ مَا كَأَنُوا يَفْعَلُونَ . (١٩٥٩) إِنَّ ٱللّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسُنَا مَنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْولُونَ .
- لا (٧١) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبْ ، أَتُجَادِلُو نَنِي فِي أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَ وَغَضَبْ ، أَتُجَادِلُو نَنِي فِي أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَ وَعَابَاؤُ كُم مَّا أَنْزُلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، فَانْتَظِرُ وَآ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ .
- ٨ (٦) يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأْنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ . (٤٣) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهَ عُلَمُ وَلَتَنَازَعْتُم فِي ٱلْأُمْرِ وَلَلَكِنَ ٱللهَ سَلَمَ، إِنَّهُ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ وَلَتَنَازَعْتُم فِي ٱلْأُمْرِ وَلَلْكِنَ ٱللهَ سَلَمَ، إِنَّهُ اللهَ عَلَمَ إِلَّهُ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمُ اللهِ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ عَلَمُ

- مَعْلِمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ . (٤٦) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ .
  وَاصْبِرُوآ ، إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ( ١٩) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا ۚ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْ لَا كَامِـة ۚ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيماً فَعَا أَخْتَلَفُوا ، وَلَوْ لَا كَامِـة ۚ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيماً وَلَقَدْ بَوَ أَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مُبَواً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا وَفِيهِ يَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَة فِيما كَانُوا فِيه يَخْتَلَفُونَ .
- ١١ (٣٢) قَالُوا يَانُوحُ قَدْجَادَلْتَنَا فَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَاتَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ .(٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْكِشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ . (١١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكَتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كُلِمَةُ مُسَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَّ مُنْ مُوسَى مُنَّهُ مُريبِ .
- ١٣ (١٣) وَ يُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَا وَهُمْ اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ .
- ١٦ (٦٤) وَمَا أَنْزَانْا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُـدًى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ اللهِ وَهُـدًى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ مِنُونَ اللهِ مَعْمِنُونَ اللهِ مَعْمِنُونَ اللهِ مَعْمِنُونَ اللهِ مَعْمِنُونَ اللهِ مَعْمِنُونَ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مَا اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ١٨ (٥٦) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَايِنَ إِلَّا مُهَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَ يُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ، وَٱنَّخِذُوآ ءَايَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُواً .
- ٢٢ (٣) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمْ وَيَتَّبِعُ كُل اَشْيطَانِ مَّرِيدٍ. (٨) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمْ وَلَا كُنابِ مُّنِيرٍ. (٦٧) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا مُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلا فَي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمْ وَلَا كُنابِ مُّنِيرٍ. (٦٧) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا مُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلا يُنازِعُنَكَ فِي ٱللهُ مُر ، وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى شَمْتَقِيمٍ (٦٨) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَيْنَاكُمْ وَقُوم ٱلْقِيامَة فِي أَكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْعَانُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَصْيِبَهُمْ فِتِنْمَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَصْيِبَهُمْ فِتِنْمَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَصْيِبَهُمْ فِتِنْمَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمَ مُ عَذَابُ أَلِيمٍ مُ مَا يَحْدَدُ لِللهُ اللهِ عَذَابُ أَلِيمٍ مُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ٢٧ (٧٦) إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
- ٢٨ (٤) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمُ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ .
- ٣٠ (٣١) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. (٣٢) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دَوْ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ
- ٣١ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهُ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرٍ.
- وَ كُوْ مَ مُكَادِلُ فِي عَاياتِ اللهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرُ لَا تَقَلَّمُهُمْ فِي الْبِلَادِ (٥) كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ فَوْحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لَيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ مُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ . (٣٥) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَاياتِ اللهِ بَغْيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ ، كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللّذِينَ عَامَنُوا ، كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلُّ قَلْبِ بَغْيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ ، كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللّذِينَ عَامَنُوا ، كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلُّ قَلْبِ بَغْيْرِ مُنْ اللهُ عَلَى اللّهِ عَنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعَنْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ١٤ (٥٥) وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَّ مِنْهُ مُويب .

- أُورِ ثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكَّ مِّنْهُ مُرِيبِ (١٥) فَلِذَ لِكَ فَادْعُ، وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ، وَقُلْ عَامَنْتُ مِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنْ كِتَابِ ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ، وَقُلْ عَامَنْتُ مِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنْ كِتَابِ ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ، اللهُ يَجْمَعُ ٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ، اللهُ يَجْمَعُ أَعْمَالُكُمْ ، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ، اللهُ يَجْمَعُ وَلَيْهُ أَنْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ، اللهُ يَجْمَعُ وَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَيْرُ (١٦) وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ وَاحِضَةٌ مَنْ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ وَاحِضَةٌ عَضَبْ وَالْهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَيَعْلَمُ أَلَادِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَاتِنَا مَالَهُمُ مِنْ تَعْدِم وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَالْهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَيَعْلَمُ أَلَادِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَاتِنَا مَالَهُمْ مَنْ تَعْدِم فَعَلَى مُعْمَعُ وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَالْهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَيَعْلَمُ أُلُكُمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَالْهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَيَعْلَمُ أُلُكُمْ مَنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيمِ وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَالْهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَيَعْلَمُ أَلَادُ مِنْ فَعْلَى اللهُ مُنْ عَضَى فَعْمَالُكُمْ عَذَابُ مُ اللَّهُمْ عَذَابُ مُ اللَّهُمْ مَنْ عَلَيْهُ مَا أُلْهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ مَا أُسْتَعْمَالِهُمْ مَا أُلْكُمْ مُنْ عَلَيْهُمْ عَذَابُ مُ اللَّهُمْ مِنْ عَلَالُهُمْ مَا أُلْكُولُونَ فِي عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُولُ مَا أُلِكُمْ اللَّهُمْ مَا أُولِهُ اللَّهُ مَا لَيْكُولُ اللَّهُ فَي عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُ مُعْمَالِهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَالْ مَالِمُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مُلِيلًا لُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُمُ مَا أُلْكُولُ مَا أُلِكُمْ اللّهُ مُلْكُولُ مَا أُلِكُمْ اللّهُ اللّهُ مُعْمَالِكُمْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُمْ مِنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ مَا أُلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلِهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلِي
- ٣٧ (٣٣) وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى ٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ ۚ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ . (٦٥) فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَنْهِمِمْ ، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ .
- ٥٤ (١٧) وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِنَاتُ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ، فَمَا ٱخْتَلَفُوآ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَ ٱلْعِيلَمَةُ فِيهَ كَنْتَلَفُونَ .
- ٥٨ (١) قَدْ سَمِيعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّـتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهِا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللهَ سَمِيعَ بَصِيرَ .
  - ٩٨ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ.

\*\*\*

### ﴿الجزاء﴾

- فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى ٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ، وَمَا ٱللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ . (١٢٣) وَٱنَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا مُنْ عَدْلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ مُنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا مُنْ عَنْ مُنْ عَيْثُ أَخْرِ جُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَ جُوكُم ، وَٱلْفِتْنَةُ وَلَا مُنْ عَنْ مَنْ عَيْدُ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُم فيه ، فَإِنْ قَاتَلُوكُم فَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اله
- ﴿ ٩٣) وَمَنْ يَقْتُلْ مُونْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَ آوْهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيها وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً. (٩٣) لَيْسَ بِأَمَا نِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، مَنْ يَعْمَلْ شُو ، ا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيراً.
- (٢٩) إِنَّهَ أُرِيدُ أَنْ تَبُو ۗ عَالِيْهِ وَ إِيْهِ كَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ، وَذَالِكَ جَزَاءَ ٱلظَّالِمِينَ . (٢٩) إِنَّهَا جَزَاءَ ٱلنَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱلله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، ذَالِكَ لَهُمْ خِزْ يَ وَاللَّالِقَ أَوْ يَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، ذَالِكَ لَهُمْ خِزْ يَ فِي ٱلدُّنِيا ، وَلَهُمْ فِي ٱلدَّنِيا مَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَلَيْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنِينَ . (٣٨) وَالسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيديهُما جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا وَلَهُمْ فِي ٱللهُ عَنِينَ الله عَنِينَ . (٨٥) فَأَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنِينَ عَلَيْهُ عَنِينَ عَلَيْهُ مَنْ تَحْتِها وَالله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَادَ فَيَنْ الله عَنْ عَادَ فَيَنْ تَقِمُ ٱلله مِنْ أَلله عَنْ عَرْ يَرْ ذُو انْ الله عَنْ الله عَنْ الله مُ عَمَّا الله عَنْ عَادَ فَيَنْ الله عَنْ عَادَ فَيَنْ عَلْ أَلله مِنْ أَلله عَنْ عَرْ يَرْ ذُو انْ الله عَنْ الله مُ عَمَّا الله عَنْ عَلَى الله عَمَا الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَى الل

٧ (٤٠) إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ حَتَّىٰ يَعْرِي ٱلْمُجْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ وَوَقِهِمْ غَوَاشٍ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ . (١٤٧) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَا ءَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنْ وَوَقِهِمْ غَوَاشٍ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ . (١٤٧) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَا ءَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنْ مَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (١٥٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّ مَن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنِينَ يَلْحِدُونَ فِي ٱلْمُفْتَرِينَ . (١٨٠) وَلَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ . (١٨٠) وَلَا يَعْمَلُونَ . (١٨٠) وَلَا يَعْمَلُونَ . هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَا وَلَا يَعْمَلُونَ .

٩ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى 'رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمٌ ' تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ

- كَفَرُوا ، وَذَ لِكَ جَزَ آهَ ٱلْكَافِرِينَ . (٨٢) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآهَ إِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٥) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ ، فَأَعْرِضُواعَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآهَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . (١٢١) وَلَا يُنْفِتُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- - ١٢ (٢٢) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَّ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ.
    - ١٤ (٥١) لِيَجْزِي ٱللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ، إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ.
- ١٦ (٣١) جَنَّانُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَايَشَا وُونَ ، كَذَٰ لِكَ يَجْزِى ٱللهُ اللهِ بَاقِ ، وَلَنَجْزِينَ ٱللهِ يَافَ مَوْمَنَ اللهِ عَنْدَ كُمْ يَنْفُدُ وَمَا عِنْدَ ٱللهِ بَاقِ ، وَلَنَجْزِينَ ٱللّذِينَ صَبَرُوآ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَىٰ وَهُوَ مُوْمِن فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيْبَةً وَلِنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- 11 (٦٣) قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَ آوُ كُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا . (٩٨) ذَلِكَ جَزَآوُهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَآوُهُمْ فَإِنَّ جَزَآوُهُمْ فَإِنَّ جَزَآوُهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوآ أَءْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا .
  - ١٨ (١٠٦) ذَ اللَّ جَزَآ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱنَّخَذُوآ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا .
- ٢٠ (١٥) إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا تَسْعَىٰ . (١٢٧) وَكَذَ لِكَ نَجْزِي

- ٢٠ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى .
- ٢١ (٢٩) وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي ٓ إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ، كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ.
  - ٢٣ (١١١) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوآ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآ يُزُونَ.
- ٢٤ (٣٨) لِيَجْزِيَهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءَ بَغَيْرِ حِسَابٍ .
- ٧٥) قُلْ أَذَٰ الِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَ آ ۚ وَمَصِيرًا. (٧٥) أُولَـٰ لِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرُ فَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَوَّنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا .
  - ٢٧ (٩٠) وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّنَةِ فَكُبَّت وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
- ٢٨ (١٤) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ٓ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْماً ، وَكَذَّلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (٨٤) مَنْ جَآء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ٢٩ ( ٧ ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِـلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٣٠ (٤٥) لِيَجْزِيَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ .
- ٣١ (٣٣) يَا أَيْمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ وَٱخْشَوْ ا يَوْمًا لا يَجْزِى وَالدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْ لُودٌ هُو جَازٍ عَنْ وَالدِهِ وَلَا مَوْ لُودٌ هُو جَازٍ عَنْ وَالدِهِ وَاللَّهِ اللهِ ٱلْغَرُورُ. وَالدِهِ شَيْئًا ، إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ ، فَلَا تَغُرُّ أَنَّكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّ أَنَّكُمُ ، بِاللهِ ٱلْغَرُورُ.
  - ٣٢ (١٧) فَالْرَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
- ٣٤ (٤) لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُوا ٱلصَّالِحَاتِ ، أُولَـٰ اللَّهُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ . (١٧) ذَ لِكَ جَزَيْنَاهُمُ مِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ . (٣٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُخُورَ . (٣٣) وَقَالَ ٱللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ ٱلْذَادًا ، وَأَسَرُ وَا اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ ٱلْذَادًا ، وَأَسَرُ وَا اللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٱلْذَادًا ، وَأَسَرُ وَا

- النَّذَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفُرُوا ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٣٧) وَمَا أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَقُرِّ بُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنَي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَكَا أَوْلَادُكُمْ فِي النَّتِي تَقُرِّ بُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنَي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَكَا أَوْلَادُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِي النَّذِي تَقُرِّ بُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنَي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَكَا أَوْلَادُكُمْ فِي النَّذِي الْفُرُ فَاتِ ءَامِنُونَ .
- ٣٥ (٣٦) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحْفَفَّ عَهُم مِّنْ عَذَابِهَا ، كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ .
  - ٣٦ (٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَلُونَ .
- ٣٧ (٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (٨٠) إِنَّا كَنَّ الْكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ. (١٠٥) قَدْ صَدَّقْتَ ٱللَّهُ وَيَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (١٠١) كَذَّ الْكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٢١) كَذَّ الْكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٣١) إِنَّا كَذَ اللَّهُ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٣١) إِنَّا كَذَ اللَّهُ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
- ٣٩ (٣٤) لَهُمُ مَّا يَشَا وُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلِكَ جَزَآهِ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣٥) لِيُكَفِّرَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْلَمُونَ .
- ٤ (١٧) ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَمْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ، إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ . (٤٠) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَـ لِمِكَ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَـ لِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرُوزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ .
- (٢٧) فَلَنُدْيِقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٨) ذَ لِكَ جَزَ آءَ إِمَا عُدَارًا اللهِ ٱلنَّارُ ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ، جَزَ آءَ إِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ .
  - ٤٠) وَجَزَآهِ سَيِّئَةً سِيِّئَةٌ مِّثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ كَلَى ٱللهِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ.
- (١٤) قُل لِلَّذِينَ عَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَوْجُونَ أَيَّامَ ٱللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .
   (٢٢) وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالحُقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامَوُنَ . (٢٨) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَا ثِيَةً ، كُلُ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ .
   يُظْلَمُونَ . (٢٨) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَا ثِيَةً ، كُلُ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ .
   تَعْمَلُونَ .
- ٢٤) أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ

- كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجُزَّوْنَ عَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَالْيَوْمَ تَجُزَّوْنَ عَي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَالْيَوْمَ تَجُزَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمُ تَفْسُقُونَ . عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمُ مَنَا كِنْهُمْ ، كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ (٢٥) تُذَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ ، كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ اللهُ وَمِينَ .
  - ٢٥ (١٦) أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوآ أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءٍ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا مُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
- ٣٥ (٣١) وَيِنِّهِ مَافِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَآءِوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا
- ٥٤ (١٤) تَجْرِي بِأَعْيُلِنا جَزَآء لِمَنْ كَانَ كُفِر . (٣٥) نِعْمَـةً مِّنْ عِنْـدِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي
  - ٥٥ (٦٠) هَلْ جَزَآهَ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ.
    - ٥٦ (٢٤) جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ٥٩ (١٧) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ، وَذَٰ لِكَ جَزَآهِ ٱلظَّالِمِينَ.
  - ٦٦ (٧) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ.
- ٧٦ (١٢) وَجَزَ أَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً. (٢٢) إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَ آءًو كَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً.
  - ٧٧ (٤٤) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ.
  - ٧٨ (٢٦) جَزَآءً وِفَاقًا . (٣٦) جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا .
    - ٩٢ (١٩) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ أَجْزَى.
- ٩٨ ( ٨ ) جَزَآ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا، رَضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ .

\* \*

# ﴿ الجن ﴾

- ر (١٣٠) يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلْ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَا ، قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا ، وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَا فُرِينَ .
- ٧ (٣٨) قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ، كُلَّماً دَخَلَتْ أُمَّة لَعَنَتْ أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا وَلَا أَخْرَاهُمْ عَذَابًا فَا تَبِمِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضَعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ .
  - ٢٢ (٧٠) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
- ٣٤ (٤٦) قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ،أَنْ تَقُومُوا لِلْهِمَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا ، مَا بِصَاحِبِكُم مِّنْ جِنَةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ ۚ لَكُمُ عَنْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ .
- (٢٩) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ .
  - ٥٥ (١٥) وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ.
- ٣٨ (٣٦) فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّبِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٧) وَٱلشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّا ءَوَغَوَّاصٍ (٣٨) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ .

### ﴿ الجنة ﴾

- إِذَ إِن عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا ، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُثْلَهَرَ أَنْ ، وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا .
- ١٩ (٦٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦١) جَنَّاتِ عَدْنِ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٦) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا، وَعَدُهُ مَأْ تِيًّا (٦٢) لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لَعُوًّا إِلَّا سَلَامًا،
- ﴿ ٥ ) سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ (٦) وَ يُدْخِلُهُم ُ ٱلْجَنَةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ . (١٢) إِنَّ ٱللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَرَّفَهَا لَهُمْ . (١٢) إِنَّ ٱللهَ يَدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَرَّفَهَا لَهُمْ .
  عامنهُ وا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، وَٱلنَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَا كُلُونَ
  كما تَأْكُلُ ٱلْأَنْهَامُ وَٱلنَّارُ مَثُوعَى لَهُمْ .
- ٥٧ (٢١) سَابِقُوآ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَفَرْضِ ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآهِ ، وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ .
  - ٠٠ (٧٦) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَٰ لِكَ جَزَآهِ مَنْ تَزَكَىٰ.
- } ( ٨ ) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَآ نِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْقَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ١٢ (١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ، ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ .
- ٩٨ ( ٨ ) جَزَآ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْشِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ، رَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ .
- ٧٥) أُولَـٰئِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحَيِّةً وَسَلَاماً (٧٦) خَالِدِينَ فِيها ، حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا .

- ٢٩ (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّ نَنَّهُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ .
- ٣٤ (٣٧) وَمَا أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ بِالَّتِي تَقُرَّ بُكُمْ عِنْدَ نَازُلْنَي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ لِكُونَاتَ عِالْمِنُونَ .
- ٣٩ (٢٠) لَكِنِ ٱلنَّذِينَ ٱتَقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفْ مِّنْ فَوْقِها غُرَفْ مَّبْذِيَّةُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها ٱلْأَنْهَارُ ، وَعْدَ اللهِ ، لَا يُخْلِفُ ٱللهُ ٱلْسِعادَ .

\*\*\*

### ﴿الجهاد﴾

- ﴿ ٩٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَا اللهِ عَنَاتُمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا فَعَنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَعَنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَعَنْدَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَنْ أَللهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا ، إِنَّ ٱلله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
- و (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا وَأَرْبَعَةُ حُرُمُ ، ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ ، فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ، وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَا فَقَ كَما أَنْفُرُوا فِي اللهِ اللهِ آثَا قَالَتُمْ إِلَى ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَقِينِ . (٣٨) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قَيلَ لَكُمُ ٱنْفُرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ آثَا قَالَتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ، أَرضِيتُمْ وَبِالْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلاَ خِرة ، فَمَا مَنَاعُ ٱلحَيوَةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱللهَ خَرَةٍ إِلَّا قَلْيلُ (٣٩) إِلَّا تَنْفُرُوا يُعَدَّ بَكُمُ عَذَابًا أَلِياً وَيَسْتَبْدِلُ فَمَا عَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ، وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَدِيرٌ (٤٠) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ وَقَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَدِيرٌ (٤٠) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ وَقَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَقِيرًا لِهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ ٱلللهُ مَعَنَا ، وَلَا لَهُ مَعَنَا ، وَلَاللهُ عَلَى اللهُ مَعَنَا ، وَلَا لللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَقَالًا وَجَعَلَ كُلِمَةً ٱللّذِينَ كَفَرُوا ٱلسَّفُهَلَ ، وَكُلِمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَيَعَلَلُو وَجَعَلَ كُلُمَ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَا وَجَاهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَقَالًا وَجَاهِ وَلَا الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

لَّا تَبْعُوكَ وَ لَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُ لِكَاذِيونَ (٤٣) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّا يَنْبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَنَعْهُمْ وَأَنْهُم مَ وَاللهُ عَلَيْ بِالْمُتَّقِينَ (٤٤) إِنَّا يَسْتَأْذِنْكَ الّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْ بِاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْ بِاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَيَلْمُ وَقِيلَ الْعُدُولَ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْمُ وَقَلْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَقَلْمُ وَقَلّمُ وَقَلْمُ وَقُولُ وَقُولُولُ وَقُولُولُ وَلَا مَا مُعْمُ مُونَ وَلَامُ وَقَلْمُ وَقُولُولُ وَلَا مُولِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَلَمُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

٨ (٥٨) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً قَانْبِذْ إِلَيْهِمْ هَلَىٰ سَوآءٍ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ .

(١٦) قُل لِّهُ خَلَقْيِنَ مِنَ ٱلْأَعْرَبِ سَتُدْعَوْنُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدِ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ، فَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمُ عَذَابًا أَلِياً لَيْ اللهُ عَلَى ٱللهُ أَجْرًا حَسَنًا ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِياً (١٧) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجٌ ، وَمَنْ يُطعِ اللهُ وَرَسُولَه مُ يُدْخِله مِنْ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُه عَذَابًا أَلِياً .

\* \*

# ( sig. )

رقم السورة والآية

- ١١ (١١٩) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ، وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْهَمِينَ .
- ١٣ (١٨) لِلَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ، وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَا فَعُلُمُ لَافْتَدَوْا بِهِ ، أُولَنْكَ لَهُمْ سُو ﴿ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ .
- ٥٤ (١٠) مِنْ وَرَآئِمِمْ جَهَنَّمُ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَآء، وَلَهُمْ عَا كُسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَآء، وَلَهُمْ عَا كُسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَآء، وَلَهُمْ عَالَمُ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَآء، وَلَهُمْ
  - ٥ (٣٠) يَوْمَ لَقُولُ لِجَهَمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزْيِدٍ .
- ٦٧ (٦) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَ بِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧) إِذَاۤ ٱلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ .
  - ٨٩ (٣٣) وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجِهَنَّمَ ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ .

### \* \*

# ﴿ الحج ﴾

٣ (٩٦) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٧) فِيهِ عَاياتُ بَيِّنَاتُ مُفَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِناً ، وَلِلْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْتَبْيَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْتَبْيَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْتَبْيَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُ ٱلْتَبْيَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَهِ عَلَى ٱلنَّالِمِينَ .

# ﴿ الحجر ﴾

رقم السورة والآية

١٥ (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحُرْ الْمُرْسَلِينَ (٨١) وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨٠) وَالْقَدْ كَذَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَآ (٨٢) وَكَانُوا يَنْحَتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٣) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ،

#### \* \*

# ([

- ﴿ ٦٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا مِمَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُضِلَّهُمْ أَنْ يَضِلَهُمْ أَنْ يَضِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.
- (١٥٢) وَلَا تَقْرَ بُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ ، لَا ٱنكَلَفْ أَنفُسا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا أُثلتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا أُونْهَا ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ بَالْقَسْطِ ، لَا ٱنكَلَفْ نَفْسا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا أُثلتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا أُونْهَا ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ أَوْفُوا ، ذَا لِكُمْ وَصَا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .
- (٤٥) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ وِالْأَنْفَ وَالْأَذُنَ بِالْأَنْفُ وَالْأَذُنَ اللَّهُ بِاللَّنِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَالْمِرُوحِ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَن لَمْ يَحْكُم مَصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَالُولِمُ وَلَا تَكُومُ الظَّالِمُونَ (٤٦) وَقَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا اللهُ فِيهِ ، وَمَن لَمْ يَكُمْ عِمَا وَمُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ وَمَوْدَ وَمُعَلِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ، وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاللهُ وَمَنْ اللهِ مَرْجِعُكُمْ أَمَّةً وَاللهُ وَلَا اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَاللهُ عَنْ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَاللهُ فَيْزَاتِ ، إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُعَلِّمُ وَيَعِمَّا مُعْتَلِفُونَ .

\*\*

# ﴿ الحكمة ﴾

- - ٣ (٤٨) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَأَخْكُمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ . (٨١) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَالَمُهُ ٱلْكُومُ اللهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَالَمُ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُم مَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ لَهُ ، قَالَ عَالَمُ مَا مَعَكُم مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَ جَآءَكُم وَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم لَتُومُ مِنْ أَنشُهُ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَأَوْرَوْنَا ، قَالَ فَاشْهُدُوا وَأَناْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ. وَاللهُ عَلَى اللهُ وَمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَاياتِهِ وَيُعَلِّمُ مُنَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ عَاياتِهِ وَيُرَا كُنُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .
  - ٤ ( ٥٤ ) أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى ' مَآءَاتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ

رقم يةوالآ السورة

- وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكَا عَظِياً. (١١٣) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهِمَّتَ طَّ الْفَهُ مِّهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَوَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُكُم مُ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُكُم مُ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَعَالَمُ عَلَيْكَ عَظِياً .
- ٥ (١١٠) إِذْ قَالَ ٱللهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْ كُنْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ

  أَتَكُم النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ، وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَتُبْرِيءِ ٱلْأَكْمَة وَاللَّيْنَ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُّخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَأَلْأَرْبِي وَأَنْكُ إِنْ هَذَا لَا يَا إِنْ فَي إِنْ هَا لَمَ وَيَا اللّهُ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ وَالْمَوْتَى بِإِذْنِي ، وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ وَالْمَوْتَى لِيَانِهُ عَلْكَ إِنْ هَاذَا آ إِلّا سِحْرُهُمُ مِينُ .
- ١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالِلْكُمْةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالنَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .
- ١٧ (٣٩) ذَ لِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَمَّ
- ٣١ (١٢) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلهِ ، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ
  - ٣٤ (٣٤) وَأَذْ كُوْنَ مَا يُتْكَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللهِ وَٱلْحِكْمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطيفاً خَبيراً .
    - ٢٠) ٣٨ (٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَكِنْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ.
- ٣٤ (٦٣) وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى ٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ ۚ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَ بَيِّنَ لَكُمْ ۚ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلَفُونَ فَلَا مَنْ أَلَّذِي تَخْتَلَفُونَ .
  - ٥٤ (٤) وَلَقَدْ جَآءَ مُ مِّنَ ٱلْأَنْبَآءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ (٥) حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ.
- ٦٢ (٢) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

उ रिक्ट) है इस्टिलिंग है। जिसमें में के दें के के महिले मिर्टिलिंग में स्टिलिंग है।

# ﴿ الحنيف ﴾

رقم السورة والآية

- ٢ (١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- ٣ (٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَأَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُتَسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. (٩٥) قُلْ صَدَقَ ٱللهُ ، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
- إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَأَتَّخَذَ ٱللهُ اللهُ
   إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا .
- (٧٩) إِنِّى وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّى وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
  - ١٠ (١٠٥) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
- ١٦ (١٢٠) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا ، وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ . (١٢٣) ثُمَّ أُوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنْ أَنْهُ إِنَّا إِنَّا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- ٣٠ (٣٠) قَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللهِ، ذَلِكَ اللهِ الله
- ٢٢ (٣١) حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ
- ٩٨ (٤) وَمَا أَمِرُ وَآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الزَّ كَاةَ ، وَذَالِكَ ٩٨ دُوَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ين و من من الوالبوغ اليدين و (٨٧) و من الل والدوال والألماء من الله الله عن في منول الله عن في منول الله عن في عادو الله الله عن في تقول .

١١ (١) عَنْ الْإِنْكُ مِنْ أَلْمَا وَمَا هُو عَنِي أَمِنْ (٥) وَالْأَمَامِ عَلَمَ ، لَكُمْ فِي وَمَا وَعَالِيَ

# ﴿ حُنَيْنَ ﴾

رقم السورة والآية

( ٢٥ ) لَقَدْ نَصَرَ كُرُ ٱللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَ تُكُمْ فَلَمْ تَغُنْ عَنْكُمْ شَدْيِرِينَ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتهُ شَكَّ وَلَيْتُم مُدْيِرِينَ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتهُ عَلَىٰ مُدْيِرِينَ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلْكَ جَزَلَهُ أَلْكُونِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلْكَ جَزَلَهُ أَلْكُونِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
الْكَافِرِينَ (٢٧) ثُمُ مَّ يَتُوبُ ٱللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلْكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

#### \* \*

# ﴿ الْحَلَقَ ﴾

- ١٦ (٦٥) وَٱللهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱللَّمَآءَ مَآءَ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقُوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٦) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نَّسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لِبَنَا خَالِمًا سَآئِفًا لِللَّمَّارِ بِينَ (٦٧) وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا خَالِمُ سَا أَنِفًا لِللَّمَا لِينَ (٦٧) وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقُوم يَعْقِلُونَ .
- ١٣ (٣) وَهُو َ الَّذِي مَذَّ اُلأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ الشَّمْرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ الْمُنْ وَعَلَى اللَّمْ اللَّهُ الللَ
- ٣٥ (٢٧) أَكُمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاء ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ عُخْتَلِفًا أَنْوَانُهَا ، وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ وَ بِيضَ وَحُمْرُ ثُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ كَالِيبُ سُودُ (٢٨) وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ كَالَمَ مَنْ عَبَادِهِ الْمُلَمَ آو ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ .
- ١٦ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٥) وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيها دِفْ وَمَنَافِعُ

17

وَمِنْهَا تَاْ كُلُونَ (٢) وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَتَحْولُ أَثْقَا لَكُمْ إِلَىٰ اللّهِ مَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

**\*\*** \*\*

### 養として夢

٢٧ (١٥) وَلَقَدْ مَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْاً نَ عِلْماً ، وَقَالَا ٱلْحَمَدُ بِلّٰهِ ٱللَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُوْمِنِينَ. (١٠) وَلَقَدْ مَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَاجِبَالُ أُوِّ بِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ، وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١١) أَنِ ٱعْمَلُ سَا بِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ، وَٱعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ.

#### ﴿ الدخان ﴾

رقم السورة والآية

(١١) أُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاللَّرْضِ ٱثْنَيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، قَالَتَا أَتَيْناً طَالَةِينَ .

٤٤ (١٠) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (١١) يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيمٍ.

\* \* \*

# ﴿ الدِّين ﴾

(١٢٠) وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَدَّبِعَ مِلَّهُمْ ، قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُو ٱلْهُدَىٰ ، وَلَيْنِ ٱنَّبَعْتَ أَهُو آءَهُمْ بَعْدُ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَاللَّكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِير . (١٣٠) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةً إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ ، وَلَقَدَ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي ٱلْالْحَرِقُ لِيَ اللهِ ٱصْطَفَىٰ لَـكُمُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . (١٣٧) وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِمُ بَيْهِ وَيَعْفُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰ لَـكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُهُلُونَ . (١٣٥) وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِمُ بَيْهِ وَيَعْفُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ ٱللهِ ٱصْطَفَىٰ لَـكُمُ مِلَةً إِبْرَاهِمِم حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ . (٢١٧) يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِلَّةً إِبْرَاهِمِم حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ . (٢١٧) يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ يَعْدُ أَلْهُ ، وَالْمُسْتِيلُ ٱللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ يَلْهُ وَلَكُونَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنْوَاكُونَ عَنْ مَنْ مِنَ اللهُ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنْوَاكُمُ عَنْ مَنْ مِنْ أَلْهُ مَنْ يَكُمُ وَلَا أَنْ اللهِ قَلْمُ مِنَ اللهُ فَقَد السَّمْ اللهَ فَقَد السَّمْ اللهَ وَاللهُ سَمِيع عَلَيْمُ وَيَا طَالُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَالْمُؤْوَ وَالْوُنُونَ فَي لَا أَنْفِصَامَ لَهَا مَ وَٱلللهُ سَمِيع عَلَيْمُ وَالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهُ فَقَد السَّمْسَكُ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَيُونُونَ وَيُومُونَ وَيُونُونَ وَلَوْلَالُهُ سَمِيع عَلَيْمُ وَلَا اللهُ مُؤْمِنَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مُنْ مِنْ عَلَيْمُ وَالْمُونَ وَيُونُونَ وَلَوْلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلَوْلَ وَلَوْلِهُ عَلَيْمُ وَلَا الْمُعْتَمِ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الْمُونَ وَلَوْلَوْلُولُ وَلِمُونَ وَلَوْلُولُ الْمُولِقُونَ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولَ الْمُولِلَالُولُولُ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعْلَى اللْمُولُ

٣ (١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَافَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ

- بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ. (٨٣) أَفْغَيْرَ دِينِ ٱللهِ يَبغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- المور المعرفي المع
- (٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحَيْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمَوْغَةَ وَالْمَوْ وُوذَةُ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَمَا أَجِلَمُ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا وَالْمُنْزِيرَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا وَالْمَنْزُلامِ ، ذَلِكُمْ فِيتَى ، الْيُومَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشُونُهُمْ وَاحْشُونِ ، وَالْمُؤْذِلامِ ، ذَلِكُمْ فِيتَى مَنْ وَينَاكُمْ وَالْمَنْمُ وَالْمَامِ وَيَعْمُ وَلَا يَكُمُ اللّهِ مِنْ وَينَا وَمَوْفَى يَأْتِي اللهُ يَقُومُ مَنْ وَيُعِيمُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى اللهُ يُوتَّ بِهِ مَنْ يَشَاهَ ، يَرْتَدَّ مِنْ مَنْ وَينِيهِ فَسُوفَ يَأْتِي اللهُ يَقُومُ اللهُ يَوْتُهُ وَلَا يَكُونُ لَوْمُ لِللهُ وَلَا يَكُونُ لَوْمُ اللهِ يُولِيمُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا يَكُونُ لَوْمُ اللهِ يُولِيمُ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَكُونُ لَوْمُ لِللهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِمَ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَالَمُونُ لَوْمُ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَالِمُ اللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَا مَاللهُ وَلَا مَالِمُوا فَى مِنْ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَا وَلَا مَاللهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا مَا عَنْ سَوْمَ اللهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا مُعْولًا مَنْ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا مَا عَلَا الللهُ اللهُ وَل
- (٧٠) وَذَرِ ٱلنَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا ، وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَالَّ عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَ آ ، أُولَنْكَ كَا عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَ آ ، أُولَنْكَ كَا عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَ آ ، أُولَنْكَ

اللّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَـذَابٌ أَلِيمْ فِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ . (١٣٧) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنِ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . (١٥٩) إِنَّ ٱللّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَكَانُوا يَفْعَلُونَ . وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللهِ ثُمُّ يُنِيِّبُهُمْ مِا كَانُوا يَفْعَلُونَ . وَمَا كَانَ مِنَ ٱلنَّهُ مِنْ اللهُ شَرِكِينَ .

- (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ ۚ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْ ا فَإِنَّ ٱللَّهَ عِمَلُونَ عَلَّهُ مِنْ عَرَّ هَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى اللهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ۚ حَكِيمٌ . (٧٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِلَى اللهِ فَإِنَّ ٱللهِ عَزِيزٌ ۚ حَكِيمٌ . (٧٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا وَهَاجَرُ وا وَجَاهَدُ وا بِأَمْو الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱللهِ فَإِنَّ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْ ا وَنَصَرُ وَآ أُولَـ أَلِكَ بَعْضُهُمْ أُو لِيَا لَهُ بَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا وَلَمْ عُرَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّذِينَ آوَوْ ا وَنَصَرُ وَآ أُولَـ أَلِكَ بَعْضُهُمْ أُو لِيَا لَهُ بَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا وَلَمْ عُلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ النَّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال
- (١١) قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ، وَنَفَصَّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٢) وَإِن تَنكَثُوا أَيْمَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ وَيَنِ اللَّهُ مُن بَعْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ وَيِنِ الْكُفُو إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ . (٣٣) هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلمُشْرِكُونَ. (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّذِي الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ ا

- مَّهُوَّا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمْ ، ذَالِكَ ٱلدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ، وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ، وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْ
- ١٢ (٣٧) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرُوْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ، ذَالِكُمَا مِنَا عَالَمَ عَلَى وَرَقِهُمْ وَالْآخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ (٣٨) وَأُنْبَعْتُ مِلَةً عَابَا تِي رَكِّتُ مِلَةً وَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ (٣٨) وَأُنْبَعْتُ مِلَةً عَابَا فِي رَبِّي وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ، ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ، ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ، ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى إِنْ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلللهُ مِنْ شُكُونُ وَنَ . (٤٤) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا لِللهِ ، أَمْرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا فَيْ مُولَ اللهِ عَلَيْنَ أَكْثَرَ ٱللّهُ مِنْ سُلطانَ ، إِنِ ٱلْحُكُمْ وَ إِلّا لِللهِ ، أَمْرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلّا لِللهِ ، أَمْرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلّا لِللهِ ، قَالَمُ لَنْ اللهُ عَلَى مُنْ سُلطانَ ، إِنِ ٱلْحُكُمْ وَ إِلّا لِللهِ ، أَمْرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلّا لِللهِ ، قَرَالُكَ ٱللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّه مَا مُؤْنَ .
- ١٤ (١٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنا ، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ
  رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَ ٱلظَّالِمِينَ .
- ١٦ ( ٥٢ ) وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً ،أَفَغَيْرَ ٱللهِ تَتَقُونَ. (١٢٣) ثُمُ ۖ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلَا لِينَ وَاصِباً ،أَفَغَيْرَ ٱللهِ تَتَقُونَ. (١٢٣) ثُمُ ۖ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْهُ شَرِكِينَ .
- ١٨ (٢٠) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَوْ جُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوآ إِذًا أَبَدًا.

- ٢٢ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُو َ اُجْتَبَا كُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا اللهِ هُو مَوْلَا كُمْ ، وَتَكُونُوا اللهِ هُو مَوْلَا كُمْ ، فَاقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّ كَا ةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلَا كُمْ ، فَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ .
- ٧٤ ( ٢ ) ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كَانَةُ مَ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ . (٢٥) يَوْمَئِذٍ يُومَئِذٍ يُومَ اللهُ وَالْيَوْمِ ٱللهَ وَالْيَوْمِ ٱللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ وَالْيَمَ كَانَةً اللهَ اللهُ اللهِ وَالْيَمَ كَانَةً اللهِ وَالْيَمَ كَانَةً اللهَ اللهِ وَاللهِ وَاللهَ عَلَى اللهَ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمِنْ كَلْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَاللهِ وَمَنْ كَاللهِ وَاللهِ وَالهِ وَاللهِ وَالله
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- (٣٠) فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ ٱللهِ ، ذَلِكَ اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَن اللهِ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَن اللهِ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهُ مَن اللهِ مَن اللهِ ، يَوْمَنْهُ مَنْ اللهِ ، يَوْمَنْهُ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَن اللّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اله
- ٣١ (٣٢) وَإِذَا غَشِيَهُم مَوَّجُ كَالظُّلُلِ دَعَوُ اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ قَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ۚ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ.
- ٣٣ ( ٥ ) أَدْعُوهُمْ لِآ بَآ مُهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ ، فإِن لَمْ تَعْلَمُوْآ ءَا بَآءُهُمْ فَإِخُو َ أَنكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَو َ السِّكُمُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَّحِياً .
  - ٣٨ (٧) مَا سَمِعْنَا بِهِ ـُذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْتِلَاقٌ.

- ٣٩ (٢) إِنَّا ۚ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهَ مُخْلِطًا لَّهُ ٱلدِّينَ (٣) أَلَا لِلهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِثُ، وَاللَّهِ مَا أَنْ لَنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهَ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ وَاللَّذِينَ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ زُلْنَى ٓ إِنَّ ٱللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَاللَّهِ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبْ كَفَّارُ . (١١) قُلُ إِنِّي آمِرْتُ أَنْ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِطًا لَهُ دِيني .
- ٤ (١٤) فَأَدْعُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَأْفِرُونَ . (٢٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ، إِنِّي ٓ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ . (٥٥) هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .
- ﴿ ١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينَ مَا وَصَّى ٰ بِهِ نُوَّا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، اللهُ يَجْدَبِي إلَيْهِ مَنْ يَنْيَبُ.
  الله يَجْدَبِي إلَيْهِ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ يُنْيَبُ.
  - ٨٤ (٢٨) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا .
- ( ٨ ) لَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلنَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقُسْطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَنْكِكَ وَظَاهَرُوا عَلَى آ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَنْكِكَ وَظَاهَرُوا عَلَى آ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَنْكِكَ وَظَاهَرُوا عَلَى آ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَنْكِكَ وَطَاهَرُوا عَلَى آ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَنْكِكَ هُو اللهُ اللهُ وَنَ .
- ١٦ (٩) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

The state of the state (MAY) the the state of the state of the state of the

# ﴿ الدينار ﴾

رقم السورة والآية

#### \*\*\*

### ﴿ الديون ﴾

(٣٨٠) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَىٰ مَيْسَرَة ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ، إِنْ كُنتُمْ تَمْالُونَ وَمُنْكِرَة إِلَىٰ مَيْسَرَة ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ وَلَيْكُتُبْ وَلِيْمَالُونَ وَلَيْكُتُبْ وَلِيْمَالُونَ وَلَا يَأْبُ كَا يَدْتُ وَلَيْ وَلِيْمَالُونَ وَلَا يَأْبُ كَا يَدْتُ وَلَيْمُ الله الله عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفا الْحَقُ وَلَيْتَقِ الله رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفا الْحَقُ وَلَيْتَقِ الله رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفا الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّحَالِكُمْ ، فَإِن الشَّهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّحَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّحَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّحَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ وَالْوَمُ الله وَلَيْهُ وَالْمَوْنَ مِنَ الشَّهُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَيْرَا الله عَنْدَا لَوْ الله وَلَيْهُ وَالْوَمُ الله وَلَا يَسْمُوا أَنْ تَرْتَابُولَ ، إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَيْرَا الله وَالْوَمُ الله وَلَا يَسْمُونَ الله وَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالَعُولُ وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولَله ولَا الله ولَا الله ولَله ولَا الله ولَلِه ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَه ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَله ولَا الله ولَلِه ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله و

# ﴿ ذوو القربي والأقربون ﴾

- ٣ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْ نَا مِينَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّه ٓ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي النَّرْ بَيٰ وَالْمَيْتَاكَيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا النَّكَاةَ أَمُ ۖ تَوَلَّيْتُمْ ۚ إِلّا قَلِيلاً مَّنْكُمْ وَالْمَشْرِ قِوالْلَمَوْرِ فِوَكُلَا اللّهِ وَالْمَدْرِ فِوالْمَدْرِ فِوالْمَدْرِ فِوالْمَدْرِ فِوالْمَدْرِ فِوالْمَدْرِ فَوالْمَدْرِ فَاللّهُ وَالْمَيْوُ وَالْمَلَا أَنْ تُولُوا وَلُكِمَا وَاللّهَ اللّهِ وَالْمَدْرُ فَو وَالْمَلَا ثَلِيكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنّبِينَ وَءَاتَى الْمُلْتَ وَالْمَالَ عَلَى اللّهِ وَالْمَيْوُ وَالْمَلْ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ وَالْمَلْ عَلَى اللّهُ وَالْمَلْ عَلَى اللّهُ وَالْمَلْ عَلَى اللّهُ وَالْمَلْ فَي وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال
- ٥ (١٠٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ

- مُّ مَّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَى ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ، تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ .
- (١٥٢) وَلَا تَقْرَ بُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِاللَّهِ عِلَى اللَّهِ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِاللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل
- ٨ (٤١) وَإُعْآمُواۤ أَنَّما غَنِهْتُم مِّنْ شَيْءِ فَأَنَّ لِلهِ نُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَاكَىٰ وَٱلْمَسَا كِينِ وَٱبْنِ اللهِ وَمَا أَنْزَلْنا عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَىٰ عَبْدِينا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَىٰ عَبْدِينا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ، وَٱللهُ
- إلى مَاكَانَ النَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوآ أُولِي قُرْبَا مِنْ بَعْدِ ما تَبَيِّنَ
   لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ
- ١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِبتَآء ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآء وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْي، يَعْظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَرُونَ.
  - ١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْدِيرًا.
- ٢٤) وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوآ أُولِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوآ، أَلَا تُحْبِثُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَـكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
  - ٢٦ (٢١٤) وَأَنْدُرْ عَشِيرَ اَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ .
- ٣٠) فَآتِ ذَا ٱلْقُرْ بَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَلْكِ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأُولَـ ثَلِكَ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأُولَـ ثَلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، إِنَّمَا تُنْدِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُو ْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِيَفْسِهِ، وَإِلَى ٱللهِ ٱلصَيرُ .

- ٢٢) ذَ اللَّكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ، قُل لَآ أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱللَّهَ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ .
- 69 ( ٧ ) مَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْ بَى الْقُرْ بَى وَٱلْمِتَا كَيْ وَالْمِسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينَ اللَّهُ مَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ ، وَمَا ءَانَا كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ وَمَا عَانَا كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
- (١٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعَامْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَيَةٍ (١٥) يَتِياً ذَا مَقْرَبَةٍ .

### ﴿ ذو النون ﴾

( ٨٧ ) وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْت شَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَا أَنْت مِنَ ٱلْغَمِّ ، وَكَذَٰ لِكَ نَنْجِي سُبُحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّلْمِينَ (٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِن ٱلْغَمِّ ، وَكَذَٰ لِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ .
 الْمُؤْمِنِينَ .

#### ﴿ رمضان ﴾

٢ (١٨٥) مَهْ رُ رَمَضَانَ ٱلنَّذِي أَنْ لِ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى للِّنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْ قَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْ قَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْ قَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مَنْ طَيْ اللهَ مَنْ أَيَّا مِ أَخَرَ ، يُر يدُاللهُ بِكُمُ ٱلْهُسْرَ وَلِتُكُمْ أَلْهُ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّا مِ أَخَرَ ، يُر يدُاللهُ بِكُمُ ٱلْهُسْرَ وَلِتُكُمْ أَلْعُسْرَ وَلِتُكُمْ أَلْعُسْرَ وَلِتُكُمْ أَلْعُسْرَ وَلِتُكُمْ أَلْعُدَة وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَىٰ مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

# ﴿ الروح ﴾

رقم السورة والآية

١٧ ( ٥٥ ) وَ يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ، قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

النَّهُ وَلَا تَفُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقّ ، إِنَّمَ اللهِ إِلَّا الْحَقّ ، إِنَّمَ الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْ يَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ، مَرْ يَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ، أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ. لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتْ وَمَا فِي السَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ، سُبْحَانَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ. لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي اللهِ وَكِيلًا .

٢١ (٩١) وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ.

المنافع ال

١٦ (١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

٢٦ (١٩٣) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ.

٧٨ (٣٨) يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلاَ ئِكَةُ صَفًّا، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

٦٦ (١٢) وَمَرْ يَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِناً وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَلَا وَمَرْ يَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلْقَانِتِينَ .

# ﴿ الريح ﴾

- لَا (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ عِنَا اللهُ عَنْ السَّمَاءِ عِن مَّاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مِنْ كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مِنْ كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مَعْ لَكُونَ .
- المُعْلَلُ مَا يُنفْقُونَ فِي هَـٰذِهِ ٱلحُيواةِ ٱلدُّنيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَالَمُوآ أَنفُسَهُمْ
   وَأَهْلَكُنْهُ ، وَمَا ظَالَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ٧ (٥٧) وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، حَتَى ٓ إِذَ ٓ ٱ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ، كَذَلكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
   مَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ، كَذَلكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
   تَذَكَّرُونَ .
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُم ۚ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَخُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُم ۚ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا وَفَرَ حُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُم ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُم ۚ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ كُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْدَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱللهَ كُولِينَ .
- ١٤ (١٨) مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا لَهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَمَادُ مَنَا اللهُ الْبَعِيدُ .
  - ١٥ ( ٢٢ ) وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَ اقِحَ فَأَنْزَ لَنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَآ أَنْتُم ۚ لَهُ بِخَازِ نِينَ .
- ١٧ (٦٩) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُو قَكُمْ بِمَا كَانَ الرِّيحِ فَيُغُو قَكُمْ بِمَا كَفَوْتُهُمْ ثُمُ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً.
- ١٨ (٤٥) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلخُيوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءً أَنْ لَنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِياً تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ ، وَكَانَ ٱللهُ كَلَيِّ شَيْء مُّقْتَدِرًا .

- ٢١ (٨١) وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْدِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، وَكُنَّا بِكُلِّ مِنْ عَالِمِينَ .
- ٢٢ (٣١) حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ،وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى ٢٢ (٣١) حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ،وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى
  - ٢٥ (٤٨) وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ طَهُورًا .
- ٢٧ (٦٣) أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ، وَإِلَهُ مَّعَ اللهِ ، تَعَالَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
- ٣٠ (٤٦) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْ سِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّ حَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَقَلَّكُم تَشْكُرُونَ . (٤٨) ٱللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي مِنْ فَضْلِهِ وَلَقَلَّكُم تَشَكَهُ كَسِفًا فَتَرَى ٱللهُ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَلَهُ السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاهُ وَ يَجْعَلُهُ كَسِفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَلَهُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَلَهُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَلَهُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَلَهُ مِنْ خِلَالِهِ مَنْ عَبَدِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنْبُشِرُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لِنَظُلُوا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنْبُشِرُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا فَرَأُوهُ مُصُفَرًا لِنَظُلُوا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنْبُشِرُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا فَرَأُوهُ مُصَفَرًا لِلْقَالُوا مِنْ بَعْدِهِ يَعْمُونَ .
- ٣٣ ( ٩ ) يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ حَجَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَّ تَرَوْهَا ، وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا .
- ٣٤ (١٢) وَلِسُلَمْ اَنَ ٱلرِّبِحَ غُدُوُهَا شَهْرْ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَينَ ٱلْقِطْرِ، وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّةِ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذُقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ.
- ٣٥ ( ٩ ) وَٱللهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فَسُفْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ.
  - ٣٨ (٣٦) فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْدِي بِأَمْرِهِ رُخَآءٍ حَيْثُ أَصَابَ.
- (١٦) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ،
   وَلَعَذَابُ ٱلْآ خِرُةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ .
- ٢٢ (٣٢) وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٣) إِنْ يَشَأْ بُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ

- ٤٢ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لَكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٤) أَوْ يُو بْقَهُنَ بِمَا كَسَبُوا وَ يَمْفُ عَنْ كَثِير .
- ٤٥ ( ٥ ) وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ ءَاياتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .
- (٢٤) قَامَاً رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِ يَتِهِمْ قَالُوا هَـٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُ نَا ، بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ، وَ لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ، رَبِّمَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ، كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّماً فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ، كُذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ .
- ١٥ (٤١) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (٤٢) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالُوَّمِيمِ.
- ١٩) إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّحًا صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِر (٢٠) تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ
   نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ .
- 79 ( ٦ ) وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَا نِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ تَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ .

# (الزبور)

١٧ (٥٥) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مِمَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَءَاتَيْنَا دَوُدَ زَبُورًا .

٢١ (١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّ كُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ.

# ﴿ الزقوم ﴾

رقم السورة والآية

٣٧ (٦٢) أَذَ لِكَ خَيْرُ بُرُ كُلَا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ (٦٣) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْظَّالِمِينَ (٦٤) إِنَّمَا شَجَرَةُ الرَّقُومِ (٦٣) إِنَّا شَجَرَةُ تَكُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ عَنْهُا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ .

٤٤ (٣٤) إِنَّ شَجَرَةَ ٱلزَّقُومِ (٤٤) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ (٤٥) كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمِ الْمُعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمِ أَلْمُ الْمُعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمِ الْمُعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمِ أَنْ الْمُعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمُ الْمُعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمُ الْمُعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَفَلْمُ الْمُعْلِي فِي الْبُطُونِ (٤٦) اللهُ اللهُو

٥٦ (٥١) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥٢) لَآ كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِِّنْ زَقُو مِ (٥٣) فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْجُونَ مِنْهَا الْخُونَ مِنْ ٱلْحَمِيمِ. ٱلْبُطُونَ (٥٤) فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ.

\* \*

## ﴿ الزكاة والصدقات ﴾

٢٦٦) أَيوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاهَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتْ ، كَنَّ لِكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . (٢٦٨) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . (٢٦٨) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . (٢٦٨) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . (٢٦٨) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ اللهُ يَعِدُ كُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ وَاسِعْ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ وَاسِعْ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

٩ ( ٩٨ ) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخَذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ، عَلَيْهِمْ ذَآئِرَةُ ٱلسَّوْء ، وَٱللهُ سَمِيعُ عَلَيْمِ .

٥٧ (١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلِيْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مَّنْ

٥٧ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ، أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلَّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلِّا وَكُلَّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلِّا وَكُلُونَ خَبِيرٌ .

\*\*

# ﴿ زكريا ﴾

٣ (٣٧) فَتَقَبَّلُمُ ارَبُّهُ بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ، كُلَّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ، كُلَّها دَخَلَ عَنْدُ الله ، إِنَّ الله الله عَرْرُفُ مَنْ يَشَاء بِغَيْرِ حِساب (٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ يَرْ فُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْرِ حِساب (٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ اللهُ عَاء (٣٩) فَنَادَتْهُ الْمَلاَ بِكَة وَهُو قَامِم مُيكِي يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ الصَّالِحِينَ (٤٠) قالَ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ الصَّالِحِينَ (٤٠) قالَ رَبِّ أَنَّ اللهُ يُنَمِّرُكُ بِيحْنِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةً مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ الصَّالِحِينَ (٤٠) قالَ رَبِّ أَنِّي عَلَوْنُ عَلَى عَلَيْهُ مَا يَشَاء وَلَهُ مَنْ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ السَّاعِينَ (٤٠) قالَ رَبِّ أَنِّي عَلَام وَقَدْ بَلَعَنِي الْكَبَرُ وَامُراَّتِي عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى عَالِمَ وَقَدْ بَلَغَنِي الْعَشِي وَالْإِبْكَارِ . (٤١) قالَ رَبِ الْعَشِي وَالْإِبْكَار . . وَالْمَاسَ فَلَا عَلْكُ أَلْنَاسَ فَلَاثُهُ أَلْنَاسَ فَلَاثُهُ أَلْنَاسَ فَلَاثُهُ أَلْنَاسَ فَلَاثُهُ أَلَيْ وَالْمَرَا وَسَبِّحْ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ. .

٦ (٨٥) وَزَكْرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ.

١٩ ( ٢ ) فِرَكُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكُرِيّا (٣) إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَ آءً خَفِيًّا (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا بُكَ رَبِّ شَقِيًّا (٥) وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمُو الِيَّ مِنْ وَرَآ بِي مِنْ وَرَآ بِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَر ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ ، وَأَجْعَلُهُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَر ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ ، وَأَجْعَلُهُ رَبِّ تَنْ اللَّهُ مِنْ عَبْلُ سَمِيًّا (٨) قَال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأً تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكَبَرِ عِتِيًّا (٩) قَالَ كَذَلِكَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأً تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا (٩) قَالَ كَذَلِكَ وَلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأً تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا (٩) قَالَ كَذَلِكَ وَلَا رَبِّ ٱحْمَلُ لِي عَلَى يَعْفِلُ لَوْمُ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى قَالَ كَذَلِكَ قَالَ كَذَلِكَ قَلْ كَانَتِ ٱمْرَا لَيْكُ مَنْ قَبْلُ وَلَمْ مِنَ ٱلْكِهَالَ مَا لَيْكُ مَنْ وَقَدْ فَعَلَى مَنْ وَقَدْ مَا لَكُونُ لِي عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُومُ مِنَ ٱلْمُحْرَابِ فَأَوْمَ مِنَ ٱلْمُعْمِلُ لَي مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُومُ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْمَ مِنَ ٱلْمُومُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ سَبِحُوا بُكُرْةً وَعَشِيًّا .

٢١ ( ٨٩) وَزَكْرِيَّا ٓ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٩٠) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَوَهَبُنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَوَهَبُنَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .

\* \*

### ﴿ زيد ﴾

٣٣ (٣٧) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْهَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّى اللهَ وَتُخْفِي فِي اللهَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّى اللهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ، فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَوَجْنَا كَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِأَدْعِيَا مِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا .

\* \*

# ﴿ الزينة ﴾

٧ (٣١) يَا بَنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِ فِينَ (٣٢) قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ، قُلْ هِي ٱلْمُسْرِ فِينَ (٣٢) قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ، قُلْ هِي لَلَمُونَ . لَلَذِينَ عَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوا قِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ، كَذَلكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

#### ﴿ الساعة ﴾

- المن المنافين عن السّاعة أيّان مُرْسَاها، قُلْ إِنَّماعِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، لَا يُجَلِّيها لَوَ قُتِهَ إِلَّا هُو، تَقُلَتْ فَي السّمَلُونَكَ عَنِ السّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ، لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ، يَسْئُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْها، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
- ١٥ ( ٥٥ ) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَآثُو أَنْ وَمَا بَيْهَمُا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآ تِيَةُ ، فَاصْفَح ِٱلصَّفْحَ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفَعِ الصَّفْحِ الصَّفَحِ الصَّفْحِ الصَّفَحِ الصَّفْحِ الصَلْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ الْعَلَقْمَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَةِ المَا الْعَلَقْمَ الْعَلَقْمَ الْعَلَقْمَ الْعَلَقَمَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلْمَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلْمِ الْعَلَقِ الْعَلْمَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلْمَ الْعَلَقِ الْعَلْعَ الْعَلَقِ الْعَلَق
- ١٦ (٧٧) وَلِلْهِ غَيْبُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْ حِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ شَيْءَ قَدِيرْ .
- ١٨ (٢١) وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُ نَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواۤ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
- ١٩ (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّ حَمَانُ مَدَّا ، حَتَى ٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَ إِمَّا عَمْ فَي مَنْ هُوَ شَرُ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ خُنْدًا .
- ٢٢ (١) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ (٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُو ْضِعَةٍ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا مُمْ بِسُكَارَى عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا مُمْ بِسُكَارَى وَمَا مُعْ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَذَابَ ٱللَّهُ مِنْ عَذَابَ ٱلللَّهُ مِنْ يَةً مُّنْ مُ حَتَّىٰ تَأْ تِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِهُمُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِهُمُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِهُمُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِهُمُ مُنْ فِي عَذَابُ يُومِ عَقِيمٍ .
  - ٢٥ (١١) بَلْ كَذَّ بُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.

- ٣ (١٢) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ. (٥٥) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ كُيفْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة ، كَذَ لكَ كَانُوا يُؤْ فَكُونَ .
- ٣١ (٣٤) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ، وَمَاتَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَاتَدُرى نَفْسُ بِأَى َّأَرْضِ تَمُوتُ ، إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْ خَبِيرٌ.
- ٣٣ (٦٣) يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ
- } (٤٦) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُـدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِـلُوآ ءَالَ فِوْعَوْنَ أَشَدًّ أَلْعَذَابٍ.
- ١٤ (٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ آءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ رُمَةً وَ لَيْن رُّحِمْتُ إِلَىٰ رَبِّي ۚ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَاحُسْنَىٰ ، فَلَنْنَبِّ مِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَتْهُم مِّنْ عَذَابِ غَليظٍ .
- ٣٤ (١٦) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للِّسَّاعَةِ فَلَا تَمْ تَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ، هَلذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ . (٦٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
- ٧٤ (١٨) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً ، فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذ كْرَاهُمْ .
  - ٥٤ (١) أُقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَ ٱلْقَمَرُ . (٤٦) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ .
- ٧٩ (٤٢) يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٣) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٤) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٥) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٤٦) كَأْبَهُمْ يَوْمَ يَرَوْبَهَا لَمْ يَلْبَثُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

# ( mi)

رقم السورة والآية

- ٢٧ (٢٢) فَمَكُثُ غَيْرَبَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ مِمَا لَمْ تُحَطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينِ (٣٣) إِنِّى وَجَدْتُ الْمُ وَأَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (٢٤) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الشَّهِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتُدُونَ .
- ٣٤ (١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهِمْ ءَايَةُ ، جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشَمَالِ ، كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشُّكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاكُمْ ، بِجَنَّتَيهُمْ جَنَّتَيهُمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءً مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٧) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ ، بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ .

#### \* \*

### ﴿ السحاب ﴾

- البَّدُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ عِي الْبَحْرِ عِي النَّهُ مِنَ السَّمَاءَ مِن مَّاءَ فَأَحْياً بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها عِيمَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءَ مِن مَّاءَ فَأَحْياً بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمِ لَمَ يَعْفِلُونَ .
- ٧ (٥٧) وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، حَتَّى ٓ إِذَ ٓ ٱ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَهِ
   مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ ، كَذَلكِ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
   تَذَكَّرُونَ .
  - ١٣ (١٢) هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِيءَ ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقَالَ.
- ٢٤ (٤٠) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْق

بَعْضِ إِذَ ٓ ٱ أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَ اهَا ، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ . (٤٣) أَلَمْ يَعْضِ إِذَ ٓ ٱ أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدُ بُو مَنْ يَشَاهُ وَكُمَّ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ خِلَالِهِ مَنْ اللهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمُ يَوْلِفُ بَيْنَهُ ثُمْ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَرُيْزِلُ مِنَ ٱللهَ مَنْ يَشَاهُ وَ يَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاهُ ، يَكَادُ مَن السَّمَا وَيُعْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاهُ ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ .

- ٧٧ (٨٨) وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُنُّ مَنَّ ٱلسَّحَابِ، صُنْعَ ٱللهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء، إِنَّهُ خَبِيرْ مِمَا تَفْعَلُونَ.
- • ( ٤٨ ) ٱللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَامَهُ وَ يَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَامَهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا مُمْ يَشْتَبْشِرُونَ .
- ٣٥ ( ٩ ) وَٱللهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَا لِكَ ٱلنَّشُورُ .
  - ٢٥ (٤٤) وَإِنْ يَرَوْا كَسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابُ مَّر كُومُ .

\* \*

### ﴿ السحرة ﴾

- ٠٠ (٧٨) قَالُواۤ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَا لِهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْمِ (٨٠) قَالُوٓ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل
- ٠٠ (٥٨) فَلَنَأْ تِينَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُحْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانَا سُوعى ٢٠ (٥٨) فَلَوْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى (٦٠) فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ (٩٠)

7.

مُمُّ أَنَىٰ (١٦) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذَبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِمِدَانِ مَا الْمَعْوَا مَن اَفْتَرَىٰ (٢٣) قَالُولَ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرانِ مِن اَفْتَرَىٰ (٢٣) فَالُولَ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرانِ مِن اَفْتَرَىٰ (٢٣) فَالُولَ إِنْ هَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن الله

٢٦ (٣٩) قَالُوآ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَ اَ بْنِ حَاشِرِينَ (٣٧) يَأْتُوكَ بَكُلِّ سَحَّارِ عَلِم (٣٨) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لَمِيقاَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (٣٩) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم تُجْتَمِعُونَ (٤٠) لَعَلَّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةُ وَالْوا لَفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَالِينِ (٤١) فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لَفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْفَوْلَ مِنْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (٣٤) قَالَ لَهُم مُّوسَى الْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ الْفَالِينِ (٤٤) فَأَلْقُ مُوسَى الْفُولَ مَلْ الْمَوْرَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَالِينِ (٤٥) فَأَلْقُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقُفُ مَا يَأْفِيكُونَ (٢٦) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٧) قَالُوآ عَمَنَ الْمَوْلَ الْقِيلَةُ وَلَا اللَّهُ وَعَلِيلَ اللَّهُ وَعَلِيلِ اللَّهُ وَعَلِيلِ اللَّهُ وَعَلِيلِ اللَّهُ وَعَلِيلِ اللَّهُ وَعَلِيلِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِيلَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِ الْمَوْلُونَ (٤٤) فَلُ اللَّهُ وَاللَّولِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولَ اللَّالَ وَلَيْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

# ﴿ السرقة ﴾

رقم السورة والآية

• ( ١٢ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ مَلَى ٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِ فْنَ وَلَا يَنْ بَهُمْنَانَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَغْضِينَكَ يَوْ نَيْنَ وَلَا يَقْتُونَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْنَانَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَغْضِينَكَ يَوْ فَيَايِعْهُنَ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

#### \* \*

#### ﴿ السعداء ﴾

- ٧ (١٤) وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ لَا أُنكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ٓ أُولَـ يُلِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، هُمْ فَيْ اللَّهُ مَنْ غِلَّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلحُمْدُ لِلهِ فَيْمَا خَالِدُونَ (٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِم ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلحُمْدُ لِلهِ ٱللَّهُ مَالِدُونَ (٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِم ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلحُمْدُ لِلهِ ٱللَّهُ مَالَونَ مَنْ عَلَى اللهُ مُلْونَ .
- ١٠ (٢٥) وَٱللهُ يَدْعُو ا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقَيْمٍ (٢٦) لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَـٰ يُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها الْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَـٰ يُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها اللهُونَ .
- ١١ (١٠٨) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَنِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيها مَادَامَتِ ٱلسَّمَا وَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ، عَظَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ .
- ١٥ ( ٤٥ ) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٦) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنينَ (٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

- ١٥ مَنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (٤٨) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبْ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
- ١٨ (١٠٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصََّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْ دَوْسِ نُزُلًا (١٠٨) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا .
- ٢٦ (١٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَت ْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسُنَى ۚ أُولَٰ عَلَى عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٢) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِياً الْحُسُنَى الْوَلَٰ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٣) لَا يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَا ثِيَّهُ هَلَذَا يَوْمُنَمُ وَلَا اللّهِ عَنْهُمُ الْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَا ثِي كُنْهُمُ الْفَرَى كُنْهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَا ثِي كُنْهُمُ وَمُنَا اللّهِ عَنْهُمَ اللّهَ اللّهَ عَنْهُمَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل
- ٢٢ (٣٣) إِنَّ ٱللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَللهَ يُدْخِلُ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا مِن أَللهَ وَلَوْ أَلُوا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
  - ٢٥ (٢٤) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا.
- ٣١ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ (٩) خَالِدِينَ فِيهَا ، وَعْدَ ٱللهِ حَقًّا ، وَهُوَ ٱللَّهِ عَلَّا ، وَهُوَ ٱللَّهِ عَلَّا ، وَهُوَ ٱللَّهِ عَلَّا ، وَهُوَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا ، وَهُوَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُونِّمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٧) قَالَا (١٧) تَتَجَافَىٰ جُنُو بَهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفَقِّونَ (١٧) فَالا تَعْمَلُونَ .
  - ٣٥ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أُسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرْ .
- ٣٦ (٤٥) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَوْمَلُونَ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٧) لَهُمْ فِي ظَلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٧) لَهُمْ فِيها فَاكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٨) سَلَامْ قَوْلًا مِّن رَّبٍ رَحِيمٍ.
- ٣٩ (٧٣) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْ ارَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ، حَتَّى ٓ إِذَا عَبَآ وُهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ تَنْهَا سَلَامْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٤) وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَ قَنَا وَعْدَهُ

٨٨ ( ٨ ) وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَّاعِمَةٌ (٩) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (١٠) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١٠) ( ١٢) فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ (١٣) فِيهَا سُرُرُ مَرَّ فُوعَةٌ (١٤) وَأَكُوابُ مَوَّ ضُوعَةٌ (١٥) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٢) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ .

\* \*

# (m) (m) (m)

٧١ (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْا نَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْا نَ إِذْ يَعْلَمُ اللَّهِ الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَمَّ نَا هَا سُلَيْا نَ ، وَكُنَّا عَالَيْنَ ، وَلُكَّا عَالَيْنَ ، وَلُكَّا عَالَيْنَ ، وَلُكَّا عَالَيْنَ .

\* \*

# ﴿ الشهادة ﴾

- المَّمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللهِ ، وَمَا ٱللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تُعْمَلُونَ وَهُو أَنْتُم أَعْلَم وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللهِ ، وَمَا ٱللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَهُ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱلله عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ تَعْمَلُونَ . (٢٠٤) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱلله عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو آلَدُ ٱلله عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو آلَدُ ٱلْخِصامِ .
- ﴿ ٣ ) وَأَبْتَلُوا ٱلْيَتَامَىٰ حَتَى ٓ إِذَا بَلَغُوا ٱلنَّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوآ إِلَيْمِمْ أَمُو الَهُمْ ، وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ وَا اللهِ عَلَيْهُمْ ، وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً . (١٥) وَٱللَّاتِي بِاللهُ مُرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمُ ۚ إِلَيْهِمْ أَمُو الَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً . (١٥) وَٱللَّاتِي بِاللهِ مَسِيباً . (١٥) وَٱللَّاتِي بَاللهُ وَسُنَ مَنْ أَمُونَ مَنْ أَمُونَ مَنْ أَمُونَ مُنْ أَمُونَ مُنْ أَمُونَ أَنْ أَمُونَ أَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُنَ سَبِيلًا .

- ٥ (١٠٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ

  مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم شُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ،

  مَّعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيَقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللهِ إِنَّ آلِا لَيْنَ ٱللهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ وَلَا نَكُمُ شَهَادَةَ ٱللهِ إِنَّ آلِا لَيْنَ ٱللهِ إِن ٱرْتَبْتُمُ لَا أَلْوَنَ اللهِ إِنَّ أَلْوَلَ اللهِ اللهِ السَّهَادَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- (١٩) قُلْ أَيُّ شَيْءَ أَكْبَرُ شَهَادَةً ، قُلِ ٱللهُ ، شَهيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَأُوحِيَ إِلَى هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ، أَنِيَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللهِ ءَالهِدَ ٱلْخُرَىٰ ، وَلَ لَآ أَشْهَدُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالهِدَ ٱلْخُرَىٰ ، وَلَ لَآ أَشْهَدُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ٧ (٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱلله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنْ ٱلْكِتَابِ، حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُناً يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوآ أَيْنَ مَا كُنْتُم ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِو يَنَ . (١٧٢) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَمِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِو يَنَ . (١٧٢) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَمِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَيُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ .
- ١١ (١٧) أَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدْ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ، أَوْلَـ اللَّهُ عَلَىٰ بَوْ مِنَ اللَّاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ أَوْلَـ اللَّهُ عَوْمِدُهُ ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ

- ١١ مِنْهُ ، إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ٧٤ ( ٤ ) وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَ آءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَـ لَكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٣) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَ آهِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَٱلْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَا اللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِنَ (٩) وَالْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ. (٣٣) إِنَّ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱللهُ نِينَ (٩) وَٱلْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ. (٣٣) إِنَّ بَاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱللهُ عَلَيْهَا وَالْا خِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ نِينَ وَمُونَ ٱللهُ حُصَنَاتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعَنُوا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِورَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ أَلْسِنَةً مُنْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدُ وَالْمَافِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ وَالْعَالِمَ الْمُؤْمِنَاتِ لَتُسْتَعْلَاقُ وَالْمَافِي وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَافِلُونَ وَلَوْلَاقُولُونَ وَلَهُمْ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْعَافِلَةِ وَلِهُ وَلَهُ مُلْولِهُ وَالْمَالِقُولُ وَلِي وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَولُونَ وَلَا مُعْلَى وَالْعَلَاقُ وَلَاقًا فَلَاتُ وَالْمَافِلَةُ وَلَالَ وَالْمَافَاقُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَلَا وَلَولَاقُولُ وَلَاقًا وَلَا اللْمُؤْمِلُونَ وَلَا وَلَهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا وَلَالْمُؤْمُونَ وَلَا اللْمُؤْمُونَ وَلَاقًا وَلَا وَلَوْمُ وَلَا لِ
- (٢٠) حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْمٍ شَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢١) وَقَالُوا اللهُ الله وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْعَادُكُمْ وَلَا أَنْ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ .
- ر ٢ ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ وَأَقْيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ، ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ ٱللهَ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا .

1.31

### ﴿ الشهداء والشهود ﴾

٢ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَوَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مَنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ مِّنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَيْهُ لَا يَالَهُ عَالَمُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَ عَالَمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهَا عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

- وَإِسْحَانَ إِلَهُ وَاحِدًا وَكُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . (١٤٣) وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا أُلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ شَهِدًا ، وَمَا جَعَلْنَا أُلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْمُ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا أُلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إلَّا عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إلَّا عَلَى ٱللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْوفُ رَحِيمُ . إِنَّا ٱللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْوفُ رَحِيمُ . إِنَّ ٱللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْوفُ رَحِيمُ . إِنَّ ٱللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْوفُ رَحِيمُ . كَانَتْ عَلَيْهِ النَّيْمَ ٱللهُ عَلَى ٱلنَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُم بِينَ إِلَى أَجَلِ مُسمَى فَا كُتْبُوهُ ، وَلِي كُنْبُ بَيْنَكُمُ عَلَيْهِ كُنَا اللهُ عَلَى ٱللهُ وَلِيمَ مُنْ مُنْ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ ٱللهُ مُ فَلْيَكُنْتِ وَلَيْمَ لِلْ الذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيمًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ سَعْمِكُ أَنْ مُنْ مُنْ وَلِيمُ لِلْ وَلِيهُ بُولُولِكُمْ وَلِيهُ بِلْعَدُل ، وَلَا يَشْعَدُول ، وَلَا يَبْعُولُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيهُ بُولُول مَنْ مِنْ الشَّهُمَ اللهُ وَلَيْهُ بِالْعَدُل ، وَلَيْهُ مَنْ مُنْ وَلَيْهُ مِنْ الشَّهُمَ اللهُ وَلَيْهُ بِالْعَدُل ، وَلَا تَشْعَلُوهُ اللهُ وَلَيْهُ بِالْعَدُل ، وَلَاتَشْمُوا أَنْ تَرْعَابُوا أَنْ مُعَلِلْ وَلِيهُ مُنْ شَوْنَ مِنَ ٱلشَّهُمَ اللهُ وَلَيْهُ مُنْ مَوْنَ مِنَ ٱلشَّهُمَ اللهُ وَلَيْهُ مُنْ وَلَا سَعْمَالُول وَلِيهُ مُنْ مَنْ وَاللّهُ وَالْوَلُولُ اللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا وَلَا اللّهُ ، وَلَيْمُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ ، وَانْقُوا الله ، وَيُمَلِّمُ عَلَيْمُ أَلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ مُنْ وَاللّهُ مُ وَانْقُوا اللهُ ، وَانْقُوا اللهُ ، وَانْقُوا اللهُ ، وَانْقُوا اللهُ ، وَيُمَلِّمُ كُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللللّهُ وَاللّ
- ﴿ (١٣٥) يَأْيُهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أَو ٱلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَوْرَ بَينَ ، إِنْ يَكُن عَنِيًّا أَوْ فَقيرًا فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِما ، فَلَا تَدَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدُلُوا ، وَإِنْ تَلُو وَآ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
- ٥ ( ٨ ) يَائَيُّهَاٱلَّذِينَ َامَنُوا كُونُواقُوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَ آءَ بِالْقَسْطُ ، وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٓ أَلَّا تَعْدُلُوا ، وَأَتَّقُوا ٱلله ، إِنَّ ٱلله خَبِيرُ بِمَا نَعْمَاوُنَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ الله عَبِيرُ بِمَا نَعْمَاوُنَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ

- ١١ مِنْهُ ، إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ٧٤ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْ مُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَـ يُكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٣) وَٱلَّذِينَ يَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءً إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَهُ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِ (٨) وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْقَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بَاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) وَٱلْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِ (٩) وَٱلْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (٣٣) إِنَّ بَاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِينَ (٩) وَٱلْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (٣٣) إِنَّ بَاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (٣٤) إِنَّ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (٣٤) إِنَّ اللهُ عَلَيْهَا وَلَا خِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكِ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٤) وَالْحَامُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عِمَاكُونَ . عَظَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عَلَاكُ عُلَاهُ عَمَاكُونَ . (٤٤)
- (٢٠) حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢١) وَقَالُوا لِيَعْمَلُونَ إِذَا مَا جَآوُهُمَا شَهِدَ عَلَيْهَمْ عَلَيْهَا، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُم أُولًا مَرَّة لِيجُلُودِ هِمْ لِيَ شَهِدْ تُمْ عَلَيْنَا، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُم أُولًا مَرَّة وَلا لِيجُلُودِ هِمْ لِيَ جَعُونَ (٢٢) وَمَا كُنْتُم تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمْعُكُم وَلا أَبْصَارُكُم وَلا جُلُودُكُم وَلَا أَبْصَارُكُم وَلا جُلُودُكُم وَلَا مَا تُعْمَلُونَ .
- ٥٦ (٢) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَ وَأَسْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ وَأَلْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ خِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ وَأَلْيَوْمِ اللهَ وَالْيَوْمِ اللهَ خِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَعْمَلُ لَهُ مَخْرَجًا .

. A. 37 7

# ﴿ الشهداء والشهود ﴾

٢ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَا نَزَ لْنَا عَلَى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مَنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَيْ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ عَادِينِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَ لَا إِلَهَ عَابَا لِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ لِبَيْدِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ لَا لَهَ عَالَوْل مَعْبُدُ إِلَهُ عَالَمَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

- ٣ (٩٩) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِٱللهِ مَنْ َعَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُ شُهَدَ آءَ ، وَمَاٱللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . (١٤٠) إِنْ يَمْسَمْ مُ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مَّمْلُهُ ، وَتِلْكَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ يَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَ آءَ ، وَاللهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالَمِينَ .
- ﴿ (١٣٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَوْرَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِما ، فَلَا تَدَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدُلُوا ، وَإِنْ لَمْ كُونَ خَبِيرًا .
- ٥ ( ٨ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواقُوَّ امِينَ لِلهِ شُهَدَ آءَ بِالْقُسْطِ ، وَلَا يَجْرِ مَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٓ أَلَّا تَعْدُلُوا ، وَاتَّقُوا ٱلله مَا إِنَّ ٱلله خَبِير ﴿ بِمَا تَعْمَالُونَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَ لَنَا ٱلتَّوْرَاةَ اللهَ عَبِير ﴿ بِمَا تَعْمَالُونَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَ لَنَا ٱلتَّوْرَاةَ

- فيها هُدًى وَنُورْ ، يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّدِينَ أَسْلَهُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّا نِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا اللَّهِ عَلَى وَنُورْ ، يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّابِ ٱللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَ آءَ ، فَلَا تَخْشُو اللَّاسَ وَٱخْشُو ْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اللهُ عَلَيْهِ مُهُدَ آءَ ، فَلَا تَخْشُو اللَّاسَ وَٱخْشُو ْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَهُ الْكَافِرُونَ .
- را (١٤٤) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ ، قُلْ ءَ آلذَّ كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَمَانُ عَلَيْهِ اللهِ الْنَاتُ عَلَيْهِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِينِ ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَ آءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللهُ بَهِـٰذَا ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ أَرْحَامُ ٱللهُ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَدْ بَاللهِ عَلَى اللهِ كَذَبًا اللهَ لَا يَهْدِي اللهَ لَا يَهْدِي اللهَ لَا يَهْدِي اللهَ لَا يَهْدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَذَبِع أَهُوآ ٱلّذِينَ اللهَ كَرْبُونَ أَلْهَ حَرَّمَ هَاذَا ، فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَذَبِع أَهُوآ ٱللّذِينَ كَلَا يُونُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ .
- ٢٢ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهِادِهِ ، هُو َ ٱجْتَبَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُ وَتَكُونُوا شُهَدَ آءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ، فَأْ قِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ وَٱعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَو لَا كُمْ ، وَنَعْمَ ٱلنَّاسِ ، فَأْ قِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ وَٱعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَو لَا كُمْ ، وَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ .
- ٢٤ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهَدَ آءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا الْمُمْ الْفَاسِقُونَ . (٦) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ الْفَاسِقُونَ . (٦) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَادَةً إِلَا أَنْفُهُمُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (١٣) لَوْلا جَاهُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَآءَ فَأُولَـ أَلِكَ عَنْدَ ٱللهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ .
- ٣٩ ( ٦٩ ) وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِي ٓءَ بِالنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَ آءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
- ٥٧ (١٩) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ، وَٱلشَّهَدَ آهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُ ُهُمْ وَنُورُهُمْ، وَالشَّهَدَ آهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُ ُهُمْ وَنُورُهُمْ، وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهَا ۖ أُولَـٰئِكَ أَصْحاَبُ ٱلْجَحِيمِ.

### ﴿ الشهور ﴾

رقم السورة والآية

- ٩ (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَة ۚ حُرُم ۗ ، ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّرُ ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم ، وَقَاتِلُوا ٱلمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُم ، كَافَةً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَقِينَ .
- ٢ (٢١٧) يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرِ ، وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْنُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَكُفْنُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَكُفْنُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَ يَقَاتِلُونَ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ وَلَا يَرْتُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَا فِرْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱللهُ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَمْ عَالِمُونَ .
- إِذَا ٱنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُو هُمْ وَخُــــذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَالْحَصَرُوهُمْ وَالْحَصَرُوهُمْ وَالْحَصَرُوهُمْ وَالْحَصَرُوهُمْ وَالْحَصَرُوهُمْ وَالْحَصَرُوهُمْ وَاقْعَدُوا اللّهَ كَانَّ مَنْ صَدِيمَ عَلَيْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَخَالُوا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ عَنُورُ رَحِيمٌ .

\* \*

#### ﴿ الشيطان ﴾

- ٧ (٢٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ الإِذَا مَسَّهُمْ طَآلِفْ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ وَا قَاإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ.
  - ١٩ (٨٣) أَلَمْ تَرَأَنَّا ۖ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزًّا.
- ٢٤ (٢١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ يَتَبِعِ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ كَا وَمَنْ يَتَبِعِ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ كَا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَانَ كَى مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ لَا يَعْمِعُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَانَ كَى مِنْ يَشَاءَ ، وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ عَلِيمٍ .

- ٧٤ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى آدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَهْلَىٰ لَهُمْ
- ٥٨ (١٩) ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِ كُرَ ٱللهِ ، أُولَـٰئَكِ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرونَ .
  - ٠٠ (١٢٠) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَآءَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى الشَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ.
- ٢٦ (٢١٠) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ (٢١١) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَرَّمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٤) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَلْهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٥) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٥) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمَا عَنْ إِلَيْ إِنْ إِلَيْمُ عَنِ اللّهُ عَنْ إِلَيْمُ عَنِي الْمُعْمِينَ (٢١٥) إِنَّ مَا إِنْهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَلْهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٥) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَلْهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٥) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعُ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ (٢١٥) إِنْهُمْ عَنِ السَّمْعُونَ (٢١٥) إِنْهُمْ وَمَا يَسْتَعْلِيعُونَ (٢١٥) إِنْهُمْ عَنْ السَّمْعُ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ (٢١٥) إِنْهُمْ عَنْ السَّمْعُ ولَا عَلَيْكُونَ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ أَلْمُ عَلَيْكُونَ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُونَ السَّمْعُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ الْعَلَيْكُونَ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ الْعَلَيْكُونَ وَلَا يَسْتَعْلِيعُونَ أَنْ أَلْمُعُلِيعُ عَلَيْكُونَ وَلَا يَعْلَى الْعَلَيْكُونَ أَلْعُلِيعُونَ الْعَلَيْكُونَ وَلَا يَسْتَعْلَيْكُونَ وَلَالْعَلَامِ عَلَيْكُونَ وَلَ

\* \*

#### ﴿ الصابئون ﴾

- ٢ (٦٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّا بِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
- ٥ (٦٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِنُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَحْزَ نُونَ .
- ٢٢ (١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوآ إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ .

\* \*

### ﴿ الصُّور ﴾

٧٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ، قَوْلُهُ ٱلْحَقُ ، وَلَهُ الْحَقُ ، وَلَهُ ٱلْخَيْدِ .
ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ ، عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْدُ .

- ١٨ (٩٩) وَتُرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنُفْيخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا.
  - ٠٠ (١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ ، وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا .
  - ٢٣ (١٠١) فَإِذَا نُفْيخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا ٓ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ.
- ٢٧ (٨٧) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ، إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللهُ ، وَكُلُّ اللهُ اللهُ ، وَكُلُّ اللهُ اللهُ
  - ٣٦ (٥١) وَنُفُخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
    - ٣٧ (١٩) قَاإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ.
- ٣٩ (٦٨) وَنُفَيخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَلُوَ اتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ نُفيخَ فِيهِ أَلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ نُفيخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ .
  - ٥ ( ٢٠ ) وَنُفِيخَ فِي ٱلصُّورِ ، ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ .
- 79 (١٣) فَإِذَا نُفْخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَة وَاحِدَة (١٤) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلِجْبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤)
  (١٥) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ .
  - ١٨ (١٨) يَوْمَ أَيْنَفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
  - ٧٩ (٦) يَوْمَ تَرْ جُفُ ٱلرَّاحِفَةُ (٧) تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ (٨) قُلُوبْ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَةٌ .
- ٠٨ (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ (٣٤) يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْ ﴿ مِنْ أَخِيهِ (٣٥) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٦) وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ (٣٣) أَوْرِيءَ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ .

\*

# ﴿ الصيد ﴾

رقم السورة والآية

و (١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْنُوا بِالْعُقُودِ ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْ لَيْ عَلَيْكُمْ عَيْرُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

\* \*

# ﴿ الضَّا ﴾ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٠ ١٨٠

- ٥ (٢) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَآئِرَ ٱللهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلحُرَّامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا اَلْهَ مَن اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلحُرَّامَ وَلَا الْهَدْى وَلَا الْهَدْى وَلَا الْهَدْى وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا يَجْرِمَنَ لَمُ اللهِ وَاللهُ عَن رَبِّهِمْ وَرضُواناً ، وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ، وَلَا يَجْرِمَنَ لَمُ اللهِ مَن اللهُ عَن المُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱللهِ وَٱلنَّقُوى ، وَلَا تَعُولُ اللهَ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
- ٣٢ (٣٢) ذَ الِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآرُ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ (٣٣) لَكُمْ فِيهَا مَناَفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَتَّى مُن مَعِلَمَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآرُ اللهِ عَلَى مارزَقَهُمْ مُمُ مَعِلَمَ آلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى مارزَقَهُمْ مُمُ مَعِلَمَ آلِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

\* \*

# ﴿ الطاغوت ﴾

- ٢ (٢٥٦) لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ، قَدْ تَبَدَيْنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَهَدِ السَّدَهُ مَنَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ وَاللهُ سَمِيع عَليم (٢٥٧) ٱللهُ وَلِيُّ ٱلذَينَ عَامَنُوا يُحْرُ جُهُم مِّنَ ٱللهُ وَلِيُّ ٱللهُ عَليم (٢٥٧) ٱللهُ وَلِيُّ ٱللهُ عَليم مِّنَ ٱللهُورِ إِلَى ٱلنَّورِ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَآ أَوْ لِيَا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِ جُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلنَّاوِرِ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَآ أَوْ لِيَا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِ جُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلنَّادِ مَنْ أَلنَّورِ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَآ أَوْ لِيَا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِ جُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلنَّادِ مَنْ أَلنَّادٍ مَنْ أَلنَّادٍ مَنْ أَلنَّادٍ مَنْ أَلنَّادٍ مُعْ فِيها خَالِدُونَ .
- (٦٠) قُلْ هَلْ أُنبَّنُكُمْ بِشَرِ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللهِ ، مَنْ لَعَنَهُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَكَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ عَنْ سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ . الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ، أُولَـ ثَكَ شَرُ مَّكَاناً وَأَضَلُ عَنْ سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَذِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَاجْتَذِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النُهُ كَذَّ بِينَ .

٣٩ (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوآ إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ، فَبَشَرْ

### \* \*

## ﴿ طالوت ﴾

(۲٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ، قَالُوآ أَنَّهُ أَسْطَةً وَتَخْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِي مَلْكُهُ مَنْ يَشَلَهُ ، وَاللهُ وَالسِعْ عَلِيمْ (۲٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ فِي الْفِلْ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَلَهُ ، وَاللهُ وَالسِعْ عَلِيمْ (۲٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ فِي الْفِلْ وَالْحَسْمِ ، وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَلَهُ ، وَاللهُ وَالسِعْ عَلِيمْ (۲٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ وَبَقِيّةٌ مِّنَا تَرَكَ عَالُ مُوسَىٰ وَاللهُ مَلْكُونَ تَعْمُولُهُ أَلْمَلا بُعُمُ اللّا بُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيّةٌ مَنْ مَوْمِنِينَ (٢٤٩) فَلَمَا وَعَالُ مُؤْتِي مُلْكُهُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّومِمِنِينَ (٢٤٩) فَلَمَا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُمُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعُمُهُ فَصَلَ طَالُونَ مُؤْتَ اللهُ مَن الْمُتَوْلَ اللهُ كَم بَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعُمُهُ وَعَلَيْكُمْ وَمُودِهِ ، فَلَلْ اللهُ مَن المُنْوَا الله كَم مَن عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَقَلَلْ دَاوُدُ جَالُونَ وَعَالَهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلَلَ دَاوُدُ جَالُونَ وَعَالَهُ اللهُ اللهُ وَقَلَلَ دَاوُدُ جَالُونَ وَعَالَهُ اللهُ الل

# ﴿ الطور ﴾

رقم السورة والآية

- ٢ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ٓ اتَدِيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَدْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُ كُمْ بِهِ إِيمَا نَكُمْ إِنْ كَمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُ كُمْ بِهِ إِيمَا نَكُمْ إِنْ كُمْ أَنْ مُؤْمِنِينَ .
- (١٥٤) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ
   وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيْمَاقًا غَلِيظًا .
- ٠٠ (٨٠) يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِّنْ عَدُوِّ كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَ يَمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّاوَىٰ .
- ٢٨ (٤٤) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ . (٤٦) وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ . (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنرَ حَمَّةً مِّن رَّبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَكُنْ مِن مَنْ يَتَذَكُرُونَ .
- ٥٢ (١) وَٱلطُّورِ (٢) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ (٣) فِيرَقَّ مَّنْشُورٍ (٤) وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ (٥) وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ (٢) وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ (٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ .

\* \*

### ﴿ الطوفان ﴾

١١ (٣٧) وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْلَ ، إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (٣٨) وَ يَصْنَعُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَأْ مِّنْ قَوَمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْ مِّنْ قَوَمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

- ١١ (٤٠) حَتَى ٓ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجَئِنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَنْ مَعَهُ إِلّا قَلِيلُ (٤٠) وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيها بِسْمِ ٱللهِ كَجُولِهَا وَمُرْسَاهَا ، إِنَّ رَبِّي لَفَفُورْ رَّحِيمْ (٤٢) وَهِى تَجُولِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبالِ وَنَادَىٰ نُوحُ الْبَنّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُبَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ ٱلْكَا فِرِينَ (٣٤) قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلِ بَيْلَ جَبَلِ الْبَنّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُبَيَ ٱلْ كَامِمِ ٱلْيُومْ مِنْ أَمْوِ ٱللهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ ، وَحَالَ بَنِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ أَلْمَاءً ، قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيُومْ مِنْ أَمْوِ ٱللهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ ، وَحَالَ بَنِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ أَلْمُاءً وَقُضِي مِنَ ٱلْمَاءً وَقُضِي أَلْيُومُ مِنْ أَمْوِ ٱللهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ ، وَحَالَ بَنِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ أَلْمُو مِنَ أَلْمُو مِنَ أَلْقُومُ مِنْ أَمْوِ اللّهُ إِلّا مَنْ رَحِمَ ، وَحَالَ بَنِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ أَهْلِكَ مَا أَلْهُو مِنْ أَمْولُ وَيُولِ يَا اللّهُ وَقُولِ وَيُنَا أَلْمُو مِنَ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمَا وَعَلَى أَلْمُولُ مَا لَكُنْ مَا لَيْسَ لِي يَعْلِلُ وَلَا مَنْ رَحِمَ اللّهُ لَكُمْ أَلْمَا مَعْرُلُ مَا لَكُنْ مَا لَيْسَ لَلْ يَعْولُ اللّهُ وَمِي اللّهُ لَكُمْ أَلْمُو مُ مِنْ أَهْلِكَ مَا لَيْسَ لِي يَعْ عِلْمُ مَا لَيْسَ فِي يَعْ عَلَى مُولِكَ أَنْ أَنْ أَلْكُ مَا لَيْسَ لِي يَعْ عِلْمُ مَ وَإِلَّا تَعْفُرُ فَيْلَ أَمُ مَا لَكُنْ مَا لَيْسَ لِي يَعْ عِلْمُ مَ وَإِلَّا تَعْفُرُ فَي أَنْ مَا لَكُنْ مَا لَيْسَ لِي يَعْ عِلْمُ مَ وَإِلَّا تَعْفُرُ فَي وَتُو حَمْنَ مُعْلَى أَوْمُ لَوْكُولُ مُنْ مُعْلَى مُنْ مَالِحِ فَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ فَي اللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ مُ مُنَا عَلَى مُولِكُولُ مُلْكَالًا عَلَيْكَ وَعَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ مُ مَنْ الْمُؤْمُ مُ مُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُولُ مُنْ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ مُؤْمُولُولُولُولُولُولُ مُنْ أَلْمُولُولُ مُنْ مُعْلَى اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمُولُولُ مُلْكُولُولُ مُؤْمِلُولُ مُولِلًا لَلْمُولُولُ مُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمُولُولُولُولُول
- ٥٤ ( ٩ ) كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونُ وَاُزْدُجِرَ (١٠) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَا عَبُونَا مَغْلُوبُ فَانْتَصِرْ (١١) ، فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَا عِثْنُهُم (١٢) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَلُوبُ فَانْتَصِرْ (١٤) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءِ عَلَى آَمْ وَقَدْ قُدرَ (١٣) وَحَمْلُنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوا حِودُسُم (١٤) تَجْرِى بِأَعْيُلِنَا حَرَا اللهُ عَلَى أَمْ وَقَدْ قُدرَ (١٣) وَحَمْلُنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوا حِودُسُم (١٤) تَجْرِى بِأَعْيُلِنَا حَرَا آيًا لِمَنْ كَانَ كُفِرَ.
- 79 (١١) إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءَ حَمْلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُنْ وَاعِيمًا أَذُنْ وَاعِيمًا أَذُنْ وَاعِيمًا أَذُنْ

### ﴿ عاد ﴾

- ٧ (٦٥) وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، أَفَلَا تَتَقُّونَ .
- ٩ (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِ كَاتِهِمْ أَلَّهُ وَسُلُهُمْ وِالْبَيِّيَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْمَوْنَ .
- ١١ (٥٠) وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمُ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمُ وَ اللهَ عَالَاهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمُ
- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ تَنَأَ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ أَنْ اللهُ ، جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَلِّيَاتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُو اهِمِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا بِمَا أَرْسِلْتُمُ اللهُ مُريبِ . 
  اللهِ وَإِنَّا لَفِي شَكَّ مِّمَا تَدْعُو نَنَا إليه مُريبٍ .
  - ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَثَمُودُ.
- ٢٦ (١٢٣) كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٥) إِنِّي لَكُم رَّسُولُ أَمِينٌ (١٢٨) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٢٧) وَمَا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ أَمْعِنَ (١٢٨) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِع لَعَلَّكُمْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٣٨) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلِيةً تَعْبَثُونَ (١٣٨) وَاتَّخِذُونَ مَصَالِع لَعَلَّكُمُ تَخُذُونَ (١٣٨) وَاتَّغُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٨) وَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٨) وَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٥) إِنِّي اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٣٥) إِنِّي اللهُ وَأَطِيعُونِ (١٣٥) وَمَا تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ أَوْعَظْتُ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٨) وَمَا خَنُ بُوهُ فَأَهْلَكُنَا أَوْعَظْتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ .
  - ١٢ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَفِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ.
  - ٤ (٣١) مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَنَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُالُماً لَّلْعِبَادِ.

- (١٣) قَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّشْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ . (١٥) فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فَيْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّشْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ . (١٥) فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فَيْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ فَوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ فَوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ فُو أَشَدُّ مِنْهُمْ فُو أَشَدُّ مِنْهُمْ فُو أَشَدُ مِنْهُمْ فُو أَشَدُ مِنْهُمْ فُو أَشَدُ مِنْهُمْ فُو أَشَدُ مِنْهُمْ فَوَ أَشَدُ مِنْ أَنْهَ مَنْهُمْ فَوَ أَشَدُ مِنْ أَنْهُ مَا مُؤْمِنَ مَا مُعْمَلُ مَا مُعْمَدُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالَهُ مَا مُعْمَلُ مَا مُعْمَلُوا مَنْ أَشَدُ مِنْ أَشَدُ مِنْ أَنْهَ مَا مُعْمَلُ مَا مُعْمَلُ مَا مُؤْمَوا مَنْ أَشَدُ مِنْ أَنْهُمْ مَا مُعْمَلُمُ مَا مُعْمَلُ مَا مُوا مَنْ أَسْدَا مُ مَا مُعْمَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مَا مُعْمَلُ مَا مُعْمَالًا مَا مَنْ أَسْدَا مُعْمَالُ مَا مُعْمَالُوا مَنْ أَسْدُ مُ مَا مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُ مُعْمَلُ مُعْمَالًا مُعْمَلُ مَا مُعْمَلُ مَا مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمُولُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُكُمُ مُعْمُ مُعْمَلُكُمُ مُعْمُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُكُمُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمِلُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمُ مُعْمِلُكُمُ مُعُمْمُ مُعْمُو
- ٢٦) وَأُذْ كُوْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيه وَمِنْ خَلْفِه أَلَا تَعْبُدُوآ إِلَّا ٱلله إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٢) قَالُوآ أَحِبْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهِ تِنَا فَعْبُدُوآ إِلَّا ٱلله إِنَّ كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّمَ ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱلله وَأَبَلَغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ فَأْتِنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّمَ ٱلله مُقْبِلَ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا هَاذَا عَارِضْ وَلَكِنِّي أَرَاكُم قَوْماً تَجْهَلُونَ (٢٤) فَلَمَّ رَأُوهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا هَاذَا عَارِضَ مُعْرُنَا ، بَلْ هُو مَا تَجْهَلُونَ (٢٤) فَلَمَّ رَأُوهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا هَاذَا عَارِضَ مُعْرُنَا ، بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم ، بِهِ ، ريح فيها عَذَابُ أَلِيم (٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَعْمُولُ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ ، كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ .
  - ٥ (١٣) وَعَادُ وَفِرْ عَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ.
    - ٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ.
- مع ﴿ ٤ ﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ . (٦) وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَة (٧) سَخَّرَهَا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمَا نِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ .

\* \*

# ﴿ عجل الذهب ﴾

(٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَمُّ ٱنَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. (٤٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُو بُوآ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوآ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُو بُوآ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . أَنْفُسَكُمْ ، وَلَنْتُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُم ظَالِمُونَ (٩٢) وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُم طَالِمُونَ

- ر (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورَ خُذُوا مَآءَاتَيْنَا كُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم ، قُلْ بِلْسَمَا يَأْمُرُ كُم بِهِ إِيمَا نَكُم إِنْ كُمْ نَتُم مُوْمِنِينَ .
- ﴿ ١٥٣) يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ ٱلسَّمَاءَ ، فَقَدْ سَأَ لُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُامِهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُامُهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُامُهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُامُهِمْ ، ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلصَّاعَةُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ فَا عَنْ ذَلْكَ ، وَءَاتَيْنَا مُوسَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ
- ٧ (١٤٨) وَأُتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ ، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِينٍ .
  سَبِيلًا . أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ .
  - ٠٠ (٨٨) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارْ فَقَالُوا هَلْذَآ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ.

### \* \*

# ﴿ العدالة الإلية ﴾

- ٢ (٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْ نَا إِن نَسَينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمْلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمْلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْتَحْمَنَا ، أَنْتَ مَوْ لَا نَا فَانْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .
- إِنْما قَانِ مَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْمِ نَفْسَهُ ثُمُ يَسْتَغْفِرِ ٱللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُوراً رَّحِياً (١١١) وَمَنْ يَكْسِبُ وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَكِياً (١١٢) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنْما ثُمُ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنْما شَبِيناً .
- ر (١٣٢) وَلِكُلُّ دَرَجَاتُ مِّمَا عَمِلُوا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَا فِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ . (١٦٠) مَنْ جَآءَ بِالخُسَنَةِ فَلَهُ عُمْ لَا يُطْلَمُونَ . عُشْرُ أَمَّنَالِهَا ، وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ۖ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

- ٧ (٢٩) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٣٠) فَرِيقاً هَدَىٰ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ، إِنَّهُمُ الْشَّلَطِينَ أَوْلِيآ عَلَيْهِمُ الْضَلَالَةُ ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ .
- ٧ (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَمْ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَئِكَ هُمُ أَنْكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولِئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَئِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَأَجْتَذِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ مَا اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ مَا اللهُ وَمُنْهُم مَنْ هَا مُنْ اللهُ وَمِنْهُم مَنْ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا أَنْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالل
- ١٨ ( ٢٥ ) فَوَجَدَا عَبْدَامِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا (٢٦) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اللّهِ عَلَى مَلْ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- ١٨ صَالِحًا فَأْرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبِلُغَا ۖ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى، ذَلْكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
  - ٢١ (٣٥) كُلُّ نَفْسِ ذَ آ يَقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرُ جَعُونَ .
- ٢٤) كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ يَتَبِع خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ لِهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ لِمُا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْمَ وَاللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ سَمِيع عَلَيْحُ .
- ٣٣ (٧٠) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧١) يُصْلِح ۚ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَ يَغْفِر ْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً (٧٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَا نَهَ عَلَى ٱلسَّمَا وَاتَ ذُنُو بَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً (٧٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمْا نَهَ عَلَى ٱلسَّمَا وَاتَ وَٱلْمُنْ وَمَنْ يَعْلَى اللَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا وَالْمُنْ وَيَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱلللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنَاتِ ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَبِّحِماً .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ، وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلَهٖا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْبَى ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلَهٖا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْبَى مَا يَعْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لَا يَعْشُومُ وَ إِلَى ٱللهِ ٱلْمَصِيرُ .
- ٣٩ ( ٩ ) أُمَّنْ هُوَقَانِتْ عَانَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا تَهِماً يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْ جُواْرَ هُمَةَ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَ كَرُّ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ .
- (١٨) أُولَـٰ عَلَىٰ اللَّهِ مَ اللَّهَوْ لُ فِي أَمَ إِقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِرِينَ (١٩) وَلِـكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُو فَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . (٣٤) وَيَوْمَ يَعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا الْهَذَابِ يَعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا الْهَذَابِ مِنْ مُنْ وَنُونَ .
- ٥٣ (٣١) وَلِلْهِ مَافِي ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَآءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَلِمُ اللَّهُمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ، بِالْحُسْنَىٰ (٣٢)ٱلَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ،

هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ، فَلَا تُرَ لُوْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى (٣٩) وَأَن تَرُ لُوَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى (٣٩) وَأَن تَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى (٣٩) وَأَن تَعْيَبُهُ سَوْفَ يُرَى (٤١) ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآءَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَبُهُ سَوْفَ يُرَى (٤١) ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآءَ الْأَوْفَىٰ .

\* \*

# ﴿ عدو الله ﴾

ر ( ) يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوى وَعَدُو كُمْ أُو لِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَمْرُوا بِهَا جَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبَّكُمْ إِنْ كُنْمُ خَرَجْمُ وَمَا جَهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِنَا عَمَرْضَانِي ، تُسرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْعُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَا أَعْلَمُ مِنَا أَعْدَلَهُ وَمَا أَعْدَلَهُ وَمَا اللهِ مَنْ يَعْمُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ فَلَ سَوَآءَ ٱلسَّلِيلِ (٧) إِنْ يَنْفَقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَلَهُ وَمَا أَعْدَلَهُ وَمَا أَلْكُمْ أَعْدَلَهُ وَمَا اللهُ مِنْ مَعْهُ وَاللّهُ مِنْ مَعْلَمُ مِنْكُمْ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُورُونَ (٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَيَلْكُونُوا لَكُمْ أَعْدَلَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مَعْهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَعَلَمُ وَمَا الْفَيْمَ كُمْ أَرْحَامُكُمُ أَلْمُونَ وَصِيرُ (٤) لَنْ تَنْفُعَكُمْ أَرْحَامُكُمُ أَلْفَدَاوَةُ وَٱلْبَغْصَلَمُ أَبِدُا مَعْهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَعَلَمُ وَمِمَّا لَعْفَرَانَ مِنْ مَعْهُ وَمِنْ اللّهِ مِن مُعْهُ وَمَا أَلْفِيلُوا بِالللهِ وَمُنَا وَإِلَيْكُ مَا فَيْكُمُ وَمِمَّا لَمْ لِكُونُ وَلَوْلَا بِالللهِ وَمُولُوا بِالللهِ وَوْمُ وَلَا لَهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْفِيلُ وَاللّهُ مِنْ أَلْفَى أَلْفَى وَلَوْمُ وَلَا لَهُ مُولَ اللّهُ مَنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مَلُولُ وَمِعُمْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُولِكُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُونُ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

• وَأَخْرَجُوكُمُ مِّنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْ ُهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَيْكَ مُ وَأَخْرَجُوكُمُ مِّنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْ هُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَيْكَ مُ مُ الظَّالِمُونَ .

### \* \*

# ﴿ العرب ﴾

- ٤٤ (٣٧) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبُعِّ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، أَهْلَكُناكُمْ إِنَّهُمْ كَأَنُوا أَمْجُرِ مِينَ .
- ٢٨ (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّهُمَّةً مِّن رَّبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
- ٩ (٨١) فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِ فِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِ هُوآ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ ، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا ، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ .

# ﴿ عرفات ﴾

رقم السورة والآية

﴿ (١٩٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ، فَإِذَ ٓ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْ كُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُم مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ .

\* \*

# ﴿ عفريت ﴾ إلى المالية المالية المالية (١١١) ٨٨

٢٧ (٣٨) قَالَ يَنْأَيُّهَا الْمَلَّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَرِيلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَرِيلُ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينَ .

\* \*

# ﴿ عِمْران ﴾

٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَ اهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ . (٣٥) إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّى ٓ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

٦٦ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمِاَتِ رَبِّهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمِاَتِ رَبِّهَا وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ .

# ﴿ العنكبوت ﴾

رقم السورة والآية

٢٩ (٤١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوامِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْ لِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ،ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَكُونَ . . . لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . .

\* \*

# ﴿ عيسى ابن مريم ﴾

المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنفر المنفر

٦ (٨٥) وَزَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ.

\* \*

# ﴿ الغيث ﴾

- ٣١ (٣٤) إِنَّ ٱللهَ عَنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ، وَمَاتَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَاتَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَاتَدْرِي نَفْسُ مِأْيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ .
  - ٢٨) وَهُو َ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ، وَهُو ٓ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ.

٥٧ (٢٠) أعْلَمُ وَآ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأُولَادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُو انْ ، وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ.

\*\*

## ﴿ الغيظ ﴾

٣ (١٣٣) وَسَارِعُوآ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُوَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقَيِنَ (١٣٤)ٱلَّذِينَ النَّاسِ ، وَٱللهُ يُحِبُ النَّاسِ ، وَاللهُ يُحِبُ النَّاسِ ، وَاللهُ يُحِبُ اللهُ عَنْ النَّاسِ ، وَاللهُ يُحِبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَاللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالهُ عَنْ اللهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلْمُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع

\* \*

### ﴿ الفتنة ﴾

المُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعلِّمُانِ مِنْ أَحَدٍ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّا يَقُولا آ إِنَّمَا نَحْنُ فَتِنْةُ فَلَا تَكْفُر ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرَّقُونَ بِهِ مَنْ الْمَرْءُ وَزَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ ، بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَامُوا لَمَن الشَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . لَمَن الشَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . لَمَن الشَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . لَمَن الْقَدْلِ ، وَلَبِيْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . (١٩١) وَا قَتُلُوهُمْ حَيْثُ أَتْفُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ الْفَتْلُومُ ، كَذَلك وَلا عَنْدُ اللهَ عَنْدَ اللهَمْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ لَيْقَاتِلُومُ فَي فَيْ السَّهُونَ وَيَنَا لَوْمَ اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ اللهِ الْمَوْلِ اللهِ الْمَعْولِ اللهِ الْمَلِل عَلَى الطَّالِمِينَ . (١٩٣) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِينَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللهِ ، فَإِن النَّهُونَ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ . (٢١٧) يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْوِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فَي اللهُ فَقَالُ فَي اللَّهُ وَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فَلَا عَدُوانَ إِلَّا كُلُ اللهَ مَالُولِهِ الْمَنْ اللهُ مَا اللهُ المَالِمُونَ . (٢١٧) يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّهُو الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ المِنْ . (٢١٧) يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّهُو الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ الْمَلَى الْمَالِمُ اللهِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْم

- فيه كبير ، وَصَدَّ عَنْ سَبيلِ ٱللهِ وَكُفْر بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُر عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَلا يَزَ ٱلُونَ يُقَاتِلُو نَكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَنْ دِينِكُم الْقَبْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- " ( ٧ ) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتاَبِ مِنْهُ عَاياتُ تُحْكَماتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهاتٌ ، وَمَا يَعْلَمُ فَا ٱللَّذِينَ فِي قُلُو بِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللهُ . وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَ كُرُ إِلَّا اللهُ أَلْبَابِ . أَلُولُوا ٱلْأَلْبَابِ . أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ .
- ﴿ (٩١) سَتَجِدُونَ وَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْ كَسُوا فِيهَا ، فَإِن لَمْ يَعْتَرَنُوكُمْ وَيُنْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَيُنْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَيَعْتَمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ مَا اللَّهُ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَيُعْتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَّبِينًا . (١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلَوْسُونَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم أَوا مِنَ ٱلطَّلَاةِ إِنْ خِفْتُم أَنْ يَفْتِنَكُم اللَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَدُوا مَن ٱلطَّلَاةِ إِنْ خِفْتُم أَنْ يَفْتِنَكُم اللَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَدُوا مُبِينًا .
- وَمُنْ عَلَوْمَ اللّهُ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ اللّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكَذْبِ مَنَ الّذِينَ قَالُوآ عَامَنّا بِأَفْوَاهِمِمْ وَلَمْ عَلَمْ اللّذِينَ هَادُوا سَمّاعُونَ لِلْكَذِبَ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ، وَمِنَ اللّذِينَ هَادُوا سَمّاعُونَ لِلْكَذِبَ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ، وَإِن لَمْ تُوتُوهُ فَاحْذَرُوا ، فَعُرَّقُونَ الْكَلْمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ، يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ ، وَإِن لَمْ تُوتُوهُ فَاحْذَرُوا ، وَمِن يُرْدِ اللهُ فَيْنَدَتَهُ فَلَنْ تَمْكُ فَلَ اللّهُ مِن اللّهِ شَيْئًا ، أُولِينَا وَلَيْكَ اللّهُ مِنْ يُولُونَ أَلْكُمْ فِي اللّهَ مِن اللهِ شَيْئًا ، أُولِينَا وَلَيْكَ اللّهُ مِنْ يُولُونَ إِنْ اللّهُ عَلَيْمِ مَا أَنْزِلَ اللهُ إِنْ يُطَهِّرَ قُلُومَ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ مَا أَنْزِلَ اللهُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا اللّهُ عَلَيْمِ مُ عَمُوا وَصَمَوْا وَصَمُوا وَصُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمَوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمَوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسَمُوا وَسُومَ اللّهُ وَالَوْلَا الللّهُ اللّهُ وَالَوا اللّهُ وَالْوَا اللّهُ وَالْوا وَسَمُوا وَسَمَوا وَسَمَوا

- (٣٣) ثُمُ آمُ وَتَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَٱللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ . (٥٣) وَكَذَٰ اللهَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِعَنْ مَنْ مَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ . (٣٣) وَكَذَٰ اللهَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِعَنْ مَنْ مَيْنِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ . بَعْضَهُمْ فَيْ مَنْ مَيْنِنَا مَا أُلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ .
- ٧ (٧٧) يا بَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِبَاسَهُما لِبَاسَهُما لِلِيَرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ، إِنَّهُ يَرَاكُم هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ، إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ لَا يُوْمِنُونَ . (١٥٥) وَأُخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ، فَلَمَا أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ . (١٥٥) وَأُخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ، فَلَمَا أَوْلَيَاءَ لِللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ . (١٥٥) وَأُخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ، فَلَمَا الشَّقَهَا فَا أَخْدَتُهُمُ أَلُو جُفَةٌ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ ، أَتُهُلِكُمُ لَكُنَا عِلَى فَعَلَ ٱلشَّقَهَا فَا فَعَلَ ٱلشَّقَهَا فَا فَعَلَ الشَّقَهَا فَا فَعَلَ السَّقَهَا فَا وَرُحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَالْوَرِينَ .
- ٨ (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّينُ كُلُّهُ لِلهِ ، فَإِنِ النَّهَوْ اللَّإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّينُ كُلُّهُ لِلهِ ، فَإِنِ النَّهَوْ اللَّا اللهِ عِمْالُونَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهُ فِي اللَّرْضِ بَصِيرُ . (٧٣) وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهِ بَعْضٍ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيْنَةٌ فِي اللَّرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرُ .
- (٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ، وَفِيكُمْ مَّا مَوْرَ حَتَّىٰ مَّاعُونَ لَهُمْ ، وَٱللهُ عَلَيم إِلظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَدِ ٱبْتَغُو اللهِ الْفِيْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ حَمَّا عُونَ لَهُمْ ، وَٱللهُ عَلَيم إِلظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَدِ ٱبْتَغُو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٩) وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ٱلنَّذَن لِي وَلا تَفْتِنِي ، أَلَا فِي عَلَّ اللهِ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى ا
- ١٠ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِمْ أَنْ يَفْتِهُمْ ، وَ إِنَّ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِمْ أَنْ يَفْتِهُمْ ، وَ إِنَّ مُنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَوْعَوْنَ لَعَالَ فِي ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَيْ أَنُو مَ اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَيْنَةً لِللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَيْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ
- ١٦ (١١٠) ثُمُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد ِما فُتنِنُوا ثُمُّ جاَهَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَدْهَا فَتَنُوا ثُمُّ جاَهَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَدْهَا لَعَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَدْهَا لَعَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَدْهَا لَعَدْهَا لَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا
- ١٧ (٦٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّؤْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّاسِ

- ١٧ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا طُغْيَاناً تَجِيرًا. (٧٣) وَإِنْ كَادُوا لَيَعْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذًا لَا تَّخَذُوكَ خَليلًا.
- إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أُدُلُكُمْ عَلَى امَنْ يَكْفُلُهُ ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُوناً ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ وَلَا تَحْزَنَ ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُوناً ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ وَمُكَ مِنْ بَعْدُكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي .
   مُعْ جِئْتَ عَلَى قَدر يَامُوسَى . (٥٥) قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدُكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي .
   وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ ، يِهِ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحَمِّنَ عَيْنَهُ فِي اللهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلدُّنْيَا وَأُطِيعُوا أَمْرِي . (١٣١) وَلَا تَمُدُنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَلَيْعَالَهُ فِي ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَ .
- ٢١ (٣٥) كُلُّ نَفْسِ ذَ آئِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتِنْةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ . (١١١) وَإِنْ أَدُرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ .
- ٢٢ (١١) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهِ عَلَى ٰ حَرْف ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى ٰ وَجِهْهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَة ، ذَلكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ . (٥٣) لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي عَلَى ٰ وَجِهْهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَة ، ذَلكَ هُو ٱلْخَسْرَانُ ٱلْمُبِينُ . (٣٥) لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي الشَّيْطَانُ فِيْنَةً لِللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعيد .
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتِنْتَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِينَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابِ أَلِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتِنْتَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابِ أَلِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتِنْتَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابِ أَلِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتِنْتَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٍ .
- ٢٥ (٢٠) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا ٓ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَ مَنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا ٓ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَ مَمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً.
  - ٢٧ (٤٧) قَالُوا أُطَّيَّرُ نَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ ، قَالَ طَآ رُرُكُمْ عِنْدَ ٱللهِ ، بَلْ أَنْتُمُ قَوْمُ أَنْفَتَنُونَ .
- ٢٩ (٢) أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوآ أَنْ يَقُولُوآ ءَامَنَاۤ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِمٍ ، وَ لَكَ اللهِ مَنْ يَقُولُ ءَامَناً بِاللهِ مَنْ يَقُولُ ءَامَناً بِاللهِ مَنْ يَقُولُ ءَامَناً بِاللهِ

- ٢٩ فَإِذَ ٱلْوَذِي فِي ٱللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللهِ وَآلَئِنْ جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ، أَو لَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ .
  - ٣٣ (١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيْلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآ تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيراً.
    - ٣٧ (٦٣) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلْظَّالِمِينَ.
- ٣٨ (٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْخُلَطَآءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا أُهُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا أُهُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَتَنَّاهُ فَلَىٰ مَلَىٰ أَنْ وَأَلْقَيْناً عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا فَاسَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنابَ . (٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْانَ وَأَلْقَيْناً عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا مُمُ مَّ أَنَابَ .
- ٣٩ (٤٩) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، بَلْ هِيَ فِيْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
  - ٤٤ (١٧) وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءُهُمْ رَسُولُ كُرِيمٌ.
  - ١٥ (١٣) يَوْمَ أُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوقُوا فِيتْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
    - ٤٥ (٢٧) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْ تَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ.
- ٥٧ (١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمُ وَأُرْ تَنْتُمُ وَلَا يَنْكُمُ وَأَرْ تَنْتُمُ وَأَنْ اللّهِ وَغَرَّ كُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ.
  - ٠٠ ( ٥ ) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَأُغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا ٓ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
    - ١٤ (١٥) إِنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .
- ٧٢ (١٦) وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مِّآءً غَدَقًا (١٧) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا.
- ٧٤ (٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلا أَيْكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِلَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ

- ٧٤ وَلِيَقُولُ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَا فِرُونَ مَا ذَ ٓ ٓ أَرَادَ ٱللهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ، كَذَ لِكَ يُضِلُ ٱللهُ كَا فَرُونَ مَا ذَ ٓ ٓ أَرَادَ ٱللهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ، كَذَ لِكَ يُضِلُ ٱللهُ مَنْ يَشَاءَ وَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءَ ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِ كُرَى لِلْبَشَر .
- ٨٥ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتِ ثُمُّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعَالَبُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَيْمُ عَذَابُ

\* \*

# (فرعون)

- ٢ (٤٩) وَإِذْ نَجِيْنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا ٓءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَعْدُونَ الْمِنْ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَعْدُونَ الْمِنْ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَعْدُونَ الْمِنْ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَحْيُونَ الْمِنْ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَعْدُونَ الْمِنْ وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْتَعْدُونَ الْمِنْ وَيَعْلَمُ وَلَيْنَا عَلَى اللّهُ وَيَسْتَحْيُونَ اللّهُ وَيَسْتَحْيُونَ اللّهُ وَيَسْتَحْيُونَ اللّهُ وَيَسْتَحْيُونَ اللّهُ وَيُعْرِقُونَ اللّهُ وَيَسْتَحْيُونَ اللّهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُونَ وَيْعُونَ اللّهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُونَ وَيْعَمُ وَيَعْمُ وَيْعُونَ وَيْعُونَ اللّهُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيْعِمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَالْمِعُ وَيْعِلَمُ وَيَعْمُ وَالْمُوالِمُ وَيَعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُ وَلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وا
- ٣ (١١) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُو بِهِمْ ، وَٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
- ٨ (٢٥) كَدَأْبِ عَالَ فِرْ عَوْنَ وَٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَفَرُوا بِآياتِ ٱللهِ فَأْخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ قَوِى شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ . (٤٥) كَدَأْبِ عَالَ فِرْعَوْنَ وَٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّمِمْ فَأَهْلَ كُناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ، وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ .

- لَمَالُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِ فِينَ (٨٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ وَالْمَنْ فِينَةً لِلْقَوْمِ ٱلْطَالِمِينَ (٢٥) وَقَالُوا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِينَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٥) وَقَالُوا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِينَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٥) وَقَالَ لِهِ وَيَحْمَلُ بَصِي وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءًا لِقَوْمِ مُنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥) وَقَالَ لَقَوْمِ اللهِ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱللهُ نِيلَ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءًا وَأَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ وَمُولًا لَهِ فَالْحَيَواةِ ٱللهُ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱللهُ مُوسَىٰ وَأَنْ الْمُعْلُوا عَنْ مُوسَىٰ رَبِّنَا ٱلْمُوسَىٰ عَلَى مَا أَمْوالِهِمْ ، وَأَشْدُدُ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ فَلَا يُومُنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابِ سَلِيلِكَ ، رَبَّنَا ٱلْمُوسِ عَلَى أَمُوالِهِمْ ، وَأَشْدُدُ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ فَلَا يُومُنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابِ سَلِيلِكَ ، رَبَّنَا ٱلْمُوسِ عَلَى أَمُوالِهِمْ ، وَأَشْدُدُ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ فَلَا يُومُنَوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابِ اللّهُ فَي أَنْ وَقَلْ عَبْدَى إِينَا الْمُوسِ عَلَى أَنْهُمُ وَوْعُونُ وَجُنُودُهُ بَعِيلًا وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِمُ وَالْعَوْمُ وَمُونُ وَجُنُودُهُ بَعِيلًا وَالْمَالِينَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّذِي عَامَلُونَ الْمُعْلَى وَأَنَا لَا لَا لَكَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ١١ (٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ شَبِينِ (٩٧) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَبَعُوآ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اللهِ وَمَا أَمْرُ وَرُعُونَ وَمَا أَمْرُ وَرُعُونَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ وَمُ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ، وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ وَمُ القِيامَةِ ، بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ .
- ١٤ ( ٣ ) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ أُللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنْ عَالَ فِرْ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْقَدْأَبِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآ ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ، وَفِي ذَٰلِكُمْ عَبَلاَ بِ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ .
- ١٧ (١٠١) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ ،فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُنُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا .
- ٢ ( ٢٤ ) أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ . (٢٤) أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِياً فِي ذِكْرِي (٢٤ ) أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٤) فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٥٤) فَالَا رَبَّنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٤) فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٥٤) قَالَا رَبَّنَا اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ (٤٦) قَالَ لَا تَخَافَآ ، إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ رَبَّنَاكُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ۚ إِسْرَآئِيلَ وَلَا تُعَذَّبُهُمْ ، قَدْ جِثْنَاكَ (٤٧)

بِ اللَّهِ مِّن رَّبِّكَ ، وَٱلسَّلَامُ عَلَى ٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى (٤٨) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى ٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (٤٩) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُما يَا مُوسَىٰ (٥٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (٥١)قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ (٥٢) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ ، لا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٣) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَمَاءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (٤٥) كُلُوا وَأَرْعَوْ اأَنْعَامَكُمْ، إِنَّ فِيذَ لِكَ لَا يَاتٍ لِّ أُولِي ٱلنَّهَىٰ (٥٥) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أُخْرَىٰ (٥٦) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٧) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يا مُوسَىٰ (٥٨) فَلَنَأْ تِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَانْخُلْفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَاناً سُوعى (٥٩) قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى (٦٠) فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُمَّ أَتَىٰ (٦١) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُم لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ أُفْتَرَىٰ (٦٢) فَتَنَازَعُوآ أَمْرَهُمْ تَبْنَهُمْ وَأَسَرُ وا ٱلنَّجْوَىٰ (٦٣) قَالُوآ إِنْ هَلْذَان لَسَاحِرَان يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَا كُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٦٤) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ أَنْتُوا صَفًّا ، وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (٦٥) قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (٦٦) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (٦٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً شُوسَىٰ (٦٨) ثُولْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ (٩٩) وَأَنْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ، وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (٧٠) فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (٧١) قَالَ ءَامَنْتُم ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ، فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتْعَلَّمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (٧٢) قَالُوا لَن نُّوْثِرِكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ، فَأَقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذَهِ ٱلْحَيَوْاةَ ٱلدُّنْيَا ۚ (٧٣) إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى . (٧٧) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (٧٨) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٩) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ .

٢٦ (١٠) وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ، أَلَا يَتَّقُونَ (١٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي ٓ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٣) وَ يَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ (١٤) وَلَهُمْ عَلَى قَذَنْبُ فَأَ خَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٥) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنا ، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٦) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٧) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ (١٨) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٩) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٠) قَالَ فَعَلْتُهَا ۚ إِذًا وَأَنَا ۚ مِنَ ٱلضَّالِّينَ (٢١) فَفَرَرْتُمِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٢) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا طَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي ۚ إِسْرَآئِيلَ (٢٣) قَالَ فِرْعَونُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ (٢٤) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَا وَاتِواُلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُم مُّو قِنبِينَ (٢٥) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٦) قَالَ رَبُّكُم ورَبُّ ءَا بَآئِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٧) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ (٢٨) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَإِنْ كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ (٢٩)قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَها غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُو نِينَ (٣٠)قَالَ أَو لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءُمُّبِينِ (٣١) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٢) فَأَ لْقَىٰ عَصَاهُ فَاإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (٣٣) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ 4 لِلنَّاظِرِينَ (٣٤) قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرْ عَلِيمْ (٣٥) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٦)قَالُوآ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَ آئِنِ حَاشِرِينَ (٣٧) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٣٨)فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٣٩) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم تُجْتَمِعُونَ (٤٠) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ ٱلْغَالِبِينَ (٤١) فَلَمَّا حَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ (٤٢) قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (٤٣) قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ (٤٤) فَأَلْقَوْ احِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّة فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ (٤٥) فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٦) فَأُ لْقِيَّ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٧) قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَالَمِينَ (٤٨) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (٤٩) قَالَ ءَامَنْتُم ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُم ۚ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ كُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، لَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (٥٠) قَالُوا لَا ضَيْرَ ، إِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥١) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا ۚ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٢) وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبِادِي ۖ أَنَّكُم مُتَّبِّعُونَ

- (٣٥) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَ آئِنِ حَاشِرِينَ (٤٥) إِنَّ هَاوُ لَا ۚ عَلَيْونَ (٥٥) وَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يُظُونَ (٥٥) وَ إِنَّا لَجَمِيعُ خَاذِرُونَ (٧٥) فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ جَنَّاتَ وَعُيُونِ (٨٥) وَكُنُوزِ لَنَا لَغَا يُظُونَ (٥٦) وَلَيْوَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٩) كَذَّ لِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٠) فَأَنَّ بَعُوهُ مَّ مُّشْرِقِينَ (٢١) فَأَمَّ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٩) كَذَّ لِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٠) فَأَلَ كُلَّ ، إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهُ دِينِ قَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٢٢) قَالَ كُلَّا ، إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهُ دِينِ (٣٥) فَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ (٢٣) أَنْعَلَمُ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا مُوسَى أَنْ الْآخَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَمَيْنَا مُوسَى أَوْمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا مُوسَى الْآخَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَمَيْنَا مُوسَى أَوْمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَمَيْنَا مُوسَى الْآخَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَمَيْنَا مُوسَى الْعَظِيمِ (٤٤) وَأَزْلَفْنَا ثُمَ الْآخَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَمَيْنَا مُوسَى الْعَرَبِينَا مُوسَى الْعَلَقَ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا
- ٢٧ (١٢) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء فِي تِسْعِ ءَاياتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا هَوْمًا فَاسِقِينَ (١٣) فَلَمَّا حَاءَتُهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرًة قَالُوا هَاذَا سِحْرُ مَبُدِينَ اللهُ الله عَالَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَي

مَا يَدِينَاتَ قَالُوا مَا هَاذَ آ إِلَّا سِحْرْ مُّفْتَرَى ، وَمَا سَمِعْنَا بَهِذَا فِي عَابَا بُنِنَا ٱلْأَوْ لِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى لِبَيْنَاتِ قَالُوا مَا هَاذَ آ إِلَّا سِحْرْ مُفْتَرَى ، وَمَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي عَابَا بُنِنَا ٱلْأَوْ لِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْمَ مِنْ عِنْده وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ ٱلدَّارِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ رَبِي أَعْمَ مِنْ إِلَهُ عَلَيْهِ وَمَوْنُ مَنْ عَالَمُ لَا مَا عَلَيْتُ اللَّهِ مُوسَى وَ إِنَّهُ مَنْ إِلَهُ عَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ (٣٨) وَقَالَ فِوْعَوْنُ مَنْ أَلْمَا أَلْمَالًا مَا عَلَيْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ عَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ وَاللَّهُ مَنَ الْكَاذِ بِينَ (٣٩) وَاسْتَكُنْبَرَ فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا لَقَلِي مَا أَلْمَالًا مَا عَلَيْتُ اللّهُ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٣٩) وَاسْتَكُنْبَرَ فَاجُودُهُ فِي اللّهُ مُوسَى وَ إِلَيْ اللّهُ مُوسَى وَ إِلَيْ لَا يُرْجَعُونَ (٤٤) فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودُهُ فِي اللّهُ مُنْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٤٤) فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودُهُ فِي اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُوسَى وَ إِلَيْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ أَوْمَامَةً هُمْ مِن وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ هُم مِن الْمُقَبُوحِينَ .

٢٩ (٣٩) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَآءُهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٤٠) فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ، فَمِنهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنهُم مَّنْ أَخْرَقْنَا ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ اللهُ عَلَيْهِ الْأَرْضَ وَمِنهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

٣٨ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنَ ذُو ٱلْأَوْتَادِ.

﴿ (٣٣) وَلَقَدْ أَرْسَالْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُاطَانِ مُّبِينِ (٣٤) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرْ لَحَدًّا بُرْ (٣٥) وَلَمَا جَآءَهُمْ بِالْحَنِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوآ أَبْنَآ ءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا لَيَسْآءَهُمْ ، وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال (٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ، إِنِّى آخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلفَسَاد (٣٧) وَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيوْمِ ٱلْحِسَابِ (٨٨) وَقَالَ رَجُلْ مُومِنَ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَلِي مَنْ مُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيوْمِ ٱلْحِسَابِ (٨٨) وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ مِنْ مَنْ عَنْ عَالَى فَرْعَوْنَ مَعْنَ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ، إِنَّ ٱلللهُ لَا يُومُونُ مَنْ لَكُ مَا يُعْفِلُ رَبِّكُمْ أَلْمُكُمْ بَعْضُ ٱللّذِي يَعِدُ كُمْ ، إِنَّ ٱلللهَ لا عَلْمَ مُنْ هُو مُسْرِفَ كَذَبُهُ وَ إِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيمَ مَنْ بَعْضُ ٱلّذِي يَعِدُ كُمْ ، إِنَّ ٱلللهَ لا يَعْشُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللهِ إِنْ جَآءَنَا ، قَالَ فِرْعَوْنُ مُا أَلْمِكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ وَالَا مَنْ مَلْ أَرْيَا مِنْ بَأْسِ ٱللهِ إِنْ جَآءَنَا ، قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَلِيلَ يَنْ مَا أُرى وَمَا أَهْدِيكُمْ وَإِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ وَالَا سَلِيلَ يَعْمُ لَكُمْ مَنْ عَوْنُ مُ مَا أَوْيِكُمْ إِلَّا مَا أَرِي وَمَا أَهْدِيكُمْ وَلَا سَلِيلَ لَيْ مَا أَرِي وَمَا أَهْدِيكُمُ وَلَا لَا لَا عَلْ فَرْعُونُ مُ مَا أُولِ مَا أَرْقَى وَمَا أَوْيَهُمْ وَاللّهُ وَلَا مَا أَرْقَى وَمَا أَهْدِيكُمْ وَلَا لَا عَلْ فَرْعُونُ مُ مَا أُولِيكُمْ إِلّا مَا أَرِي وَمَا أَهُولِيكُمْ وَلَا لَعْ وَالْ فَرْعَوْنُ لَا مَا أَرْقَى وَمَا أَهُ وَلَا فَا عَلْمَ وَمِنْ مُ مَا أُولِيكُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلْ فِي الْكُولُ مِنْ مَا أَرْعَلَا فَا عَلْ وَلَا فَلْ وَاللّهُ وَلَا مُولِيلًا مَلْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْ مُعْرِقُونَ مَا أُولِيلُوا مَلْ مَا أُولُولُ مِلْكُولُ مِنْ مُلْقِي لِهُ وَالْمُ مُولِلْ م

- أُلرَّ شَادِ . (٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّهَ لِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ (٣٧) أَسْبَابَ

   السَّمَا وَاتِ فَأُطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوتَه عَلِهِ

   وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا كَنْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ . (٤٥) فَوَقَاهُ ٱللهُ سَيِّنَاتِ مَامَكُرُ وا ، وَحَاقَ

   وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا كَنْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ . (٤٥) فَوَقَاهُ ٱللهُ سَيِّنَاتِ مَامَكُرُ وا ، وَحَاقَ

   بَالَ فِرْعَوْنَ سُوهِ الْقَذَابِ (٤٦) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ

   أَذْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْقَذَابِ (٤٦) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ

   أَذْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْقَذَابِ .
- ﴿ ٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٨) وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَة إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ، حَاءَهُمْ بِآلِيَة إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٨) وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَة إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ، وَأَخَذُ نَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٩) وَقَالُوا يَائَيُّهَا ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ وَأَخَذُ نَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٩) وَقَالُوا يَائَيُّهَا ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهُ يَدُونَ (٥٠) وَنَادَى فَوْفُهُ فِي قَوْمِهِ إِنَّنَا لَمُهُ يَدُونَ (٠٥) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٥) وَنَادَى فَوْفُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا. قَوْمُ أَلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْ كُثُونَ (١٥) وَنَادَى فَوْفُهُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا. قَوْمُ مُنْ وَلَا يَكُنُهُ مُعْمَر وَهَا ذَهِ أَلْأَنْهُ رُعْرِى مِنْ تَحْتِي ، أَ فَلَا تُبْصِرُونَ (٢٥) أَمْ أَلْعَذَابِ إِنَّا مُعْمَلُ وَلَا يَكُادُ يُبِينُ (٣٥) فَلَوْ لَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ وَلَا يَكُادُ يُبِينُ (٣٥) فَلَوْ لَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورِةٌ مِّنْ ذَهِبِ أَنْ عَلَمُ مُنْ أَمُ مُنْ فَا فَرَقُونَا أَمْ أُنْجُورُهُ فَأَطَاعُوهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ أَوْ وَمَا فَاسِقِينَ وَلَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَوْنَا أُمْ أَجْعَعِينَ .
- الله عَنْ الله عَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل
  - ٥ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَتَمُودُ (١٣) وَعَادُ وَفِرْ عَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ .
- (٣٨) وَفِيمُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينِ (٣٩) فَتَوَلَّىٰ بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سَاحِرْ أَوْ تَجْنُونْ (٣٨) وَفِيمُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينِ (٣٩) فَتَوَلَّىٰ بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سَاحِرْ أَوْ تَجْنُونْ (٣٨) وَهُو مُلِيَّ .
- ٤١) وَلَقَدْ حَاءَ وَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّـذُرُ (٤٢) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا مَفَأَخَـذْنَاهُمْ أَخْـذَ عَزِيزٍ مَعْوَنَ ٱلنَّـذُرُ (٤٢) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا مَفَأَخَـذْنَاهُمْ أَخْـذَ عَزِيزٍ مَعْوَى النَّعْدِ وَالْعَالَمُ الْعُمْ الْخَـدَ عَزِيزٍ مَعْوَى النَّعْدِ وَالْعَمْ الْعُمْ الْعِمْ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمِ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْ
- 79 (٩) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (١٠) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَهُمْ
- ٧٩ (١٥) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٦) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوعى (١٧) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

٧٩ إِنَّهُ طَغَىٰ (١٨) فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَى ٓ أَنْ تَزَكَّىٰ (١٩) وَأَهْدِ يَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (٢٠) فَأَرَاهُ
الْآيةَ ٱلْكُبْرَىٰ (٢١) فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ (٣٣) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (٢٤)فَقَالَ
أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ (٢٥) فَأَخَذَهُ ٱللهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى .

٥٨ (١٧) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٨) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ .

٨٩ (٦) أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . (١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ .

٦٦ (١١) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَحَرِّنِ وَعَمْلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ .

• ٤ (٣٠) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّمْلَ يَوْمِ ٱلْأُحْزَابِ (٣١) مِمْلَ دَأْبِ قَوْمِ اللهُ يُويِهِ وَعَادٍ وَقَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا ٱللهُ يُريدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣٢) وَيَا قَوْمِ إِنِّي آخَافُ نُوحِ وَعَادٍ وَقَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا ٱللهُ يُريدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣٢) وَيَا قَوْمِ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللهُ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللهُ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَلَيْ اللهُ فَمَا لَكُمْ مِّنَ ٱللهُ مِنْ عَلَيْ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ فَمَا لَهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مَرْ وَاللهَ عَلَيْ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهَ يُعْلَى اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهَ عُلْمَ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهَ يُعْلِلُ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهَ عُنْ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرْ وَاللهُ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ وَاللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ وَالَهُ مُنْ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ وَاللهُ مُنْ عُلْولِ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ وَاللهُ مُنْ عُولُ اللهُ اللهُ مُنْ هُو مُسْرِفَ مُنْ وَاللهُ اللهُ مُنْ هُولُ مُنْ اللهُ الله

\* \*

### ﴿ الفقراء ﴾

١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً.

٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يُكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآء يُعْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمْ .

## ﴿ الفلك ﴾

- لَا (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّهْ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ عِنَا اللهُ عَنْ السَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَقَوْمِ مَعْفُلُونَ .
- ١٠ (٢٢) هُو ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيح عَصِفْ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهِ أَنْ أَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ .
- ١٤ (٣٢) ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَا اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ
- ١٦ (١٤) وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
  - ١٧ (٦٦) رَبُّكُم اللَّذِي يُزْجِي لَكُم الفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّه كَانَ بِكُم ْ رَحِياً .
- ٢٢ (٦٥) أَكَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَكُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَعْمَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّ ٱللهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفَ رَّحِيمٌ .
  - ٢٢ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يُحْمَلُونَ.
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- ٣٠ (٤٦) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَدِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَدِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَدِيقَكُم مِنْ وَالْمَدِينَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَدِيقَكُم تَشْكُرُونَ.
- ٣١ (٣١) أَلَمْ تَرَأَنَ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَةَ ٱللهِ لِيُرِيكُم مِّنْ ءَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

- ٣١ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُودِ (٣٣) وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَتَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُودٍ .
- ٣٥ (١٢) وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآلِيغُ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ، وَمِنْ كُلِّ آَثُ كُلُونَ لَا مَا اللهِ عَلَيْهَ عَلْمَ اللهِ عَذْبُ فَرَاتُ سَآلِيغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ، وَمِنْ كُلِّ آَثُ كُلُونَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَحُما طَرِيًّا وَتَسْتَخُر جُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّا كُمْ تَشْكُرُ وَنَ .
  - ٤ ( ٨٠) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
- ٣٤ (١٢) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْ كَبُونَ (١٣) لِتَسْتَوُواعَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ .
- ٥٤ (١٢) ٱللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

### ﴿ الفيل ﴾

# ﴿ القبلة ﴾

راقم السورة والآية

الشُّفَهَا فَيْ الْسَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَا تُولُوا فَمُ وَجُهُ الله ، إِنَّ الله وَاسِعُ عَلَيْمُ . (١٤٢) سَيَقُولُ الشُّفَهَا فَيْ النَّسْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ يَشَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (١٤٣) وَكَذَ الكَ جَمَلْنَا كُمْ الْمَةَ وَسَطّا لِتَسْكُونُوا شُهْدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ، وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ النَّيْ وَسَطّا لِتَسْكُونُوا شُهْدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ، وَمَا حَمَلْنَا الْقِبْلَةَ النَّيْ وَسَطّا لِتَسْكُونُوا شُهْدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّمُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى الذِّينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُعلَى اللهُ اللهُ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَلَا الْكِتَابَ لَيَعْمُونَ أَنَّهُ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ وَمُولُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم وَمَا اللهُ ا

# ﴿ القتل ﴾

رقم السورة والآية

- وَلَهُمْ إِنَّمَا جَزَ آهِ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَالَبُوآ وَلَهُمْ فِي ٱلدَّنيا ، وَلَهُمْ فِي ٱلدَّنيا ، وَلَهُمْ فِي ٱلدَّنيا ، وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ . (٢٧) وَٱنْلُ عَلَيْهِمْ نَباً ٱبْنَى ، وَالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْ بَانَا وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ . (٢٧) وَٱنْلُ عَلَيْهِمْ نَباً ٱبْنَى ، وَالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْ بَانَا وَلَهُمْ فِي ٱللَّهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَقَلَى اللهَ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل
- ٧٧ (٣١) وَلَا تَقْتُسُلُوآ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَـةَ إِمْـلَاقِ ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيراً .
- (١٢) عَنْ أَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى ٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْ تَانِ يَفْ تَرِينَهُ مَيْنًا وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَقْدُينَ وَلَا يَقْدُينَ أَيْدِيهِنَ وَلَا يَقْدُنُ وَلَا يَقْدُنُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمِينَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِمُ يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِهُ يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِهُ يَعْمُونَ ولَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَع

\* \*

# ﴿ القرآن ﴾

رقم السورة والآية

٢٨ (٨٥) إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآ دُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ.

٢٩ (٥٠) وَقَالُوا لَوْ لَا ٓ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣٦ (٦٩) وَمَا عَلَمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرْ وَقُرْءَانْ مُّبِينْ.

# ﴿ القصاص ﴾

٢٢ (٦٠) ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُوُّ اللهُ عَفُوْلًا عَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا اللهُ عَفُورُ .

\* \*

# ﴿ القضاء والقدر ﴾

- ٨ (١٧) قَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللهَ رَمَىٰ ، وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا ، إِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٍ .
- ١٣) وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ، تَبِل تللهِ ٱلْأَمْنُ

- ١٣ جَمِيعًا، أَ فَلَمْ يَيْشَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَن لَوْ يَشَاءَ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا، وَلَا يَزَ ال ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَة أَوْ تَحُلُ قُرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُخْلِفُ تُصِيبُهُمْ . وَالْمِيعَادَ .
- ١٤ (٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُّ ٱللهُ مَن فَي عَلَه ، وَيَضِلُ ٱللهُ مَن فَي عَلَه ، وَيَضِلُ ٱللهُ مَن فَي عَلَه ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
  - ٣٧ (٩٦) وَٱللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
- ٢٤ ( ٨ ) وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءَ وَ أَنَّ مَن وَ مَن وَ مَن وَ اللهُ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ .
  - ١٦ (٣٧) إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّن مِ
- ٣٣ (٣٨) مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن فبلُ ، وَكَانَ أَللهُ لَهُ مُ سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن فبلُ ، وَكَانَ أَللهُ مَدُرُا للهِ قَدَراً مَّقُدُورًا .
- ٣٥ ( ٨ ) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُو ٓ ٤ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَناً ، فَإِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآ ۗ وَ يَهْدِى مَنْ يَشَآ ۗ وَ فَلَا تَذْهَبُ نَفْكُ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٍ مِا يَصْنَعُونَ .
- ٣٦ (٧) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقُوْلُ عَلَى ٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٨) إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن ۚ خَلْفِهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن ْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدُرُهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنْدُر ثُهُمْ لَلَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنْدُر ثُهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠)

A (vi) This think the

## (قنوط الإنسان)

رقم السورة والآية

(٤٩) لَا يَسْأُمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءَ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ (٥٠) وَلَئِنْ أَذَ قْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَا تَبْمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلَّا مِنْ عَذَابِ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ، فَلَنُلَبَّئَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَاب رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ، فَلَنُلَبَّئَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَاب مَلِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ، فَلَيْنَاتِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو عَرَيضٍ .
دُعَاءَ عَريضٍ .

\* \*

## ﴿ الكافرون ﴾

- (٨٦) كَنْفَ يَهْدِى ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوآ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُ وَجَآ ءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱللهُ قَوْمً ٱلظَّالِمِينَ (٨٧) أُولَـ لِيكَ جَزَ ٓ آؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهِ وَٱلْمَلآ ثِكَةِ وَٱلنَّاسِ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٨٧) أَولَـ لِيكَ جَزَ ٓ آؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهِ وَٱلْمَلآ ثِكَة وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٨) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ .
- ر (٧٠) وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا ، وَذَكِّ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ مِا وَلَهُ وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدُلُ كُلَّ عَـدُلُ لَّا يُؤخَـنْ مِا كُلُّ عَـدُلُ لَّا يُؤخَـنْ مِا كُلُّ عَـدُلُ لَّا يُؤخَـنْ مِا كُلُّ عَـدُلُ لَّا يُؤخَـنْ مِا كَانُوا مِنْ اللهِ وَلِيُ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدُلُ كُلُّ عَـدُلُ لَا يُؤخَـنْ مُ مَنْ مَعِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ مِا كَانُوا مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ مَرَابُ مِّنْ مَرِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ مِا كَانُوا مِنْ مَرَابُ مِّنْ مَرْمَ اللهُ مَنْ مَرْمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ مِا كَانُوا مَا كَسَبُوا ، لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ مَرْمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ مِا كَانُوا مِنْ مَرْمُونَ .
- ٧ (٤٤) وَنَادَى أَصْحَابُ أِلْجَنَةً أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ وَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، قَالُوا نَعَمْ ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنْ بَيْهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٤٥) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَا فِرُونَ (٤٦) وَ بَيْنَهُمَا حِجَابُ ، وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالُ يَعْرِ فُونَ كُلَّا بِسِياً هُمْ ، وَنَادَوْا أَصْحَابَٱلْجَنَّة أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ رَجَالُ يَعْرِ فُونَ كُلَّا بِسِياً هُمْ ، وَنَادَوْا أَصْحَابَٱلْجَنَّة أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ

- ٧
  (٤٧) و إِذَا صُرِفَتْ أَيْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ
  (٤٨) وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِياهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا
  كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) أَهْلُولًا وَالَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللهُ بِرَحْمَةٍ ، ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا
  خُوفْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٠٥) وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا
  عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ ، قَالُو ٓ ا إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَهُما عَلَى ٱلْكَافِرِينَ .
- ١١ (١٠٦) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرْ وَشَهِيقْ (١٠٧) خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ ٱلسَّمَا وَاتُ السَّمَا وَاتُ وَيَهُ عَمَّالُ لَمَا يُرِيدُ .
- ١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُوْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَعَلَمُ الْمُولِي يَشُوى ٱلْوُجُوهَ ، بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُوْ نَفَقًا . (١٠٠) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْ مَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَوْضًا .
- ٢١ (٤٤) بَلْ مَتَّعْنَا هَا وَ اَ اَ اَءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ ، أَ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ، أَفَهُمُ ٱلْفَالِبُونَ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا ٱلْنُدُرُ كُمْ بِالْوَحْي ، وَلَا يَسْمَعُ ٱلشَّمُ ٱللَّعَاءَ مِنْ أَطْرَافِهَا ، أَفَهُمُ ٱلْفَالِبُونَ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَنْدُرُ كُمْ بِالْوَحْي ، وَلَا يَسْمَعُ ٱلشَّمُ ٱللَّعَاءَ إِنَّا كُنَّا إِذَا مَا يُنْدُرُونَ (٤٦) وَآئِنْ مَسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ .
- ٢٢ (١٩) هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطُّعَتْ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٢٢) كُلَّمَا رُوُسُهِمُ ٱلْحَمِيمُ (٢٠) يُصْهَرُ بِهِ مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ (٢١) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٢٢) كُلَّمَا وَرُوسُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ .
- ٣١ (٦) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، أُولَـ لَكَ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، أُولَـ لَكَ اللهِ عَذَابُ مُّهِينَ (٧) وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ عَايَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمَ عَذَابُ مَهْ عَذَابُ مُّ عَذَابُ أَلِيمٍ .
- ٣٩ (١٦) لَهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتَهِمْ ظُلَلْ ، ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يا عِبَادِ فَاللَّهُ مَّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتَهِمْ ظُلَلْ ، ذَٰلِكَ يُخَوِّفُهُم مُّسُودَةٌ أَ ، أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ فَاللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَ ، أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَ مُثُومًى لِللهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَ ، أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثُومًى لَلْهُ وَجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَمَ

- ٤٤ (٤٣) إِنَّ شَجَرَةَ ٱلزَّقُومِ (٤٤) طَعَامُ ٱلأَ ثِيمِ (٤٥) كَالْمُهُ لِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَغَلْي ٱلْحَمِيمِ.
- (٤٣) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرْ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَ فِي ٱلزُّبُرِ (٤٤) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيع مُّنتَصِر مُّ الْحَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (٤٦) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ (٤٦) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُ (٤٦) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِمِمْ ذُوقُوا (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِمِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ .
- ٩٥ (٤١) وَأَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ (٤٢) فِي سَمُو مِ وَحَمِيمٍ (٤٣) وَظِلَّ مِّنْ يَحْمُومٍ (٤٤) لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ (٤٥) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَ فِينَ (٤٦) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْقَظِيمِ (٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَءْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءْنَا لَمَبْعُوثُونَ (٤٨) أَوَءَا بَا وُنَا ٱلْأُولُونَ (٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَءْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءْنَا لَمَبْعُوثُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥١) ثُمَّ إِنَّكُمْ (٤٩) فَكَانُوا يَلْوَ وَاللَّوْنَ مِنْ الْحَرِينَ (٥٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥١) ثُمَّ إِنَّاكُمْ أَلُونَ اللَّمُ لَلِّ وَلَا تُولُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ (٣٥) فَمَالِئُونَ مِنْ اللَّمُونَ مِنْ اللَّمُونَ مِنْ اللَّمِيمِ (٥٥) هَاللَّمُونَ مِنْ اللَّمِيمِ (٥٥) هَالَا نُولُ لُهُمْ يَوْمَ اللَّمِينِ (٥٥) فَشَارِبُونَ شُرْبَ اللهِيمِ (٥٦) هَاذَا نُولُ لُهُمْ يَوْمَ اللَّمِينِ (٥٥) فَشَارِبُونَ شُرْبَ اللهِيمِ (٥٦) هَاذَا نُولُ لُهُمْ يَوْمَ اللَّينِ وَلَا تُصَدِّقُونَ .
- 79 (٢٥) وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ (٢٦) وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهُ (٢٥) وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابِيهُ (٢٦) وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهُ (٢٥) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (٢٨) مَا أَغْنَى عَنِّى مَا لِيَه (٢٩) هَلَكَ عَنِّى سُلْطَا نِيَهُ .

- ٧٧ (٣٥) هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٦) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٧) وَيْلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ (٣٨) هَـٰذَا يَوْمُ الْفَصْـلِ ، جَمَعْنَا كُمْ وَالْأَوَّ لِينَ (٣٩) فَإِنْ كَانَ لَـكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٤٠) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ .
- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (٢) وَجُوهٌ يَوْمَئِذِ خَاشِهَـةٌ (٣) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَاراً
   حامِية (٥) تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ (٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ .
- ٨٩ (٢١) كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَاً دَكاً دَكاً رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٣) وَجِيٓء يَوْمَئِذِ بِهِ مَئِذٍ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكاً دَكاً وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ (٢٤) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي بِهِ مَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ (٢٤) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٦) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ .
- ٩٨ (٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، أُولَـٰئَكِ مُعْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ .
- ١٠٤ ( ٤ ) كَلَّا لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ (٥) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ (٦) نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ (٧) ٱلَّتِي تَطَّلِعُ كَلَى الْحُطَمَةُ (٦) نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ (٧) ٱلَّتِي تَطَّلِعُ كَلَى اللهِ اللهُ عَدِي تُمَدَّدَةٍ . ٱلْأَفْئِدَةِ (٨) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوْضَدَةٌ (٩) فِي عَدٍ تُمَدَّدَةٍ .

\* \*

## ﴿ الكتاب المين ﴾

- ٥ (١٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ حَبَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنْتُمُ ۚ تُحْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ ، قَدْ حَبَاءَكُمْ مِّنَ ٱللهِ نُورْ وَكِتَابْ مُّبِينْ .
- (٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَنْبِ لَا يَمْ لَمُهُمَ إِلَا هُو ، وَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَا هُو ، وَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَا هُو يَعْدَمُهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ شَبِينٍ .
- ١٠ (٦١) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

- إِذْ تُنفِيضُونَ فِيهِ ، وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
- ١١ (٦) وَمَا مِنْ دَآبَةً ٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي
  - ٧٧ (٧٥) وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُّبِينٍ.
- ١٧ (٧١) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَـٰئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا .
- ١٨ (٤٩) وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَـتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا .
- ٨٠ ( ٧ ) كَلَّآ إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ (٨) وَمَاۤ أَدْرَاكَ مَاسِجِينٌ (٩) كِتَابُ مَّرْ قُومٌ . (١٨) كَلَّآ إِنَّ كِتَابُ مَّرْ قُومٌ (٢١) يَشْهَدُهُ إِنَّ كِتَابُ مَّرْ قُومٌ (٢١) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ بُونَ . (٢٠) كِتَابُ مَّرْ قُومٌ (٢١) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ بُونَ . الْمُقَرَّ بُونَ .
- ٨٤ ( ٧ ) فَأَ مَّامَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٨) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٩)وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٠) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ (١١) فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا (١٢) وَ يَصْلَىٰ سَعِيرًا .

\* \*

# والكسب والاختيار)

رقم السورة والآية

٧ (١٧٢) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ٓ أَنْشُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، وَأَنْهَ مِنْ طَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ٓ أَنْشُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، وَالْمَا عَنْ هَلْذَا غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا وَلُوا إِنَّا كُنَا عَنْ هَلْذَا غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا وَلُوا إِنَّا كُنَا عَنْ هَلْذَا غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ، أَ فَتُهُلْكُنَا فِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ .

٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا .

\* \*

# (الكعبة) المحال المحال المحال المحال المحال

الله وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ، وَبِئْسَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ، وَبِئْسَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُ مُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ الْمَصِيرُ (١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ اللهَ اللهُ اللهُل

١٠٦ (٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ (٤) ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ.

# ية (١٠) لكي المالية الم

رقم السورة والآية

١٨ ( ٩ ) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَنْهُ فِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا (١٠) إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ٓ ءَاتِناَ مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّيء لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَدًا (١١) فَضَرَبْنا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَمْهِفِ سِنِينَ عَدَدًا (١٢) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْ بَيْنِ أَحْصَى لِما لَبِثُوآ أَمَدًا (١٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاكُمْ هُدًى (١٤) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ ۚ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (١٥) هَـ وَ لَا ءَ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً ، لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّن ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْ تَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِباً (١٦) وَ إِذِ ٱعْبَرَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللهَ فَأُوْوآ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُر ْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّ هُمِّتِهِ وَيُهَيِّهِ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّر فَقًا (١٧)وَترَى ٱلْشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَنْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ ، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ، ذَ لِكَ مِنْ ءَاياَتِ ٱللهِ ، مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٨) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالِ ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ، لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْمِ لَوَلَّيْتَ مِنهُمْ فِرَ اراً وَلَمُلِئْتَ مِنهُمْ رُعْبًا (١٩) وَكَذَلكِ بَعَثْنَاهُمْ لِيَنْسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَا لِنُ مَِّهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا لَبِثْتُم ۚ فَابْعَثُوآ أَحَدَكُم ۚ بِوَرِقِكُمْ هَلْذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُر ْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَاطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (٢٠) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ جُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفُلْحُوآ إِذًا أَبَدًا (٢١) وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوآ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَقَالُوا ٱبنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ، قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى آَمْرِهِ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (٢٢) سَيَقُولُونَ تَلَاقَةُ وَابِعُهُمْ كَالْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَالْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، قُل رَّبِّي ۖ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلْ ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرآء ظَاهِرًا وَلَا

الله عَنْهُمْ مَنْهُمْ أَحَدًا (٢٥) وَلَبِيثُوا فِي كَنْهُمِمْ أَلَاثَ مِنَّةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُوا نِسْمًا (٢٦) قُلِ اللهُ أَنْهُمُ أَحَدًا (٢٥) وَلَبِيثُوا فِي كَنْهُمِمْ أَنْكُونَ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ اللهُ أَنْهُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي أَنْهُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ مُولِدُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا .

\* \* \*

#### ﴿ لقان ﴾

٣١ (١٦) يَا 'بَنَيَّ إِنَّهَ آ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةً أَوْ فِي السَّمَـٰوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَا اللهُ ، إِنَّ اللهُ لَطِيفُ خَبِيرُ (١٧) يَا بُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُر وَ بِالْمَعْرُ وفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ، إِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ (١٨) وَلَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٩) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ فِي اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٩) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٩) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ .

#### (led)

١١ (٧٠) فَلَمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا ۖ أَرْسِلْنَا اللهِ عَنْ إِنَّا ۖ أَرْسِلْنَا اللهِ عَنْ إِنَّا ۖ أَرْسِلْنَا اللهِ عَنْ إِنَّا اللهِ عَنْ إِنَّا اللهِ عَنْ إِنَّا اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنَّا اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنْ إِنَّا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ عَنْ إِنَّا اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنَّا اللهُ عَنْ إِنْ إِلَيْهُ عَلَى إِنْ إِنْ إِلْمُ عَلَى إِنْ إِلَيْهُ عِنْ إِنْ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ إِلَا عَنْ إِنْ إِلَا عَنْ إِنْ إِلَيْهُ إِلَا عَنْ إِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لَا لِمُعْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ لَا عَلَيْكُوالِمُ لِلْعُلَّ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

٢١ (٧١) وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.

٣٨ (١٣) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولَـٰئِكَ ٱلْأَحْزَابُ.

# ﴿ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴾

- ١٨ (٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ مِبَجْنُونٍ . (٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ .
- ٢٦ (١٠) قُلْ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدْ مِّنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- 79 (٤٠) إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (٤١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ (٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ، قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ (٤٢) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٣) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٣) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٦) ثَمُ لَتَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (٤٧) فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ كَاجِزِينَ .
- ٢٥ (٤) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ، فَقَدْ جَآءُوا ظُلْمًا وَزُوراً .
- ٨ (١) عَبَسَ وَتَوَكَّى (٢) أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ (٣) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّ كَّى (٤) أَوْ يَذَّ كَنَّ فَتَنْفَعَهُ الْأَعْمَىٰ (٣) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَ كَى (٨) وَأَمَّا مَنْ الله عَلَيْكَ أَلَّا يَزَ كَى (٥) أَمَّا مَنْ الله يَزَ كَى (٥) وَهُو يَخْشَىٰ (١٠) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ .
- (٢٤) وَهُو اللّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ، وَأَيْدِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْي وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٥) هُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْي مَعْ كُوفًا أَنْ يَبْلُغَ يَحِلَّهُ ، وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٍ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَلُّوهُمْ فَا أَنْ تَطَلُّوهُمْ فَا أَنْ تَطَلُّوهُمْ فَعُرَّةُ بِغَيْرِ عِلْم ، لِيَدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِه مَنْ يَشَاءً ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّ بْنَا الَّذِينَ فَتُصَيِّبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعْرَّةُ بِغَيْرِ عِلْم ، لِيَدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءً ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّ بْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزِلَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمَيَّة مَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزِلَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَدَى اللهُ لَو اللهُ اللهُ مَنْ كَافُومِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْورُهُمُ كَامَةُ النَّقُومِ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُ

- إِنْ شَاءَ ٱللهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ، فَعَلَمِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَ لِكَ فَتْحًا قَرِيبًا .
- ٥٨ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَ نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ، ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ، ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ( ٤٣ ) عَفَا ٱللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ (٤٤) لَا يَسْتَأْذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُونِّمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَٱللهُ عَلِيمُ بِالْمُتَّقِينَ (٤٥) إِنَّمَا يَسْتَأْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ تُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كُرِهَ ٱللهُ ٱنْبِعَالَهُمْ فَصَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ (٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْنُو َنَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٩) وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ أَنْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي } ، أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ (٥٠) إِنْ تُصِيْكَ حسَنَةٌ تَسُونُهُم ، وَإِنْ تُصِيْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْ نَآ أَمْرَااً مِنْ قَبْلُ وَيتَوَلَّوا وَهُم فَرحُونَ (٥١) قُل لَّنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ أَللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانًا ، وَعَلَى أَللهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُؤْمِنُونَ (٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ۚ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْلَيَيْنِ ، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيناً ، فَتَرَبَّصُوآ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ (٥٣) قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبِّلَ مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُوْمًا فَاسِقِينَ (٤٥) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٥) فَلَا تُعْجُبُكَ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنياوَتَرْ هَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَا فِرُونَ (٥٦)وَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَالُهِم مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ (٥٧) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَلًّا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ ا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ.

# ﴿مَدْيَن ﴾

- ا وَ إِلَىٰ مَدْ يَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، قَدْ حَاءَتْكُمْ ، بَيِّنَةُ مَّ مِّن رَّبِّكُمْ ، فَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَ انَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ .
- إِنْ مَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْ تَفِكَاتِ ، أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ وِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
   يَظْلِمُونَ .
  - ١٥ (٧٨) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٩) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينِ.
  - ٢٢ (٤٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ .
- - ٣٨ (١٣) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولَـٰئِكَ ٱلْأَحْزَابُ.

٥٠ (١٤) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِي ، كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ .

#### \* \*

#### (الدينة)

إِنَّ مَنْ حَوْ لَكُمْ مِِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ، مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ، نَحْنُ
 أَهْ لَمُهُمْ ، سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّ تَيْنِ ثُمُ أَيْرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ .

٣٣ (١٣) وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ، وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ مُبُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .

٣٧ ( ٨ ) يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ، وَلِلْهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

#### \* \* \*

### (5.0)

- (١٧١) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ، إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَحَ رَسُولُ ٱللهِ وَكُلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَحَ وَرُوحٌ مِّنهُ ، فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثَلاَثَةُ ، أَنْ يَكُونَ لَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَنْ ٱللهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلنَّمَا وَكُنَى بِاللهِ وَكُنَى بِاللهِ وَكِيلًا .
- (٧٥) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْ كُلَانِ ٱلطَّعَامَ،
   أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ .

### ﴿ الساجد ﴾

- المنافعة المنافعة عند المنافعة وأخر جُوهم من حيث أخر جُوكم ، والفيتنة أشد من القتل ، والفيتنة أشد من القتل ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حقى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ، فأن قتلك كرا المنافعة ، فأن قتال كرا المنافعة ، فأن قتال فيه ، فأن قتال فيه ، فأن قتال فيه ، فأن قتال فيه عن الشهر الحرام قتال فيه ، فأن قتال فيه كذاك عن الشهر الحرام وإخراج أهله منه أكبر فيه كير ألله ، والفيتنة أكبر من القيل ، ولا يزالون يقاتلوك حقى يرد وأوكم عن دينكم وينه به والمنافع ، وكر أن المنافع المنافع المنافع المن يرتد من من المنافع عن دينه فيمن وهو كافر فأول المنافع عن من عن دينكم في الدُنيا والا خرة ، وأول إلى أصحاب النار ، هم فيها خالدون .
- (٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَآئِرَ ٱللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا للهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُولِولُولُولَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَ
- (٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَـذِّبَهُمُ ٱللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوآ أَوْ لِيَآءَهُ ، إِنْ أَوْ لِيَآوُهُ مَا لَهُمْ أَلَّا يُعْدَرُونَ .
   إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
- إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمُ عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمُ عِنْدَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ
   فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَـــُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِيثُ ٱلْمُتَّقِينَ .

رَجُ مُ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، وَكُلُودُ اللهِ ثُمَّ أَيْمُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ثُمَّ أَيْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَالَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْهُمْ يَتَقُونَ .

المَّالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الْسَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ السَّالَةِ وَوَالَّهَ وَوَالَّهُمْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُهُ اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُهُمْ اللهِ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُهُمْ اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُهُمْ اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُهُمْ اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْمُ اللهِ وَاللهُ وَمِنْ أَنْ تَقُومُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُومُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ وَلِهُ وَلَاللهُ مِنْ قَبْلُومُ وَلَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَوْمُ اللهِ وَلَاللهُ مِنْ اللهُ وَلِمُ وَاللهُ اللهِ وَلَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ اللهِ وَلَوْمُ اللهُ اللهِ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُولُومُ الللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ اللهُ وَلَومُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

٧ (٢٩) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ، كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ

٣٣ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِينَ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْهُ وَالْعَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . (٣٩) أَذِنَ لِلّذِينَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . (٣٩) أَذِنَ لِلّذِينَ اللهِ عَذَابِ أَلِيمٍ . (٣٩) أَذِنَ لِلّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلُهُوا ، وَإِنِّ ٱلللهَ عَلَى انصرِهِمْ لَقَدِيرُ (٤٠) ٱلّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهَدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ فَي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلِينَصُرَنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهِ وَبِيعَ اللهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهِ وَبِيعَ اللهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهِ وَلِينَامُ اللهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْطُرَانَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ كَثِيرًا ، وَلِينَامُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهُ وَيَعْلَمُ اللهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهِ وَلَهُ مِنْ يَنْ اللهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهُ وَلَيْنُ فِيهِ وَالْبَالِهُ وَمَنْ يَنْ مُنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهِ كَثِيرًا ، وَلِينَصُرَانَ ٱلللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهُ لَلْهُ عَلَيْلًا وَلِيَنْصُرَانَ ٱلللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱلللهُ كَثِيرًا ، وَلَيْنَامُ مَالِلهُ عَلَيْلًا وَلِيَنْ مَلْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْلِهُ وَلَا مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ اللهُ مُنْ يَنْعُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ الللهُ اللهُ الل

\* \*

## ( lhmy >

- المنه الله على الله المسيح عيسى أبن مَرْيَم رَسُولَ الله . وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ الْمَسْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ
- (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلنَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ، وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي ٓ إِسْرَآ بِيلَ ٱعْبُدُوا اللهِ وَلَدْ رَبِّ وَرَبَّكُمْ ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ ، وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةً . وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدْ ، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ (٧٤) أَفَلَا يَتُو بُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ ، وَاللهُ غَفُورُ رَحِمْ (٧٥) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَإِن لَيْ وَيُسْتَغْفِرُ وَنَهُ ، وَاللهُ غَفُورُ رَحِمْ (٧٥) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَيْلُهُ عَلَوْرُ وَرَحِمْ (٧٥) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَيْلُهُ عَلُورُ وَلَهُ مُ عَذَابُ أَلْمُ الْآيَاتِ ثُمَّ ٱلْظُرْ وَيَعْمَ إِلَّا مَسُولُ قَدْ فَمَنْ وَيُسْتَغُونُ وَنَهُ ، وَٱللهُ عَقُورُ رَحِمْ (٥٧) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَيْلُونُ اللهُ عَلَولَ إِنَّ ٱلللهِ هُو ٱلنَّهُ مِنْ أَنْ مُرْيَمَ اللّهُ يُولُ اللهِ قَدْ كَفَرَ ٱللّذِينَ قَالُواۤ إِنَّ ٱلللهُ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ عَنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ عُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَنْ فِي ٱلْأَرْضِ عَلَاكُ مِنَ ٱللهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ عُمْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَنْ فَمَنْ فِي ٱلْأَرْوِقِ لَيْهِ مِنْ فَاللّهِ مِنْ اللهِ شَيْعُ إِنْ أَرْدَا أَنْ عُرِلُكُ اللّهُ الْمُعْورُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ

- ه جَمِيعاً ، وَلِيْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰ وَاتْ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ ، وَٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرُ .
- ٧٥ (٧٧) ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِجْيِلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ

  ٱللَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ

  ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ، فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .

\* \*

### ﴿المشركون﴾

- الْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَیْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَیْء وَهُمْ يَتْلُونَ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَیْء وَهُمْ يَتْلُونَ اللَّه عَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِيا الْكَانُوا فِيه يَحْتَلِفُونَ . (١١٨) وَقَالَ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللهُ أَوْ تَأْتِينَا ءايَةٌ ،
  كَانُوا فِيه يَحْتَلِفُونَ . (١١٨) وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُ ، قَدْ بَيْنَا ٱلله أَوْ تَأْتِينَا ءايَةٌ ،
  كَذَالِكَ قَالَ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّمْلَ قَوْلِهِمْ . تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ، قَدْ بَيْنَا ٱللهَ يَاتِ لِقَوْمِ مِي وَقَنُونَ .
- ٢٨ (٦٢) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا فِي اللَّذِينَ كُنْتُمْ ۚ تَزْ عُمُونَ (٦٣) قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا وَلَا عَ اللَّذِينَ أَغُويَنَا أَغُويَنَا أَغُويَنَا أَغُويَنَا أَغُويَنَا مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٦٤) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَا عَكُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ . (٧٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكا فَي اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَوْ مُحُونَ .
- ٩ (٢٨) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسْ فَلَا يَقْرَ بُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا ،وَ إِنْ خَلْ يَقْرُ بُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا ،وَ إِنْ خَلْ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآءَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمِ حَكِيمُ .
- ٦ (١٣٦) وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلْذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلْذَا لِشُرَكَآ يُنِاً، فَمَا

- كَانَ لِشُرَكَا مِيمٍ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ، وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا مِيمٍ ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٧) وَكَذَ لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُوْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَلَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ لَا يَطْعُمُ مَ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ عَلَيْهِ ، سَيَجْزِيهِمْ فِأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِا أَنْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا وَالْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا وَاللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهُا أَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُا أَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ يَرْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِا كَانُوا يَفْتَرُونَ .
- (117) ما كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِبنَ عَامَنُوآ أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوآ أُولِي قُوْبَىٰ مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (112) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ وَلَمَ كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَ تَبَيّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوْ لِلّٰهِ تَبَرّاً مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوّاهُ حَلَيمٌ . (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عَنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، عَنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ كُمَ أَنْ اللهَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ .
  كَافَةً ، وَاعْلَمُواۤ أَنَ اللّٰهَ مَعَ النّهَ يَعْنَ أَنْفُتَكُمْ ، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ .
  - 7 (٢٩) وَقَالُوآ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُو ثِينَ.
  - ١٩ (٦٦) وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَءْذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُو الْهُمْ وَلَا أَوْلَا ذُهُمِ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَئُكُمُ وَقُودُ ٱلنَّارِ.
   إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُو اللهُمْ لَلاَ أُولَا دُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَئُكَ أَوْلَادُهُمْ لَمِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَئُكَ أَوْلَادُهُمْ أَمُو اللهُمْ لَلاَ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَئُكِ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمْو اللهُمْ أَمْ وَاللّهُ أَمْو اللهُمْ أَمْو اللهُمْ أَمْو اللهُمْ أَمْ اللهِ اللهُمْ أَمْو اللهُمْ أَلَالِهُمْ أَمْ أَلَالِهُمْ أَمْوا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَمْو اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله
- (١٠٩) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَ مُمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُونْمِنْنَ بِهَا ، قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا َ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ١٣ (٣١) وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَةَ ثَنِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ، بَل للهِ الْأَمْرُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- ٣ (١١٩) هَا أَنْتُمْ أُولا ء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُونُمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوآ ءَامَنّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْفَيْظِ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ، إِنَّ الله عَليمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٢٠) إِنْ تَمْسَمْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُونُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ، وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ، إِنَّ الله عَمْلُونَ مُحِيطٌ .
  - ٥٣ (٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- ٢ (١٩١) وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَٱقْتُلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلكَ جَزَآهَ الْكَافِرِينَ .
- ٨ (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْ ا فَإِنَّ ٱللهَ عِمَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الل
- ﴿ ٥ ) قَإِذَا ٱنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُو هُمْ وخُذُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأُدُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا أَنْهُ اللّهَ عَلَمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُو الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ، إِنَّ ٱلله غَفُونَ لَهُمْ عَنْ أَلْهُ شَرَكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأُجِرْ هُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ، وَانْ أَحَدٌ مِّنَ ٱللهُ شَرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأُجِرْ هُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ثُمَ اللهِ مُعَ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ، وَلَيْ يَعْلَمُونَ .
- ﴿ ٤) فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَلْتُمُو هُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءَ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءَ ٱللهُ لَلهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَلَنْ يُضِلَّ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ .
- ٣ (٩١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ، أُولَـٰ اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ .
- ٥ (٧٣) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً . وَمَا مِنْ إِلَه ۚ إِلَّه ۚ إِلَه ۚ وَاحِدْ ، وَإِن لَمْ عَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

٢٢ (١٥) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَلَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمُّ لَيَقْطَعُ وَ اللَّانِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَلَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمُّ لَيَقْطَعُ وَاللَّانِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَلَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمُّ لَيَقْطَعُ وَاللَّانِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَلَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمُ لَيَقْطَعُ وَاللَّانِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَلَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّانِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَلَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

\* \*

### ( sea )

- ١ ( ٨٧ ) وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما ۚ بِمِصْرَ بُيُوتاً وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ ۚ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا اللهُ وَبَلَةً وَأَقِيمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# 

رقم السورة والآية

- ٣ (٩٦) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ٱلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ.
- ٧٧ (١٣) وَكَأَيِّنَ مِّنْ قَوْيَةً هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَوْيَتِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَتْكَ أَهُمُ فَلَا لَا اللهُمْ فَلَا اللهُ فَاللَّهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلَا اللهُ فَاللَّهُ فَلَا اللهُمْ فَلَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل
- ٢٤) وَهُو اللَّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ،
  وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا .
- ٢٤ ( ٧ ) وَكَذَ الِكَ أَوْ حَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُوْءَاناً عَرَبِيًّا لِتَنْدْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْدْرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَبْ فِيهِ ، فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ .
  - ٣١) وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْ آنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ.

\* \*

## (ILL) )

٢ (٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلَآ ئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوآ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَتَحْرَثُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى َ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ .
ويسفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَتَحْرَثُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى آعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ .
(٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوَّ اللهِ وَمَلاَ ثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُو ٌ لَّلْكَا فِرِينَ .
(١٦١) إِنَّ ٱلدِّينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْمَلاَ ثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَلْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ وَبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِ بِوَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ أَبْدِهِ وَٱلْمَلاَ ثِيكَةً وَٱلنَّاسِ وَالنَّاسِ اللهِ وَٱلْمَلاَ ثِيكَةً وَٱلنَّاسِ وَالنَّيْسِينَ . . . . (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ .
بالله وَالْيَوْمِ ٱللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلاَ ئِكَةً وَالْمَارِينَ وَالْمَلاَ ئِكَةً وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱللْأُمُورُ .
يَأْتِيمُهُ ٱللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلاَ ئِكَةً وَقُضِى ٱلْأُمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ .

- ٢ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَوَقَالَ لَهُمْ أَبِيَّهُمْ إِنَّ عَلَيْهُ الْمَلَآئِكِمُ النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ إِنْ وَوَقَالَ لَهُمْ وَوَقَالُ هَلْرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَآئِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّاكُمْ إِنْ كُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُمْ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُمْ أَمْنِينَ .
- ٢١ (٢٦) وَقَالُوا ٱتَّخَــٰذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا سُبْعِحانَهُ ، بَلْ عِبَادُ مُّـكُرَمُونَ (٢٧) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ .
  - ٢٢ (٧٥) أللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ، إِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ.
    - ١٦ (٥٧) وَ يَجْعَلُونَ لِلهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ.
  - ١٧ (٤٠) أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ إِنَاثًا ، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِماً .
  - ٣٧ (١٤٩) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ (١٥٠) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَآئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
- ٢٦ (١٩) وَجَعَلُوا ٱلْمَلَآ ئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَبِيَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئُلُونَ .
  - ٥٣ (٢٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَا يُكَمَّ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَىٰ.
- ٣٥ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآ أَبِكَةِ رُسُلَا أُولِيٓ أَجْنِحَةٍ مََّشَىٰ وَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ، يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآهِ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ .
- ٤ ( ٧ ) ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَابُوا وَٱتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ.
  عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ.
  - ١٧) وَٱلْمَلَكُ عَلَى ٓ أَرْجَآ مِهَا ، وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْ قَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَا نِيَةٌ .
- ٤٢ (٥) تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْ قِهِنَ وَٱلْمَلَا ثِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْ قِهِنَ وَٱلْمَلَا ثِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْ قِهِنَ وَٱلْمَلَا ثِكَةً يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْ قَهِنَ وَٱلْمَلَا ثِيكَ أَلَا إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ.
  - ٣٧ (٢) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٣) فَالتَّا لِيَاتِ ذِ كُرًا،

- ٦١) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ۚ حَفَظَةً ، حَتَّى ۖ إِذَا جَآءَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفرِّطُونَ .
  - ١٣ (١١) لَهُ مُعَقَّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَاْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ .
- ٣ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ الْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّ كُمْ رَبُّكُمْ بِمَلَاثَة عَالَافٍ مِّنَ الْمَلَآ بِكَةِ مُنْزَ لِينَ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ اللَّمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّ كُمْ وَبُكُمْ بِغَمْسَةِ عَالَافٍ مِّنَ فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدْ كُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ عَالَافٍ مِّنَ وَاللَّهُ مِّنَ فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدْ كُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ عَالَافٍ مِّنَ وَاللَّهُ مِّنَ فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدْ كُمْ وَبُكُمْ بِخَمْسَةِ عَالَافٍ مِّنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُ كُمْ وَبُكُمْ بِخَمْسَةِ عَالَافٍ مِّنَ وَاللَّهُ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُ كُمْ وَبُكُمْ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُولِي اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- ( ٩ ) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أُنِّى مُمِدُّ كُوْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَآ ئِكَةِ مُرْدِفِينَ .(١٢) إِذْ يَنْ عَلَمْ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبِّتُوا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ، سَأْ لْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُوسَى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآ ئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، سَأْ لْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا ، سَأْ لْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى اللْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى ال
- ٣٤ (٤٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآئِكَةِ أَهَا وُلَآءَ إِيَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤١) قَالُواسُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ، أَكْثَرُ هُمْ بِهِم مُّوْمِنُونَ .
- ٢ (٣٤) وَإِذْ ثَقْلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .
- ٧ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمُ صَوَّرْنَا كُمْ ثُمُ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاحِدِينَ .
  - ١٧ (١١) وَإِذْ تُعْلَمَا لِلْمَلَا ثِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً.
- ١٨ (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ
  - ٠٠ (١١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ.
- ٣٨ (٧١) إِذْ قَالَ رَبِكَ لِلْمَلَآ ئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينِ (٧٢) فَإِذَاسَوَّ يَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَآ ئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّآ إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ .

- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرَ كُمُ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَاْمُرُ كُمُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُّ الْمُونَ.
- ١٠ (٢١) وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرْ فِي عَاياتِنا ، قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ
   مَكْراً ، إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ .
- ٧٤ (٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَـةَ عَشَرَ (٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَآ زِٰكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِـدَّتَهُمْ اللَّهِ عِلَيْهَا عِلَا أَعْدِينَ عَامَنُواۤ إِيمَانًا .
- ٧ (٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْ تَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ ، أُولَـ تُكَ يَنَالُهُمْ نِصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ،
  حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُكُنا يَتَوَفَّوْ نَهُمْ ، قَالُوآ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا صَلُّوا عَنَّا
  وَشَهِدُوا عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَا فِرِينَ .
- أَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَا ثِلَمَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْ بَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
   أَلْحَرِيقِ.
- ١٦ (٢٨) اللّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلاَ ثِيكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِمِمْ ، فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو ، بَلَي إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ . (٣٢) اللّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَ ثِيكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلامُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٣٣) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ تَأْتِيمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَلْهَا لَا يَنْظُرُ وَنَ إِلّا أَنْ تَأْتِيمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَلْهَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمُ اللّهُ وَلَكُونَ وَاللّهُ وَلَكُونَ كَانُوا أَنْفُسَمُ مُنْ فَيْلِهِمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُ مُنْ اللّهُ يَعْمَلُونَ .
  - ٣٢ (١١) قُلْ يَتُوَفَّا كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرُ جَعُونَ.
    - ٧٧) فَكَنْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
      - ٥ (١٧) إِذْ يَتَكَفَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدْ.
        - ٧٩ (١) وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا (٢) وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
        - ١٥ (٣١) إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى آَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ.

المَّنَّ وَمَا كَفَرَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَا كَفُرُ اللَّهِ الْمَلَكَ اللَّهِ الْمَلَكَ اللَّهُ وَمَا كَفَرَ اللَّهُ وَمَا كُفَر اللَّهُ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَلَم وَاللَّهُ وَمَا يُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَمَا يُعْمَلُمُ وَاللَّهُ وَمَا يُعْمَلُمُ وَاللَّهُ وَمَا هُم وَلَا يَنْ اللَّهُ وَلَا يَنْ اللّهُ وَلَا يَاللّهُ وَلَا يَنْ اللّهُ وَلَا يَنْ اللّهُ وَلَا يَنْ اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَاللّهُ فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ .

\* \*

### ﴿ المن والسلوى ﴾

- (٥٧) وَظَلَّمْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَا كُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَمُمْ يَظْلِمُونَ .
- ٧ (١٦٠) وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَاتَى ْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَمَا ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ ، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّانَا عَلَيْمِ مُ الْمَنَ وَالسَّلُوى اللَّا عَلَيْمِ مُ الْمَن وَالسَّلُوى اللَّا وَى اللَّا عَلَيْمِ مُ الْمَن وَالسَّلُوى اللَّا وَيَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مارَزَ قَنَا كُمْ ، وَمَاظَلَهُ وَنَا وَالْكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ الْفَوْنَ وَالسَّلُوى اللَّا عَلَيْمِ مُ الْمَن وَالسَّلُوى اللَّا عَلَيْمِ مُ الْمَن وَالسَّلُو عَالَى اللَّهُ وَاللَّالُونَ وَالْكَنْ وَالْكِنْ وَالْكَنْ وَالْمَالِقُونَا وَالْكِنْ وَالْمَالُونَ .
- ٠٠ ( ٨٠) يَا بَنِي ٓ إِسْرَ آئِيلَ قَدْ أَنْجَيَنْا كُمْ مِّنْ عَدُوِّ كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ الْأَيْنَ وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكُمُ اللهُ وَكَا الْمُنَّ وَٱلسَّلُوكَىٰ .

### ﴿ المنافقون ﴾

- إِنَّا أَنْهُ مَوْنَ ٱلله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنْهُ مَهُمْ وَمَا يَشْمُرُونَ (١٠) فِي قُلُو بِهِم مَّرَضَ وَزَادَهُمُ ٱللهُ مَرَضَا، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ (١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي اللَّهُ مَنَ قَالُوا إِنَّمَا عَنْ مُسْتَمْرُ وَلَكِن لَّا يَشْمُرُونَ . (١٤) وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهْرْ بُونَ وَلَكِن لَّا يَشْمُرُونَ وَلَكِن لَّا يَشْمُرُونَ وَلَكِن اللَّهُ مَنْ مُسْتَهُوْ فُونَ (١٦) اللَّهُ يَسْتَهُوْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهُوْ وَلَا الضَّلالَة (١٥) اللهُ مَن اللهُ يَنْورِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٧) مَمْلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَلَ اللهَ اللهُ يَنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتَ لَا يَبْصِرُونَ (١٨) صُمَّ بُحُمْ عُيْ فَهُمْ اللهَ يَعْورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتَ وَرَعْدُ وَبَرْقَ لَا إِلَى اللّهَا إِلَى اللّهُ اللهُ لِنَوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرُونَ (١٨) صُمَّ بُحُمْ مُعَنْ فَهُمْ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ
- (۱۳۸) بَشِّرِ الْمُنَا فِقِينَ بِأَنَّ آلَهُمْ عَذَابًا أَلِها (۱۳۸) اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْ لِيَا عَن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ بِتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْمِزَّةَ فِإِنَّ الْمِزَّةَ بِلَهِ جَمِيعًا (۱۶۰) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمُعْتُم عَايَاتِ اللهِ يُكُفُونُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، سَمِعْتُم عَاياتِ اللهِ يُكُفُونُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، إِنَّ الله يَكُفُونُ مِهَا وَيُسْتَهُونَ أَيْهَا فَقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (۱۶۱) اللّذِينَ إِنَّكُم إِذَا مِنْلُهُمُ ، إِنَّ الله جَامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (۱۶۱) اللّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُم فَتُحْ مِّنَ اللهِ قَالُواۤ أَلَمُ وَنَى مَعْكُم وَ إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ لَكُم نَوْتُ مِنْ اللهِ قَالُوآ أَلَمُ وَيَنَ مَاللهُ يَعْمَلُم وَ إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْ اللهِ قَالُوآ أَلَمُ وَيَنَ مُؤْمِونَ اللهَ وَهُوَخَادِعُهُم وَلَى يَعْمَلُهُ وَلَى اللهُ اللهُ لَلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (۱٤٢) إِنَّ اللهُ فَينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُم وَلَا يَعْمَلُ اللهُ لَلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤٢) إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُم وَ وَالْمُوا لَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- و (٣٣) إِنَّمَا جَزَآ أَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ تَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فَنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنيَا ، وَلَهُمْ فَي ٱللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فِي ٱللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فِي ٱللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فَي ٱللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فَي ٱللَّهُ نَيْ اللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فَي ٱللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فِي ٱللَّهُ فَي ٱللَّهُ فَي اللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فَي اللَّهُ نَيا ، وَلَهُمْ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي الللْعُلُولُ اللَّهُ فَي الللْعُلُولُ اللَّهُ فَي الللللْمُ الللَّهُ فَي الللْعُلِيْ فَي الللْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي الللّهُ فَي الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ فَي الللّهُ الللّهُ فَي اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ فَي الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ
- ٩ (٦٤) يَحْـذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيقُلُو بِهِمْ ، قُلِ ٱسْتَهْزِ نُوآ إِنَّ ٱللَّهَ تُخْرِجُ مَّا نَحْدَرُونَ (٦٥) وَلَئِنْ سَأَ لْنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَ بِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِ نُونَ (٦٦) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ، إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَا زَفَةً إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٧) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضَهُم مِّنْ بَعْضِ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا ٱللهَ فَنَسِيَهُمْ ، إِنَّ ٱلْمُنافِقِينَ أَهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٦٨) وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها ، هِيَ حَسْبُهُمْ، وَلَعْنَهُمُ ٱللهُ ، وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ (٦٩) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواۤ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَ الَّا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَـلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَـلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِحَــَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ ۚ كَالَّذِي خَاضُوا ،أُولَـٰ يُك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ،وَأُولَـٰ يُكُ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٧٠) أَلَمْ يَأْيِرِمْ نَمَأْ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْ تَفِكَاتِ ، أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُو ٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْ لِمُونَ . (٧٣) يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ ۚ جَهَنَّمُ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٤) يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ، وَمَا تَقَمُّوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُو بُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْ الْيُعَذِّبُهُمُ ٱللهُ عَذَابًا أَلِيا فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرة ، وَما لَهَمْ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ وَلَى وَلَا نَصِيرٍ .
  - ٥٩ (١١) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْزُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ مُ كَاذِبُونَ.
  - ٦٣ (١) إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ

- إِنَّ ٱلْمُنَا فِقِينَ لَكَاذِ بُونَ (٢) أَتَّخَذُوآ أَ يُمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوايَعْمَلُونَ (٣) ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبُ عَ عَلَى أَقُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٤) وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقَوْلُهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُمُ أَللهُ ، أَنَّى يُو فَلَهُمْ أَللهُ ، أَنَّى يُو فَلَهُ فَكُونَ .
- ٣٣ (١٢) وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضْ مَّا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (١٣) وَإِذْ قَالَتْ طَاَرَفَةُ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَبْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقُ مِّهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً . (١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّمُوا بِهَ إِلَّا يِسِيرًا (١٥) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللهَ مَنْ قَلْ (١٣) قُل لَيْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ مِنْ ٱللهِ إِنْ فَرَرْتُهُ مَّنْ أَللهُ مَسْئُولًا (١٣) قُل لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ مِّنَ ٱللهِ إِنْ مَنْ وَالْقَبْلُ ، وَإِذًا لَا ثُمَتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٧) قُلْ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْضِمُكُم مِّنْ ٱللهِ إِنْ قَرِرْتُمُ أَلْفِرارُ إِنَّ فَرَرْتُمُ مَّنَ ٱللهُ إِنْ فَرَادُ بِكُمْ رَحْهَةً ، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّنْ دُونِ ٱللهِ قِلْيَا وَلا نَصِيرا (١٨) قَلْ يَعْمَلُ أَلْفُونَ ٱللهُ ٱلمُعَوِّقِينَ مِنْ وَٱلْقَمَارِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هُمُّ إِلَيْنَا ، وَلا يَعْمُونَ ٱلللهُ وَلِيلًا قَلِيلًا عَلَى اللهِ وَلِيلًا فَاللَّهُ وَلِيلًا مُلْ أَلْهُ وَلَيْلًا مَا وَلَوْ مَلْ أَلْهُ وَلِيلًا مَا أَلْهُ وَلِيلًا مِنْ أَلْهُ وَلَوْ مَلْهُ وَلَيْلًا ، وَلا يَعْرَقُونَ ٱلللهِ وَلِيلًا فَاللَّهُ وَلَيْلًا ، وَلا يَعْلَى اللهِ وَكِيلًا ، وَلا يَلْهُمْ وَتُو كَلَى اللهِ ، وَكَنَى الْبُالْ وَكِيلًا . (٤٨) وَلَا مُؤْمِنَ وَلَوْمَ اللهِ وَلَيْلًا ، وَلَا يَلْهُ وَكِيلًا ، وَلا يَعْلَى اللهِ وَكِيلًا وَلَا يَلْهُ وَكِيلًا وَلَمُ اللهُ وَكِيلًا وَلَا يَلْهُ وَلَيلًا عَلَى اللهِ وَكِيلًا وَلَوْمَ اللهِ وَكِيلًا وَلَوْمَ الللهِ وَكِيلًا .
- ٥٧ (١٣) يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْتَدِسْ مِن نُّورِكُم قِيلَ ٱرْجِعُواوَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّهَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّهَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمُ تَنكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَيْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّعْتُمْ وَارْ تَبْتُمُ وَارْ تَبْتُمُ وَارْ تَبْتُمُ وَارْ تَبْتُمُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَغَرَّ كُمْ بِاللّهِ ٱلْفَرُورُ (١٥) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُمِنْكُمْ فِلْ يَقُولُوا مَلْ اللّهِ وَغَرَّ كُمْ بِاللّهِ ٱلْفَرُورُ (١٥) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُمِنْكُمْ فَلْ يَوْ فَدُولًا مَنْ الْمَصِيرُ . وَلِا مِنَ ٱللّهُ مِنَ ٱللّهُ مِنَ ٱللّهُ مِنْ الْمَصِيرُ .

\*\*

### (المهاجرون)

رقم السورة والآية

٩٥ (٧) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْ بَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءَمِنْكُمْ ، وَمَا ءَانَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ السَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اللهُ عَنِياءَمِنْكُمْ ، وَمَا ءَانَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَقُوا الله ، إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٨) اللهُ قَرَاءَاللهُ هَا الدِّينَ الْحَرْجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَالْمَهُمْ وَرَسُولَهُ ، الْوَلَمْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَاللهِمْ يَبْعُونَ مَنْ اللهِ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، الْوَلَمْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالْمِيمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَاللّهِ يَعْرُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### \* \*

## ﴿ الموازين ﴾

- ٢١ (٤٧) وَنَضَعُ ٱلْمَوَ ازِينَ ٱلْقِيسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِياَمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ، وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ، وَكَنَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ .
- ٥٧ (٢٥) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَلِّينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا وَلَيْعَلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ اللهُ قَوِيُ عَزِيز .

### ﴿ المؤمنون ﴾

- ٧٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَ مُكِ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّمَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِياً (٧٧) وَامَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا (٢٧) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ فَهُوراً رَحِياً (٧٧) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَا بَاللهُ وَمَوْوا بِاللَّهُ وِ مَرُّوا كِرَامًا (٣٧) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِاللَّهُ وَمَوْوا بِاللَّهُ وَمَرُّوا كِرَامًا (٣٧) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكَرُّوا بِاللَّهُ وَمَوْوا عَلَيْهَا اللهُ وَمَوْوا مِاللَّهُ وَمَوْوا كِرَامًا (٣٧) وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرُّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا وَمُهَا وَكُولَا فَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٧) أُولَ لِينَ عَبُولُونَ رَبَّنَا هَبُولُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٧) أُولَ لِينَ عُمْدَةً وَمُقَامًا .
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُونْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَدًّا وَسَبَّحُوا بِحَدْ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفَقُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفَقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفُسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرُّة أَعْيُنِ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (١٩) أَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَالَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُرُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (١٩) أَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَهُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَالَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُرُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ٣٣ (٢١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَ كَرَ ٱللهَ كَثِيراً . (٣٥) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُاتِينَ وَٱلْمَاتِينَ وَٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرِينَ ٱلللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرِينَ ٱللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ وَالْمَاتِينَ وَٱلْمَاتِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّا كِرِينَ ٱلللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ اللهُ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً .
- إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ اللهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ مَا يَعْلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْه
- ٣ (١١٠) كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَلَهُ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْفَاسِقُونَ .

(٢٩) مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ آءِ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وُكُمَّا سُجِدًا يَبْنَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللهِ وَرضُوانًا سِيماً هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ، ذَلكِ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَظْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ٱلنَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَظْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ النَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَظْأَهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً يَعْمِيلًا مِهِمُ ٱلْكُفَارَ ، وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا .

\* \*

#### (الميراث)

﴿ ٣ ) وَٱبْتَنُوا ٱلْيَتَاتَىٰ حَتَى ٓ إِذَا بَلَغُوا ٱلنَّكَاحَ وَإِنْ ءَانَسَتُمْ مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواۤ إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُمْ ، وَكِنْ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفَىٰ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَيْ أَكُلُ وَالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا فَلَ مَعْرُوطًا ﴿ هَا وَالْمُهُمُ وَاللهُمْ وَاللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ فَوْلُوا ٱللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ فَوْلُوا ٱللهُمْ وَوَلُوا اللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ وَوَلُوا اللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ فَوْلُوا اللهُمْ وَوَلُوا اللهُمْ وَوَلُوا لَهُمْ وَوَلُوا لَهُمْ أَلْللهُمُ أَللهُمُ أَللهُمْ أَللهُمْ أَلْمُولُ فَيَاللهُمُ فَاللهُمُ وَلَاللهُمْ أَلْمُولُوا لَهُمْ وَلَوْلَا لَهُمْ أَلللهُمُ مَا تَرَكَ إِلَى اللهُمْ اللهُمُ وَلَاللهُمْ الللهُمُ الللهُمُ مَا تَرَكَ إِلَيْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ مَا تَرَكَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ مَا تَرَكَ إِلَى اللهُمْ اللهُمُ وَلَلهُ وَلَلْهُ اللهُمُ الللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

كَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّهُمَا ٱلسُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُواۤ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا وَ فِي ٱلنُّكُثِ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بَهَآ أَوْ دَّيْنِ غَيْرَ مُضَارَ ، وَصِيَّةً مِّنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ . (١٧٦) يَسْتَفْتُونَكَ وَصِيَّةً يُوصَى بَهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارً ، وَصِيَّةً مِّن ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ وَهُو يَرِثُهَ إِن لَمْ وَلَدُ وَلَهُ أَنْ اللهُ ا

#### \*\*\*

#### ﴿ النار ﴾

- ﴿ ١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلُمًّا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.
  - ١٤ (٥٠) سَرَابِيلُهُم مِنْ قَطِرَانٍ وَتَفْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ.
- ٢٩ (٢٥) وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُهُم مِّنْ دُونِ ٱللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِيٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا، ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ .
- ٣٧ (٥٥) فَاطِّلُعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءً ٱلْجَحِيمِ (٥٦) قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٧) وَلَوْلَا نِعْمَـهُ رَبِّى لَـكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٨) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٩) إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بَمُعَـذَ بِينَ .
  - ٤٥ (٤٨) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.
  - ٠٧ (١٥) كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٦) نَزَّاعَةً لِّلْشَّوَىٰ (١٧) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٨) وَجَمَعَ فَأَوْعَى .
    - ١٠١ ( ٨ ) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٩) فَأُمُّهُ هَاوِيَةُ (١٠) وَمَآ أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ (١١) نَارْ حَامِيَةٌ .

- (١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آهَ ٱللهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . (٢٤) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ، وَ إِنْ يَسْبِرُوا فَالنَّارُ ، لَهُمْ فِيها دَارُ ٱلْخُلْدِ ، يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ . (٢٨) ذَلكَ جَزَ آهَ أَعْدَ آهَ ٱللهِ ٱلنَّارُ ، لَهُمْ فِيها دَارُ ٱلْخُلْدِ ، جَزَآهَ مِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. (٤٠) إِنَّ ٱلنَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْمَا مَأْفَمَنْ بَنْ يَهُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْمَا مَأْفَمَنُ اللَّهُ مِنْ يَالْتَهُ عَلَيْمَا مَا شَلْتُمُ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وَيُولِ مَا شَلْتُمُ إِنَّهُ مِمَا لَتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
- (١٢٨) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُنْرَ ثُمْ مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْلِيَا وَأَهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْلِيَا وَأَهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبِّنَا اللهَ عَضُمَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱللَّذِي َ أَجَّلْتَ لَنَا ، قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَا كُمْ خَالِدِينَ فِيهَا رَبِّنَا اللهِ عَنْ فَيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٍ .
  - ١١ (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يريدُ.

# ﴿ ناقة الله ﴾

- ٧ (٧٣) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، قَدْ حَاءَتْكُمْ بَيِّنَةَ مَن رَّبِّكُمْ ، هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً ، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ ، وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوّء فَن رَّوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ ، وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوّء فَيَا خُذَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
- ١١ (٦٤) وَيَاقُوْمِ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَايَةً عَذَابُ قَرِيبُ .
- ٢٦ (١٥٥) قَالَ هَاذِهِ نَاقَةُ لَمَّا شِرْبُ وَلَـكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّمْلُومٍ (١٥٦) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓء فَيَأْخُذَ كُمْ عَلْمِهِ . عَظِيمٍ .
- ٥٤ (٢٧) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِينْنَةً لَّهُمْ فَارْ تَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ (٢٨) وَنَبِّمُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ ، كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرْ .

# معه دا النحل ﴾

رقم السورة والآية

١٦ (٦٨) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِّمَّا يَعْرِ شُونَ (٦٩) ثُمَّ كُلِي مِنْ أَلْوَانُهُ إِلَى ٱلنَّمَرَ اتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ ٱلْوَانَهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُعْفَا لَا يَقَالِمُ لَا يَقَالُونُ مَنْ بُولُونَ وَمِنْ السَّامِ وَاللَّهُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُنْ اللَّونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

#### \* \*

### ﴿ النساء ﴾

- ﴿ ٧ ) وَءَاتُوا ٱلْيَتَامَى ٓ أَمُوالَهُمْ ، وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْ كُلُواۤ أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ ، وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْكُواۤ أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ ، وَلاَ تَتَبَدُّ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَا نُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهُ مَا مَلَكَتُ أَيْما أَنكُمْ ، ذَلِكَ ٱلنَّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَعُدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْما أَنكُم مَ ، ذَلِكَ ٱللَّهُ مَنْ مَنْ مَا مَلَكَتُ أَيْما أَنكُم مَ ، ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَكَتُ أَيْما أَنكُم مَ ، ذَلِكَ أَدْنَى ٓ أَلَّا تَعُولُوا (٤) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقاتِمِنَّ نِحْلَةً ، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِّنهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِينًا مِّرَينًا مَّرَينًا .
- ٧٤ ( ٧ ) ٱلزَّا نِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُونُمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدُ مَّ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . (٢) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَ آهَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (٢٦) ٱلْخَبِيشَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ، أُولَئِكَ مُسَرَّوْنَ مِمَّا يَقُولُونَ ، لَهُم مَّغُورَةُ وَرُقْنَ كُمْ يَعْولُونَ ، لَهُم مَّغُورَةُ وَرَقْنَ كُونَ مُنْ مَا يَقُولُونَ ، لَهُم مَّغُورَةُ وَرَقْنَ كُونَ مُنَ مَلَا يَقُولُونَ ، لَهُم مَّغُورَةُ وَرَقْنَ كُمْ يَوْلُونَ ، لَهُمَ مَنْ فَوَلُونَ مَنْ مَرَقْنَ مُ مُ مَدِودَ قُولُونَ ، لَهُم مَنْ فَوَلُونَ مَنْ مَا يَقُولُونَ ، لَهُم مَنْ فَلَا عَبِيلَالِهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْهَالِيْنَ مُلِيقَالِينَ مُنْ مُنْ مَنْ مُ مَا يَعْولُونَ ، لَهُ مَا يَعُولُونَ ، لَهُمْ مَنْ مَا يَعُولُونَ ، لَهُ مَا يَعُولُونَ ، لَهُ مَا يَعْولُونَ ، لَهُ مَا يَعْولُونَ ، لَهُ مَا يَعُولُونَ ، لَهُ مَا يَعُولُونَ ، لَهُ مَا يَعُولُونَ ، وَلَا لَعُنْ مُلْمَا يَعْلِيلُونَ مَا يَعْولُونَ ، لَهُ مَا يَعْولُونَ ، لَهُ مَا يَعْلِيلُونَ اللهِ فَالْمُعْمِلُونَ اللهِ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَ اللهِ اللهُهُ مُلْمَا يَعْلَقُولُونَ مُنْ مُؤْمِنَا لَهُ مُعْرَافِهُ مُنْ مُؤْمِنَا لَهُ لَاللَّهُ مُلْمُونَ اللَّهُ وَلِيلُونَ مُ اللْهُولِيلُونَ اللْعُولُونَ اللْعُولُونَ اللْعُولُونَ الْعُلْمُ الْعُلَو
- ٥٠ (١) تَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنِّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ، وَٱنَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمْ ،

70

لاَ تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُو تِهِنَ وَلاَ يَحْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهِ يَحْدُثُ بَعْدُ ذَلِكَ أَمْرًا (٢) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْمُوا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهِ يَعْدُوا ذَوَى عَدْلِ مَّنْكُمْ وَأَ قِيمُوا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِعَمْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مَّنْ مَنْ مَا للهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَقِي اللهَ يَجْعَلَ اللهَ عَرْجُولِ وَمَنْ يَتَقِي اللهَ يَجْعَلَ اللهَ عَرْدُولِ وَاللّهُ مِنْ كَيْنَ يُومُونَ يَتَوَكَدُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ يَجْعَلَ اللهُ عَرْجُولِ مَنْ كَيْنَ اللهِ وَاللّهَ عَلَى اللهِ وَالْعَرْمِ وَاللّهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَدُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ يَجْعَلَ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ عَلَمُ اللهِ أَنْ اللهُ وَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهُ اللهِ أَنْ اللهَ عَلَمُ وَمَنْ يَتَقِي اللهَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ أَوْلاتُ اللهَ أَنْوَلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- ١٦ (١) عَانَّيُّا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْ ضَاةَ أَزْوَاجِكَ ، وَاللهُ عَفُورُ رَّحِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحَيلَةً أَيْمَانِكُمْ ، وَاللهُ مَوْ لَا كُمْ ، وَهُو الْقَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّ نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّ نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلْذَا ، قَالَ نَبَّأَنِي الْقَلِيمُ الْخَبِيرُ (٤) إِنْ تَنَوْبَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُما ، وَإِنْ تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَلاَ لُكُمُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٥) عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبُدِلَهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَلاَ لُكُمُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٥) عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكَ ثُنَّ أَنْ يُبُدِلَهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَلاَ لُكُمُ مَعْ مَنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَا ثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَا عُمَاتٍ ثَلَبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَا عُمَاتٍ ثَلَبَاتٍ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَعِيمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُسْلَمُاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَا ثَبَاتٍ عَابِدَاتٍ عَابِدَاتٍ سَا عُمَاتٍ ثَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
  - ٢ (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَا مُهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَالَمُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ رَّحِيمٍ . .
    (٢٤١) لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَا مُهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَالْمُوا فَإِنَّ اللهَ عَمُونَ بِأَنْفُسِهِنَ بِأَنْفُسِهِنَ إِنْ كُن يَوْمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ .
    ثَلَاثَةَ قُرُو عَ ، وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَنْ يَكُنْمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُن يُؤمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ مِن اللهِ وَالْيَوْمِ مِن اللهِ وَالْيَوْمِ مِن اللهِ وَالْيَوْمِ مِن اللهِ وَالْيَوْمِ مَا اللهِ وَالْيَوْمِ مَا اللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ مَا اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَاللّهَ وَاللّهَ مُنْ يَكُنُونَ مِن اللهِ وَاللّهِ وَاللّهَ مَا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَلَا يَكُنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّ

- لَا خِرِ ، وَ بُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلْكَ إِنْ أَرَادُوآ إِصْلَاَحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ وَكَاللهُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ .
- ﴿ ٣٤) ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللهُ بَعْضُهُمْ عَلَى المَّضُورِ وَبِمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالهِمْ ، فَالسَّارِ عَنَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللهُ ، وَٱللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالسَّالِ ، وَالسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللهُ ، وَٱللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْعَيْبِ فَعَلَى اللهَ عَلَيْمِنَ سَبِيلًا ، إِنَّ ٱللهَ وَالْعَرُ وَهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِ بُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْمِنَ سَبِيلًا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا .
- ٢٢٢) وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَرْ لُوا ٱلنِّسَآءِ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا تَقْرَ بُوهُنَّ وَ أَذًى فَاعْتَرْ لُوا ٱلنِّسَآءِ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا تَقْرَ بُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمِّرَ كُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبِ ٱلتَّوَّابِينَ
   حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَرُّنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبِ ٱلتَّوَّابِينَ
   وَيُحِبُ ٱللهُ عَلَيْ اللهُ يَعْرَبُ ٱللهُ عَلَيْ إِنَّ اللهَ يَعْرِبُ ٱللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ
  - ١٢ (٢٨) فَلَمَا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٍ .
- (١٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِ ثُوا ٱلنسَآءَ كَرْهَا ، وَلَا تَعْضُاوُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَف ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ كَرِهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . (١٥) وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِّن فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فَيه خَيْرًا كَثِيرًا . (١٥) وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نَسِيلًا .
  أَمْونُ تَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُنَ سَبِيلًا .
- ٣٣ (٢٨) يَا أَيْمَ اللّهَ النّبِي قُل لَّأَزْوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوَاةَ اللّهُ نَيْا وَزِينَتَهَا فَتَعَا لَيْنَ أَمَتًّهُ كُنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ عَلَى الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله يَسِيرًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله يَسِيرًا (٣١) وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ كُنَّ لِللهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُوثِيهَ أَجْرَهَا مَرَّ يَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كُرِيمًا (٣٣) يَا نِسَاءَ اللّهِ يَسْ اللّهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُوثِيهَا أَجْرَهَا مَرَّ يَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كُرِيمًا (٣٣) يَا نِسَاءَ اللّهِ يَسْ اللهُ اللهُ يَسِيرًا (٣١) وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ كُنَّ لِللهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُوثِيمًا أَجْرَهَا مَرَّ يَيْنِ وَأَعْتَدُنْ بَالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ النّبِي لَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَتَعْمَلُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا تَعْرُفُونَ وَلَا مَعْرُونَ فِي بُيُو تِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ، وَأَوْمَنَ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ، وَأَوْمِنَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرّحِسَ أَهْلَ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرّحِسَ أَهْلَ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرّحِسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا (٣٤) وَأَذْ كُرْنَ مَايُتْ لَىٰ فِي بُيُو تِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللهِ وَٱلْحِكْمَةِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيرًا .

\* \*

### ﴿ النسيء ﴾

٩ (٣٩) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّمُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٱلْرَبَعَةُ مُومُ مَ ذَ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ، قَلَا تَظْامِنُوا فِيمِنَ أَنْفُسَكُمْ ، وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَا قَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (٣٧) إِنَّمَا ٱلنِّسِي قَرْ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ كَمَا يُقَاتِلُو النَّهُ مَا كُنْ وَاعْلَمُوا عَدَّ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

\* \*

### ﴿ النصاري ﴾

( ٦٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِنُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ وَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . (١٥) يَا هُلُ ٱلْكِتابِ قَدْ جَا ءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ وَاللهِ نُورُ وَكِتَابُ لَكُمْ كَثِيرِ ، قَدْ جَا ءَكُم مَّنَ ٱللهِ نُورُ وَكِتَابُ مَّ مَنِينُ (١٦) يَهْدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱنَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّهُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنْ اللهُ مَنِ ٱللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ مَنِ ٱللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّهُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْ وَاللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ المُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## (النملة)

رقم السورة والآية

٢٧ (١٨) حَتَّى ٓ إِذَ ٱلْتَوْا عَلَىٰ وَادِى ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَة ٓ يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَصْطِمَنَّكُمْ اللَّهْ وَاللَّهُ وَالْمَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِ عْنِي أَنْ أَشْكُر سُلَيْا نَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٩) فَتَبَسَّم َ ضَاحِكاً مِّنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أَوْزِ عْنِي أَنْ أَشْكُر سَلَيْا نَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٩) فَتَبَسَّم َ ضَاحِكاً مِّنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أَوْزِ عْنِي أَنْ أَشْكُر يَعْمَتِكَ فَى نِعْمَتَكَ ٱلنَّتِي أَنْهُمْتَ عَلَى اللَّهَ وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنْ ٱعْمَلَ صَالِحًا تَرَ فَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَدِكَ ٱلسَّالِحِينَ .

#### \*\*

# (نوح)

- ﴿ (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْ تَفِكَاتِ ، أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّيَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُو آ
  أَنْفُهُمُمْ يَظْلِمُونَ .
- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوِمٍ نُوحِ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُمْ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُمْ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا مِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ الْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا مِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ اللهِ عَلَيْهِمُ مُريبٍ .
- ١٧ (٣) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَّلْنَا مَعَ نُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً . (١٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً . (١٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .
  - ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَثَمُودُ .
    - ٣٨ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ.
- ٢٤ (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

- الله على الله على
  - ٥ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ.
  - ١٥ (٤٦) وَقُومَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ .
    - ٥٢ (٥٢) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَىٰ .
- ٥٧ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِماَ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ، فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ، وَكَثِيرٌ مَّ مُّنْتُو ، وَكَثِيرٌ مِّ مَّنْهُمْ فَاسِقُونَ .

\* \* \*

### ﴿ هاروت وماروت ﴾

المنظور ال

\*\*

#### ﴿ هرون ﴾

- ٢ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ عَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَتَعَمِّلُهُ ٱلْمَلاَ ثِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ إِنْ وَاللهُ هَلُوونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلاَ ثِيكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ فَي ذَلِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ عَلَيْ اللهَ لَا يَقَالُ هَلُوونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلاَ ثِيكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَلهُمْ إِنْ عَلَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَلهُمْ إِنَّ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- ر ٨٤) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، كُلَّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْا َنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ، وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
- الله الموسى وَهَارُونَ . (١٤٢) وَوَاعَادْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَى الله وَمَا لَا مُوسَى لِلله وَاعَادُونَ الله وَالله وَلّه وَالله و
- ١٠ (٧٥) ثُمُ َّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَـَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا اللهِ عَالِيْهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَـَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا اللهِ عَالِيْهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَـَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا اللهِ عَالَيْهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَي
  - ١٩ (٢٨) يَا أُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَّا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا.
- ٢٠ (٣٠) هَـٰرُونَ أَخِي . (٧٠) فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجُدًا قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ . (٩٠) وَلَقَدْ قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ . (٩٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّهَا فُتَيِنْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحَمَٰنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوآ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّهَا فُتَيِنْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحَمَٰنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوآ قَالَ لَهُمْ مُلُونِي وَأَطِيعُواۤ وَمُوسَىٰ .
  - ٢١ (٤٨) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآٓ ۗ وَذِكْراً لِّلْمُتَقَّينَ.
    - ٢٣ (٤٥) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ شَبِينٍ .
    - ٢٦ (١٣) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ .
- ٢٨ (٣٤) وَأَخِي هَـٰرُونُ هُو َأَفْصَحُ مِـنِّى لِسَاناً فَأَرْسِـلْهُ مَعِى رِدْءًا يُصَـدِّقُنِي ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ .

٣٧ (١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى الْمُوسَى وَهَـٰرُونَ . (١٢٠) سَلَامْ عَلَى الْمُوسَى وَهَـٰرُونَ .

\* \*

#### ﴿ هامان ﴾

٢٨ (٦) وَأَيْمَكُنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ.

٣٩ (٣٩) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَآءَ هُم شُوسَىٰ بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ .

• ﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرْ كَذَّابٌ . (٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَمَـلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ .

\* \*

#### (lbear)

٧٧ (٧٠) وَ تَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَاَئِينِ (٢٠) لَأَعَذَّ بَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْ بَعَنَهُ أَوْ لَيَأْ تِيتِي بِسُلْطَان مُّبِينِ (٢٧) فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحُطْ بِهِ وَلَهَا وَجِدْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينِ (٣٣) إِنِّي وَجَدْتُ ٱمْرَأَةً مَيْكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (٤٢) وَجَدَّتُهَا وَقُومْهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْء فِي ٱلسَّمَاوَاتِ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْء فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ ٱلْفَرْمِ وَيَعْلَمُ (٢٧) قَالَهُمْ وَاللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ ٱلْقَرْشِ ٱلْمَطْمِ (٢٧) قَالَ وَاللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ ٱلْقَرْشِ ٱلْمَعْلِمِ (٢٧) قَالَ سَنَفُونَ وَمَاتُعْلِينَ (٢٨) أَذْهَب بِّكِتَابِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجُعُونَ وَمَاتُعْلَدُ بِينَ (٨٨) أَذْهَب بِتَكِتَابِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَا عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجُعُونَ .

### ﴿ الوالدان ﴾

- ١٧ (٣٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَأَل رَبُّمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلُ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبً ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا .
- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ، وَ إِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ، إِلَى مَرْجِعُكُمُ ۖ فَأَنْبَئِّكُمُ عِمَا كُنْتُمُ ۚ تَعْمَلُونَ .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدِيهِ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهْنَا عَلَى وَهِنَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ْلِي وَلِوَ الدّيكَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

## ﴿ الوجوه ﴾

- المَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَوْ وَخُوهُهُمْ أَوْفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ مِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ مِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَيْ مَا كُنْتُمُ وَيَهَا خَالِدُونَ .
- ١ (٢٦) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةُ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَا ذِلَّةُ ، أُولَـنْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ

  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧) وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّمَاتِ جَزَآهِ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهِا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ ،

  مَالَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأُنَّمَ أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطِعًا مِّنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِهًا ، أُولَـنْكَ أَصْحَابُ

  ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ١٤ ( ٤٩ ) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٥٠) سَرَ ابِيلُهُم مِّنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱللهُ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ، إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ.
- ١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُونُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءَ كَالْمُهْ لِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُنْ تَفَقًا .
- ٢٣ (١٠٣) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ ازِينُهُ فَأُولَـ لَٰكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَآ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٤) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ . اَلنَّارُ وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ .
- ٣٩ (٦٠) وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِللهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولَى لَيْنَ إِلَيْنَ مِنْ اللهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولًى أَنْلُهُ وَجُوهُهُم مُّسُودًةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولًى أَنْلُهُ وَجُوهُهُم مُّسُودًةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولًى أَنْلُهِ وَجُوهُهُم مُّسُودًا للهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَالْعَلَّمُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- ٧٥ (٢٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٣٣) إِلَىٰ رَبِّمَا نَاظِرَةٌ (٢٤) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٥) تَظُنُّ أَنْ أَنْ رُبِهَا نَاظِرَةٌ (٢٤) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٥) تَظُنُّ أَنْ

- ١٠ (٣٨) وُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ مُسْفِرَةٌ (٣٩) ضَاحِكَةٌ مُسْتَنْبِشِرَةٌ (٤٠) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ عَلَيْهَا غَـبَرَةٌ (٢٨)
   ١٥) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٢) أُولَـٰئِكَ أُهُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ .
- ٨٨ (٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةُ (٣) عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً . (٨) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةُ ` (٨) لِمَعْيِهَا رَاضِيَةُ (١٠) فِي جَنَّةً عَالِيَةٍ .

茶 茶

#### ﴿ الوصية ﴾

- ﴿ (١١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْلَتَيْنِ فَالَهُ وَلَا يَوْمِيكُمُ ٱللهُ فَوَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا السَّدُسُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ ، وَلِأَبواهُ وَلِأَمّهِ ٱلثّمُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَا وَوَرِثَهُ أَبُواهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَلْ كَانَ لَلْهُ وَلَكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلَّهُ وَلَلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلِلْلَالِمُ وَلَلْلُهُ وَلَلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْلَّهُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْلُهُ وَلِللَّهُ وَلَلْكُمُ وَلِللللَّهُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْمُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُمُ وَلِلللللَّهُ وَلَلْكُمُ وَلِلللَّهُ وَلَلْكُمُ وَلِلْلْلْلِلْكُمُ وَلَلْلْمُ وَلِلْلَّالِلْلِلْلِلْكُمُ وَلِلْلِلْمُ وَلِلْلَّالِلْلِلْلِلْلِلْلِلْكُمُ وَلِلْلِلْلِلَالِلْلُولُولُولُ وَلِلْلِلْلِلْلِلْلَالِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْل

- ﴿ رَجُلْ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُواۤ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكآ ٤ فِي النَّكُثِ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ ، كَانُواۤ أَكْثَرَ مِنْ اللهُ ، وَاللهُ عَلَيم حَلِيم (١٣١) وَلِلهِ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْناً وَصَيْناً اللهُ ، وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللَّهُ مُوا فَإِنْ لَلهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللَّهُ مُوا فَإِنْ لَلهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللهُ مُواتِ وَمَا فِي اللهُ مُواتِ وَمَا فِي اللهُ مُواتِ وَمَا فِي اللهُ عَلَيْهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللهُ مُواتِ وَمَا فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي اللّهُ مُنْ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي اللْأَرْضُ ، وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا عَمِيدًا .
- ٥ (١٠٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواشَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ . ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ
  مَّنْكُمْ أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ، مَّنْكُمْ أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ، تَخْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيُقُسْمِانِ بِاللهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُو بَيَ وَلَا تَعْيِلُهُ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُو بَيَ وَلَا يَنْ اللهِ إِنَّ آ إِذًا لَمْنَ ٱلْآثِمِينَ .
- المعالم المعالم المعالم المنته المعالم المنتم المعالم المعالم
  - ١٩ (٣١) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَٱلزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيًّا.
- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ، وَ إِنْ تَجاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ، إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَ نَبِّئُكُمْ مِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
- ١٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَ الدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ۚ لِي وَلِوَ الدِّيْكَ إِلَّهُ اللَّهِ الدِّيكَ إِلَى اللَّهِ الدِّيكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- ٣٦ (٥٠) قَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
- الله على الله على
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَوَصَعَتْهُ كُرْهًا ، وَوَصَعَتْهُ كُرْهًا ، وَوَصَالُهُ وَفِصَالُهُ مَلَاثُونَ شَهْرًا، حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّهُ وَلَا بَكَ أَشْكُرَ الْعُمَلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُهُنْ أَنْ تُهُنْ أَنْ مَنْ اللَّهُ لِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُهُنْ أَنْ تُهُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
  - ١٥ (٥٣) أُتَوَاصَوْا بِهِ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ .
  - ٩ (١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَةِ.
  - ١٠٢ (٣) إِلا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ الْبِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ الْبِالصَّبْر.

\*\*\*

## ﴿ اليتامي ﴾

(١٥٢) وَلَا تَقْرَ بُوا مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، لَا أُنكَيِّلِ اللَّهِ اللَّهِ وَسُعْمَا ، وَإِذَا أَقْلَتُم وَاعْد لُوا وَلَو كَانَ ذَا قُر بَيٰ ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ اللَّهِ مُنْ فَوْا ، ذَا لِكُم وَصَّا كُم بِهِ لَعَلَّكُم تَذَكَرُونَ .

The chies chief called the

## ﴿ يحي ﴾

رقم السورة والآية

ر (٨٥) وَزَكْرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ.

\* \*

#### ﴿ اِلْمَقُوبِ ﴾

- الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله وَمَا أَوْنَ الله وَمَعْفُوبُ يَا بَنِي إِن الله اصطَفَىٰ الله الله عَلَمُ الله يَن الله وَوَقَى بِهَا إِبْرَاهِمُ الله وَمَا الله ومَا الله ومَا الله ومَا الله ومَ
- ٣ (٩٣) كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَرَاةً ، قُلْ فَأْتُوا بِاللَّهُ وَرَاةً ، فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
- ( ٨٤ ) وَوَهَبْناَ لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ، كُلَّا هَدَيْناَ ، وَنُوحاً هَدَيْناَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْا نَ
   وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـارُونَ ، وَكَذَ لَكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
  - ١١ (٧١) وَأُمْرَأَتُهُ قَا مِنْ مَنْ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحَلْقَ وَمِنْ وَرَآء إِسْحَلْقَ يَعْقُوبَ.
- ١٢ ( ٢ ) وَكَذَا ايْ يَجْتَدِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيَتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَالِيَعْقُوبَ

17

كَمَا أَتَهُم عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِم وَ إِسْحَنْق ، إِنْ رَبَّكَ عَلَيْ حَكِيم (١١) قَالُوا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِدَمِ كَذَب ، قَالَ بَلْ سُولَت لَكُم أَنْهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى اللهِ اللهُ المُسْتَمَانُ عَلَى اللهِ اللهُ المُسْتَمَانُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ المُسْتَمَانُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

19 (٤٩) فَلَمَّنَا أَعْبَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ أَللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا .

٣٨ (٤٥) وَأَذْ كُرْ عِبَادَ نَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ.

\* \*

## ( llage )

وم السورة والآبة

و ( ١٤ ) قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالُوْ ا إِلَىٰ كَلِيةٍ سَوْآءَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا لَا يَعْفَى الْمُصْلَا بَعْضَا أَدْبَا بَا مَنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوا لَهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ال

﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ اللهِ الْكَتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَا أَمِمًا ،

ذَ لَكَ بَأَ نَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

وقالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللهِ وَقالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ، ذَلكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَ اهِهِمْ ،
 يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ‹ أَنَّىٰ يُؤَ فَكُونَ .

- ٥ (٤٥) وَكَتَّدِّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْقَيْنِ بِالْقَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِاللَّانُ بِاللَّانُ بِاللَّانُ وَٱلْأَذُنَ بِاللَّانُ بِاللَّانُ وَٱللَّمْ فَيَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا
  - ٤ (١٥٦) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْ يَمَ بُهُنَّانًا عَظِياً.
- (١٨١) لَقَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّ ٱللهَ فَقَدِيرُ وَنَحْنُ أَغْنِياً ﴿ . سَنَكْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ اللهُ عَهِدَ اللهُ عَبْدِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٨٢) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيكُم وَأَنَّ اللهُ عَهْدَ إِلَيْنَاۤ أَلّا نُونُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِيناً اللهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْفَبِيدِ (١٨٣) ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهُ عَهْدَ إِلَيْنَاۤ أَلّا نُونُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِيناً اللهُ لَيْنَا لَا نُونُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِيناً بِقُر بَانَ تَأْكُوهُم فَاللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِاللّذِي قُلْتُمُوهُمْ فِي اللّذِي قُلْتُمُوهُمْ فَا اللّذِي قُلْتُهُ وَاللّذِي قُلْمَ أَلنّارُ ، قُلْ قَدْ جَآءَكُم وسُلْ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْمُ فَلْمُ فَا عَدْ جَآءَكُم وسُلْ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْمَ فَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللّذِي الللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ الللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ﴿ يوشع ﴾

١٨ (٦٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفِتَاهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَى ٓ أَبْلُغَ بَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حَقُباً (٦٦) فَلَمَّا بَلَغَا بَلَغَا عَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَباً (٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفِتَاهُ ءَاتِنا غَدَ آءَنَا لَقَدُ لَقَينا مِنْ سَفَرِ نَا هَلْذَا نَصَبًا (٣٣) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ عَدَ آءَنا لَقَدُ لَقَينا مِنْ سَفَرِ نَا هَلْذَا نَصَبًا (٣٣) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱللهُ وَمَا أَنْسانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، وَٱنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا (٦٤) قَالَ ذَلكَ مَا كُنْ نَبْغِ ، فَارْتِذَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ نَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِبَادِ نَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِبَادِ نَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا .

## ( <u>se</u> im )

رقم السورة والآية

﴿ (١٦٣) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْجَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْجَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَمَا أَنْهَا وَعِيسَىٰ وَأَيْوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَمَا نَنَا وَإِسْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَمَا نَنَا وَإِسْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَمَا نَنَا وَإِسْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَمَا نَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٨٦ (٥٠) فَاحْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ.

\* \*

تم المستدرك و به تمام الكتاب كله

وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا يُوَدَّى شُكُرُ نِعْمَةً مِّنْ نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَىٰ مُؤدِّى مَاضِي نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَىٰ مُؤدِّى مَاضِي نِعْمِهِ بِأَدَابًا ، نِعْمَةً حَادِثَةً يَجِبُ عَلَيْهِ شُكُرُهُ بِهَا (١) .

خادم الكتاب والسنة

محرفوا وعيالياقي

جزيرة الروضة فى مساء الجمعة ، ١٥ من شهر شعبان عام ١٣٧٤ من الهجرة الموافق اليوم الثامن من شهر أبربل عام ١٩٥٥ من الميلاد

<sup>(</sup>١) مقتبس من خطبة الرسالة لإمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه .

## سُرِبْ بَارِفِيْ الْحَافِظِ أَبِي عَبْداللهِ مُحَدِّنْ بِزِيدَالفَّرْوِينِيْ الْبُولِيَ جَبْرُاللَّهِ مُحَدِّنْ مِنْ الفَّرْوِينِيْ الْبُولِيَ جَبْرُاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعِيْلُ عِلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

و وبالزوالة : إساد منها ، فيه داود ب مع (١) من م يولد المقول منها مع بها قد يولد قلت .

هى بشرى نزفها إلى المشتغلين بالحديث الشريف والفقه الإسلامي . هؤلاء الذين ظلوا زماناً يرجون أن تخدم أمهات كتب الحديث على النحو الذي يخدم به تراثنا الأدبي والتاريخي . فتحقق نصوصها وترقم أحاديثها وتذيل بما يقتضيه المقام من حواش وتعليقات . ثم تنشر بعد هذا كله نشراً متقناً يقرس منالها وييسر الانتفاع بها على أوسع مدى مستطاع . وهي خدمة ، بلا ريب ، مضنية . تستازم فيمن يتوفر عليها ثقافة إسلامية ممتازة ، وخبرة أصيلة بكتب الحديث وأعلام رجاله ، ومعرفة دقيقة بأصول الرواية ومهج التحقيق .مع رغبة مخلصة في خدمة العلم ، يستطاب معها البذل السخي والسهر المرهق .

وخاصة المثقفين لا يجهلون مكانة « الرئيستاذ محمد فؤاد عبر الباقى » فى هذا الميدان . فلقد وهب حياته لخدمة القرآن والسنة ، وأثمرت جهوده فيهما ثماراً موفقة ، يكفى أن نذكر منها « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وكتاب « اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » .

ومنذ عامين اثنين قدم « الأحناز عبر الباقى » إلى مكتبتنا طبعة حديثة متقنة لكتاب « الموطأ للإمام مالك » في مجلدين كبيرين. واليوم يقدم لنا « سنن ابن ماجة » للإمام الحافظ «أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجة ، أحد أئمة رجال الحديث وأعلام الحفاظ في القرن الثالث الهجري » .

وتشهد كل صفحة من صفحات « سنن ابن ماجة » بالجهد الباذل الذي أنفق في تحقيق نصوص الكتاب وترتيب أبوابه وأحاديثه والتعليق عليه ، مع عناية واضحة بدقة الضبط و إتقان الإخراج .

ولم يكتف الأستاذ المحقق بهذه الحواشي التي جاء بها في هامش الصفحات تفسيراً للألفاظ أو توجيهاً للإعراب، بل حاول، إلى جانب هذا، أن يذيِّل متن الحديث \_ حيثًا دعت الحاجة \_ بتعليق يتصل بالمتن

أو بالسند . كأن يشير إلى أن : « هذا المتن مما انفرد به المصنف » أو ينقل قولا لبعض علماء الحديث فيه ، من مثل « أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب » رقم ٦٢ .

« رجال إسناد هذا الحديث كلم مجهولون ، قاله الذهبي " » رقم ٥٠ .

« فی الزوائد : إسناده ضعیف » رقم ۷۷ ر ۸۶ ر ۸۸ ر ۱۷۱ ر ۲۲۹ ر ۲۲۹ .

« إسناده ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن حراش ، إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات ، وأخرج هذا الحديث من طريقة صحيحة » رقم ١٠٢ .

« في الزوائد: إسناده ضعيف ، فيه داود بن عطاء المديني " ، وقد اتفقوا على ضعفه ، وباقى رجاله ثقات . وقال السيوطي ": قال الحافظ عماد الدبن بن كثير في جامع المسانيد: هذا الحديث منكر جداً ، وما هو أبعد من أن يعد موضوعاً » رقم ١٠٤ .

« في الزوائد: في إسناده حجاج من أرطاة وهو مدلس. وزينب السهمية ، قال فيها الدارقطني : لا تقوم بها حجة » رقم ٥٠٣ .

وحسب القراء هذا المثل ليدركوا مدى الجهد المبذول ، و بخاصة إذا عاموا أن الأحاديث التي جمعها هذا الجزء الأول من « سنن ابن ماجة » بلغت عدتها ألفين ومائة وستة وثلاثين حديثاً .

فلو لم يكن الأستاذعبد الباقي فضل إلا أن يقدم لنا هذا العدد الضخم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مضبوطة بالشكل ، مشروحة المفردات ، قريبة المتناول ، لكفاه ذلك عندنا .

على أنى أود أن ألفت قراءنا خاصة إلى هذه التعليقات التى جاء بها الأستاذ الجمقق مما يتصل بتخريج الحديث ونقد متنه أو سنده . لأنها تعطى القراء صورة مما بلغته أصول الرواية عند السلف ، من دقة بالغة فى وزن الرواية ونقدها والحكم على الرواة .

ولعل فيما سقته هنا من مشل ، إشارة لافتة إلى مدى عناية الأقدمين بالسنة ، وإلى ما قدمته هذه العناية من أصول كاملة دقيقة للرواية ، نراها جديرة بأن تضبط منهجنا النقدى ، وتعيننا على تقويم النصوص .

وكنت أرجو ، بعد هذا ، لو أن السيد « الأستاذ محمر فؤاد عبد الباقى » وضع بين يدى القراء والنقاد في هذا الجزء الأول من « سنن ابن ماجة » مقدمة تهدى إلى النسخ التي اعتمدها في تحقيق النص ، وتبسط منهجه في هذا التحقيق ، وتشير إلى عمل المستشرقين في « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " » .

لكن الأستاذ آثر أن يستبقى مثل هذا البيان إلى آخر الجزء الثانى الذى ننتظره . مع الدعاء لحضرته بالتوفيق في خدمة السنة النبوية .

بنت الشاطىء

المدد • ۲ من جریدة الأهرام بتاریخ ۲۷ جمادی الأولی سنة ۱۳۷۳ / أول فبرایر سنة ۲۰۵

\* \*

(7)

سبقنا المستشرقون إلى خدمة كتب السنة ، كما سبقوما إلى إحياء تراثنا العربيّ القديم ، بما نشروا من أمهات الكتب العربية ، وأذاعوا من أسفار مطوية ، وحققوا من نصوص أعوزها من يرعاها من أهلها ، مع أنهم أولى بها ، وأفهم لها ، وأجدر بأن يؤتمنوا عليها .

ومن بين ما وردته إلينا مطابع الاستشراق كتابا «مفتاح كنوز السنة ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » المطبوعان في مطبعة بريل ، بمدينة « ليدن » في هولندا. وها يدلان على موضع كل حديث في الصحاح والسنن ، ويرشدان الباحث إلى مكانه منها .

ولكن الانتفاع بالمعجمين ،ظل هنا في الشرق شبه معطل ،نظراً لحاجة الدارسين منا إلى فهارس لكل أصل من أصول كتب الحديث الثمانية ، ثم إلى طبعات جديدة لهذه الأصول ، تتبع الترقيم الذي اعتمد عليه واضعو المفتاح والمعجم .

و بدا أن المهمة تحتاج إلى عالم محقق ، غيور على السنة ، خبير بها . فكان لنا في السيد « الأستاد محمر فؤاد عبر الباقي » هذا العالم المرجو .

ومنذ عشرين عاما ، وهو دائب على عمله في هذا الميدان غير ضنين بجهد ولا وقت ولا مال . وقد نشر فهاوس الأصول الثمانية لكتب الحديث ، طبع ثلاثة منها على نفقته بمصر ، وطبعت الخمسة الباقية في مدينة « ليدن » .

ثم عكف على نشر كتب السنة النبوية مرقمة الكتب والأبوات والأحاديث ، ليتم بذلك تيسير الانتفاع بالمعجمين إلى أقصى مدى .

وقد بدأ السيد الأستاذ بنشر « موطأ الإمام مالك » في عام ١٩٥١ ،ثم ثنى بكتاب « سنن ابن ماجة » الذي قدمنا المجاد الأول منه إلى قرائنا في أول فبراير الماضى . واليوم يتاح له أن يكمل إخراج هذه السنن ، فينشر الجزء الثانى منها نشراً علمياً متقناً ، قام على الجهد الباذل والدرس الشاق والعمل المضنى ، وتهيأت له من وسائل الضبط والتحقيق والخبرة ،مع صدق الرغبة في خدمة العلم و إحياء السنة ، ما يرتفع بهذه الطبعة إلى المستوى العالى الذي طالما رحوناه وافتقدتاه .

ولعل من قرائنا من يذكرون أننى رجوت \_ حين قدمت المجلد الأول من السنن \_ لو أن السيد الحقق وضع بين يدى القراء والنقاد ، مقدمة تهدى إلى النسخ التى اعتمدها فى تحقيق النص ، وتبسط منهجه فى هذا التحقيق ، وتشير إلى عمل المستشرقين فى هذا المجال ، وهذا هو يلقانا اليوم بكل مارجونا ، فى خاتمة ذيل بها المجلد الثانى من «سنن ابن ماجة » وفيها بيان مفصل لقيمة هذه السنن ومنزلة صاحبها بين علماء الحديث ، والنسخ التى نشر عنها ، والمراجع التى رجع إليها فى التوثيق والضبط . ثم أتبع ذلك البيان بمفتاح لأحاديث الرسول \_ صلى الله عليه وسلم - القولية ، مرتبة حسب أوائل كماتها ، وأمام كل حديث فى المفتاح ، رقمه الدال عليه ، بحيث يهتدى إليه الباحث ، بمجرد ذكر أول كلة منه .

ولست أجد تقديراً يكافى، الجهد المبذول في هذا العمل الجليل، سوى الدعاء للأستاذ المحقق، بأن يوفقه الله إلى إكال نشر الأصول الثمانية لكتب الحديث، وأن يعينه على النهوض بذاك العبء الذي تنوء به العصبة من الرجال.

بنت الشاطىء

العدد رقم ۲٤۷۰ من جريدة الأهرام بتاريخ ۱۳ ذي القعدة سنة ۱۳۷۳ / ۱۳ يوليه سنة ۱۹۵٤

# فهرس الف بائي

لوادة عنصيل آيات القرآن الحكيم والمستدرك

| رقم الصفحة | الموضوع            | رقم الصفحة | الموضوع                   |
|------------|--------------------|------------|---------------------------|
| ٤٧٢        | الأخدود            | ٤٦٣        | الآداب الشرعية            |
| 491        | أداء الأمانة       | ٤٦٦) ١١    | آدم                       |
| ٧٢ ي ٤٧    | إدريس              | ٤٦٨        | آزر ا                     |
| 275        | الأدعياء في النسب  | 744        | الآيات                    |
| 740        | الإذاعة            | 14         | أبابيل                    |
| 177        | أذى السحر          | ٤٦٨ ٢٤     | لم إبراهيم                |
| 177        | الارتداد           | ٥٧١ر٠٧٤    | إبليس                     |
| ٤٧٣        | ارم                | 2130173    | أبناء السبيل              |
| 797        | - Il wishing       | 577        | أبو لهب                   |
| 794        | الاستغفار          | ۳۸۹        | اتخاذ الأولياء            |
| 2.9        | الاستقامة          | 173        | الأثرة                    |
|            | وانظر أيضا: السداد | 491        | الإحسان                   |
| 579        | الاستكبار          |            | وانظر أيضا: الصدقة. الرفق |
| ٤٢٠        | الاستنكاف          | 444        | الإحصان                   |
| 274        | إسحاق              | 49         | الإخاء                    |
| ٤٧٤ ٧٤     | إسرائيل            | ६६९        | الاختيار                  |
| 273        | الإسراف            |            | وانظر أيضا: الكسب         |
| 757        | الأسرة             | ٤١٦        | الاختيال                  |

| رقم الصفحة | الموضوع                   | رقم الصفحة | الموضوع                    |   |
|------------|---------------------------|------------|----------------------------|---|
| 189        | الله _ قدرته              | ***        | أسرى الحرب                 |   |
| 174        | « _ ملائكته               | Y-1        | الإسلام                    |   |
| 147        | « _ وجوده                 | ٤١١        | الإسلام والإذعان           |   |
| 144        | « _ وحدانيته              | 45.        | اسم النسب                  |   |
| 174        | « _ اليوم الآخر           | ٢٥ ر ٢٧٤   | ليعاميل                    |   |
| ٧٣         | إلياس                     | 77.        | أشرار الجند                |   |
| <b>Y</b> # | اليسع                     | 44.5       | الأشهر الحرم               |   |
| 727        | الإماء                    | 197        | أصحاب الكهف                |   |
| ١٩٥٠ر٤٨٤   | الأمثال                   | 447        | الأصلاح بين الناس          |   |
| 103        | الإمداد الإلهي "          | 04         | الاضطهاد بسبب العقيدة      |   |
| 701        | الأمم                     | 113        | الاعتداء                   |   |
| ***        | ﴾ الأنبياء                | 725        | الاعتقادات الباطلة         |   |
| 291) 77    | ﴾ الأنبياء والمرساون      | YAA        | الأعراف                    |   |
| 11         | أنبياء التوراة            | ٣٠٦        | الأغذية                    |   |
| 28         | أنبياء لم تذكر في التوراة | 414        | الإفاضة                    |   |
| 242        | الانتحار                  | 111        | الأفئدة                    |   |
| 247        | الانتقام                  | ٤٢٠        | الإفساد                    |   |
| 11/7/18    | الإنجيل                   | 499        | الإقساط                    |   |
| 292        | الإنسان                   | 279,174    | الله                       | × |
| 474        | الأنصاب                   | 178        | الله _ أوامره              |   |
| 294        | الأنصار                   | 177        | « _ التوكل عليه            |   |
| 411        | الأنظمة والقوانين         | 177        | ( _ حبه                    |   |
| 291/277    | الأنفال                   | 177        | ( _ خشيته                  |   |
| 7.7        | أهل الكتاب                | 147        | « _ صفات ذاته وصفات أفعاله |   |

| رقم الصفحة | الموضوع          | رقم الصفحة | الموضوع             |
|------------|------------------|------------|---------------------|
| 113/25/1   | التبديد          | ٤٩٨٦٣٨     | الأولاد             |
| ٤٣٢        | التبذير          | ٤٠٤        | إيفاء الكيل واليزان |
| 707        | التبرج أو التزين | ٤٩٩        | الأ يمان            |
| 40         | التبايغ          | ۲۰۰        | الإيمان             |
| 444        | التبني           | ٧٤         | أبوب                |
| 117        | التثليث          |            | ***                 |
| TAT        | التجارة          |            | * *                 |
| ***        | التجسس           | 0.1        | بابل                |
| 770        | التجنيد          | 0.1        | البحر               |
| 407        | التزين           | ٤١٦        | البخل               |
| YTA        | التساهل          | 0.5        | البُدْن             |
| 777        | التشدد           | 0.0        | البر                |
| ٤١٢        | التضامن          | 0.0        | براءة               |
| ٤٠١        | التضرع والخشوع   | 441        | البشاشةوالدعة       |
| 770        | تعاليم حربية     | 877        | البطر               |
| 791        | التعاون          | 0.7        | البعث               |
| 190        | التعمير          | 243        | البغاء              |
| 740        | التعصب           | 2772       | البغى               |
| ٥٠٧٫٣٥١    | التفضيل          | ۳۸۲        | البلاغة ١           |
| 191        | التقوى           | 100        | بنو إسرائيل         |
| ۳۸٠        | التقويم          | ٥٦         | « أخلاقهم           |
| 700        | التملك           | 214        | البهتان             |
|            | وانظر: الملك     |            | 777                 |
| 244        | التنابز بالألقاب |            | ***                 |

| رقم الصفحة |                    | الموضوع      | رقم الصفحة | الموضوع                   |
|------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 707        |                    | الجيش        | MAY        | التنازع                   |
|            | **                 | Mass         | 222,219    | التمنى التمنى             |
| Winds      |                    | - P (3)      | 2.5        | التواضع                   |
| 317        |                    | حب الله      | 0.9791     | 📈 التوبة 📉                |
| 117,770    |                    | الحج         | 147        | التوحيد                   |
| 454        |                    | اکلجر        | 010) 74    | التوارة الاست             |
| ٥٣٨        |                    | الحجر        | ۳۸۹        | التولى أو آنخاذ الأولياء  |
| 440        |                    | الحديد       | lkern      | **                        |
| 173        |                    | الحسد        | Read       | 1.0 . 0.7710              |
| 397        |                    | حسنالسلوك    | 477        | الثأر                     |
| 213        |                    | الحق         | ٤٠٩        | الثبات                    |
| ۳۰٤ر۸۳۵    |                    | الحكم بالقسط | 70 (1/0    | ثمود                      |
| 333,870    |                    | الحكمة       | the same   | * *                       |
| 051        |                    | الحنيف       | 07.        | جالوت                     |
| 957        |                    | حنين         | ۳۷۱٬۰۲۰    | جبريل ا                   |
| 247        |                    | الحياة       | £ * Y Y 3  | الجبن الم                 |
| 755        |                    | الحيوان      | 7376170    | الجدال و                  |
|            | * *                |              | 077,79.    |                           |
| 271        |                    | لخبيث        | 708        | الجزاء<br>الجمعيات السرية |
| 213        |                    | الخشوع       |            |                           |
| A CALL     | مناا والمراقبة     | - James      | 044,111    | الجن المجن                |
| 37Y W      | وانظر أيضا: التضرع |              | ٩٧٢ر٤٣٥    |                           |
| 243        |                    | الخصومة      | 040        | الجهاد                    |
| 441        |                    | الخصيان      | TAT        | الجهالة                   |
| 971730     |                    | الخُلْق      | 377,770    | Lis.                      |
|            |                    |              |            |                           |

| رقم الصفحة              | الموضوع            | رقم الصفحة   |         | الموضوع        |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| E E Y Y                 | الرأى القطير       | TAY TAY      | والثواب | خلود العذاب    |
| 200                     | الر بالا           | 247          |         | الخر           |
| Maria                   | الرجل              | 173          |         | الخيانة اح     |
| 71                      | الرجوم             | 7/10         |         | الخير          |
| 490                     | الرحمة             | 440          |         | الخيل          |
| 491                     | الرفق والإحسان     |              | * *     |                |
| 111                     | الرقاب ال          | I (finished) |         | clec           |
| 454                     | الرقيق ال          | ۷۲ ر۲۶۰      |         | الدخان         |
| 004                     | رمضان              | 0 2 2        |         | الدعة          |
| 710                     | الرهبان            | 70           |         | الدعوة         |
| TAE                     | الرهن              | 740          | /*v.    | الدعوة إلى الد |
| 002,117                 | الروح أو النفس     | ToV          |         | الدعوة إلى الد |
| 2.0                     | روح السلام         | ۱۹۷رځ٤٥      |         | الدين          |
| 707                     | روح الغزو أو الفتح | 00.          |         | الدينار        |
| 18                      | الروم              | 1600.        |         | الديون         |
| ٤٣٠                     | الرياء             |              | * *     | TANCOAS        |
| ££A                     | الريب أو الشك      | Mirie        | * *     | 122            |
| 000                     | الريح              | TAN          |         | الذنب          |
| 102 TV                  | 773 July 15411     | 11           |         | ذو القرنين     |
| what take god to the is | 127 7.3            | ٧٤ .         |         | ذو الكفل       |
| V00V                    | الز بور            | 737/100      |         | ذوو القربي     |
| 000                     | الزقوم             | Joor         |         | ذو النون       |
| 001,701                 | الزكاة والصدقات    | المالكاتا"   | * *     |                |
| 009                     | زکر یا<br>ز        | ller on      |         |                |

| رقم الصفحة |     | الموضوع    | رقم الصفحة    | الموضوع                                   |
|------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|
| 190        |     | الشراح     | 17 447        | الزني                                     |
| 404        |     | الشركة     | 7/19          | الزهد                                     |
| 414        |     | الشريعة    | 441           | الزواج                                    |
| 7.7        |     | شعب الله   | ٥٦٠           | زيد                                       |
| TAY        |     | الشعراء    | ٥٦٠           | الزينة                                    |
| ٤٥         |     | شعيب       |               | **                                        |
| 794        |     | الشفاعة    | 170           | الساعة                                    |
| ٤٤٨        |     | الشك       | 975           | fun                                       |
| ٤١١        |     | الشكر      | ٣٠٩           | السبت                                     |
| ٤٣٢        |     | الشنآن     | 970           | السحاب                                    |
| ٣١٤ر٠٧٥    |     | الشبادة    | 171           | السحر                                     |
| 777,770    |     | الشهداء    | ०५१           | السيَّحَرَة                               |
| 250        |     | الشهوات    | £4            | السخرية                                   |
| ٥٧٥        |     | الشهور     | I contact the | السداد والاستقامة                         |
| 707        |     | الشورى     | ٥٦٦ ;         | السراري                                   |
| ۳۷۱٫۱۷۳    |     | الشياطين   |               | السرقة                                    |
| ٤٤١        | 2 8 | الشيخوخة . | 714           | السريرة                                   |
| Marie Y    |     | الشيع      | 077           | السعادة                                   |
|            |     |            | 247           | السعداء                                   |
|            | * # | YX         |               | السكر                                     |
| 7/0        |     | الصابئون   | r99<br>ror    | سلامة القلب وصدق الطوية<br>السلطة الشعبية |
| ٤٩ .       |     | صالح       | ٥٧٠ر٥٧٥       | سليان المستبيد                            |
| ۳۸٦        |     | الصالحات   | ۳۸۰           | السموات                                   |
| ٤٠٦        |     | الصبر      |               | 400                                       |

| رقم الصفحة     | الموضوع                        | رقم الصفحة      | الموضوع           |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| ٥٨١) ١٥ ر      | الطوفان الطوفان                | 798             | صبغة الله         |
|                | * *                            | 444             | الصدقة والإحسان   |
| 3077,773       | الظلم                          | ۳۰۱             | الصدقات           |
| 277,373        | الظن                           | 499             | صدق الطوية        |
| Man I          | **                             | 798             | الصلاة            |
| A THE MALE     | عاد                            | '0 2            | الصم البسكم       |
| ۱٥ ر۸۳م        | عبادة الأوثان<br>عبادة الأوثان | 7٧0             | الصُّوْر          |
| 777            | العبادات                       | ۳۰۸             | الصيام            |
| Makey ellisade |                                | 0)              | الصيد             |
| 173            | العجب                          |                 | * *               |
| 340            | عجل الذهب                      | " COLOTTO !     | <b>ጥ</b> ጥ        |
| 0,00           | العدالة الإلهية                | ٥٧٨             | الضحايا           |
| 7.3            | المدل                          | 700             | الضرائب           |
| 1.             | العدم                          | 119             | الضمير أو السريرة |
| 499            | العدو                          | 2               | الضيافة           |
| 0.1            | عدو الله                       | Manufi 204      | 計算達計等             |
| ٨٤٣ر٩٨٥        | العرب والمحال                  | Mad 3/ Elle 33  | * *               |
| 09+            | عرفات                          | the to eller be | A Park Co         |
| 250            | العزة ٨٨٨                      | 1.0             | الطاعة            |
| 444            | العزو بة                       | ٥٧٩             | الطاغوت           |
| ٧٤             | غزير الم                       | ٥٨٠             | طالوت             |
| 09.            | عفريت                          | F-7             | الطعام أوالأغذية  |
| 49.5           | العفافة                        | 44.5            | الطلاق            |
| 717            | العفو                          | ٤١٠             | الطهر             |
|                | وانظر أيضا : الفضل             | 0/1             | الطور             |

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | الموضوع                             | رقم الصفحة | الموضوع           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------|-------------------|
| ٤٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الغيبة                              | £.Y        | العفو والغفران    |
| 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الغيث                               | ٤٠٩        | العفو عن الناس    |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الغيرة                              | 727        | العقائد           |
| 09.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | الغيظ                               | ۳۸٤        | العقود            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * * | 3,00                                | 444        | lah h             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | الفتنة                              | ٣٨٥        | علم تهذيب الأخلاق |
| 947,749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                     | ۳۸۱        | علم الصحة         |
| £7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفجور النائن                       | 479        | علم الفلك         |
| 7££                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفرائض .                           | 477        | العلوم والفنون    |
| ۲٥ ر۹۶٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | į.  | فرعون الناء أالله                   | 09.        | لم عِمْران        |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفرق أو الشيع                      | ٤٤٧        | العمل             |
| ( to the second of the second |     | الفضل أو العفو                      | 091        | العنكبوت          |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | فضل الله                            |            | العيارة           |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | الفضول الناب المالية                | 091)117    | عيسى              |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفضيحة<br>الفضيلة                  | A STATE    | *                 |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفطرة أو الغريزة                   | 1 3 1      |                   |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفقراء والمساكين                   | 373        | الغدر             |
| ۸۰٤و٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | الفقراء والمساكين الفلاح أو السعادة | 247        | الغرور            |
| TAA 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | الفارح أو السعادة                   | 111        | الغريزة           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                     | 273        | الغش              |
| 7A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفنون الفنون                       | 211        | الغضب             |
| 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفواحش النا                        | 7.3 E.Y    | الغفران المحالية  |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الفيل الفيل                         | 733        | الغني             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **  |                                     | ***        | الغنيمة أوالأنفال |

| رقم الصفحة         | الموضوع                   | رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | الموضوع         |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tandre de 20       | الكتب المقدسة             | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | قارون           |
| Malatera           | الكذب                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | قايين           |
| 717,119            | الكسب والاختيار           | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القبائل         |
| 717,7711           | الكعبة                    | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القِبلة         |
| 272                | الكفران                   | ٦٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القتل           |
| 0 8                | الكامة                    | 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | قتل النفس       |
| 111                | الكريف                    | 7.9,111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 3508   | القرآن          |
| * *                | 777                       | المتعادد الم | <br>de   | القِرى أو الضيا |
| <b>#0</b>          | لسان التبليغ              | TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | قريش قر         |
| 277                | لغو الحديث                | ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القَسَم         |
| ۲۱۸ و              | لقمان                     | 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القسيسون        |
| 173                | اللمز                     | 7.9,717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | القِصاص         |
| 343                | اللواطة                   | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نت الحرب | قَصر الصلاة وق  |
| ۱۱۸٫۸۰             | لوط                       | ٦٢١ر٩٤٢ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | القضاء والقدر   |
| 197                | ليلة القدر                | 7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| * *                | ę                         | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القلب           |
| 14                 | مأجوح                     | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | قنوط الإنسان    |
| £ £ V              | المبادهة                  | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | القوانين        |
| الله ١٤ ر١٩٦       | سيدنا محمد رسول الله علية | The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **       |                 |
| « ـ تأييدرسالته ۱۷ |                           | ווזכווד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | الكافرون        |
| ( _ خصائصه ۲۹      | )                         | 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كذبون    | CII »           |
| ( - شخصیته ۲۳      | )                         | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | well »          |
| ( _طبيعة رسالته ١٤ | )                         | 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | الكتاب المبين   |
|                    |                           | - 8 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | jevany          |

| رقم الصفحة | الموضوع         | رقم الصفحة  | الموضوع                                                                                                         |
|------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400        | الملك أو التملك | ندر عامة ۲۲ | ﴿ سيدنا محمدرسول الله عَلَيْنَايَّةٍ - ن                                                                        |
| ٦٣٤        | المن والسلوى    | 447         | المداينة                                                                                                        |
| 717        | المناسك         | 771         | مَدْيَن ٨٨٨                                                                                                     |
| 717077     | المنافقون       | 777, 40     | المدينة                                                                                                         |
| ٥٣٨٨٥٥     | المهاجرون       | 499         | المرابطة                                                                                                        |
| ٦٣٨        | الموازين        | 449         | المرضع                                                                                                          |
| 454        | الموالى والإماء | 777         | المرتبع المرتدون<br>المرتدون                                                                                    |
| 307        | المؤامرات       | 77          | المرسلون                                                                                                        |
| 377        | الموت           | 11777       |                                                                                                                 |
| 791        | المودّة         | 177         | اا و اتااهٔ د                                                                                                   |
| ٨٣         | موسی            | the later.  | المسئولية الشخصية                                                                                               |
| ۹۰۹٬۲۰۹    | المؤمنون        | 7777.9      | المساجد                                                                                                         |
| 75.        | الميراث         | ٤١٩         | المسافحة                                                                                                        |
| 277        | الميسر          | ٤٠٨         | المساكين                                                                                                        |
| 177        | ميكال           | 10          | مساوىء الأخلاق                                                                                                  |
|            | ***             | ۲۰۸         | المسلمون                                                                                                        |
| 781        | النار           | 30,075      | المسيح                                                                                                          |
| 727        | ناقة الله       | 777         | المشركون                                                                                                        |
| 254        |                 | 779         | معر                                                                                                             |
|            | النجاح          | 113         | المسية                                                                                                          |
| 414        | النحر           | 744         | المعجزات أو الآيات                                                                                              |
| 784        | النَّنحل        | <b>TV1</b>  | معجزات حربية                                                                                                    |
| 113        | النذور          | 727         | المعصية الأصلية                                                                                                 |
| דדשנשוד :  | النساء          | 244         | 1 LA                                                                                                            |
| 198        | النسخ           | ۹۳۰ ۱۳۰۹    | عكة المسلمان |
| 787        | النسيء الشيء    | 74.         | الملائكة                                                                                                        |
| pp.        | النشوز          | 471         | الملاحة                                                                                                         |

| رقم الصفحة                  | الموضوع       | رقم الصفحة              | الموضوع          |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 119                         | الهوى         | 757)1.4                 | النصارى          |
| **                          |               | ۳۷۲                     | النصر            |
|                             | 1             | ٤١٠                     | النظافة          |
| 401                         | الوالدان      |                         | w 1 m 11 11:.11  |
| 707                         | الوجوه        | 419                     | النظام الاجتماعي |
| 727                         | الوحي         | 779                     | النفاق           |
| 440                         | الوساطة       | 114                     | النفس            |
| 707781                      | الوصاية       | 408                     | النفي من البلاد  |
|                             | الوضوء        | 441                     | النكاح أو الزواج |
| ۳۰۰                         | الوفاق        | 757                     | النملة           |
| MAY dela les la marce la la | الوقاي        | 757)11                  | نوح              |
| **                          |               |                         | النوم            |
| ros Ipa de cont             | يأجوج ومأجوج  | 177                     |                  |
|                             |               | 250                     | النية            |
| 70072                       | اليتامى       | *                       | ψ.               |
| 707,110                     | يحيى          | welling the land of the |                  |
| 707                         | يعقوب         | 74                      | هابيل وقايين     |
| £11 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1     | اليمين والقسم | 751                     | هاررت وماروت     |
| 70%                         | اليهود        | 729, 78                 | هرون             |
| Vo                          | يوسف          | 70.                     | هامان            |
| 709                         | يوشع          | W £                     | الهجرة           |
| 175                         | اليوم الآخر   |                         | المدهد           |
| 70.                         | يوم الحساب    | 70.                     |                  |
| 77.772                      | يونس .        | 474                     | الهزيمة          |
| والحمد لله أولا وآخرا )     | (تم           | ٤٧                      |                  |
|                             |               |                         |                  |

# الفهرس العام للكتاب

|                                  |                              |                               | صفحة   |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                  |                              | مقدمة الطبعة الأولى           | TO . T |
|                                  |                              | « الثانية                     | ٦      |
|                                  | كريم ، ورقم كل منها          | جدول بأسماء سور القرآن الــــ | ٩      |
|                                  | قرآن الحكيم»                 | أول كتاب « تفصيل آيات الا     | 14     |
|                                  | ، القرآن الحكيم »            | فهرس کتاب « تفصیل آیات        | 207    |
|                                  |                              | أول « المستدرك »              | 274    |
| الدكتورة عائشة عبد الرحمن، بخصوص | يمة الجليلة ، أميرة البيان ، | كلتان لحضرة السيدة الكر       | 771    |
|                                  |                              | کتاب « سنن ابن ماجة »         |        |
| ستدرك                            | آيات القرآن الحكيم، والم     | فهرس ألف بأئى لمواد تفصيل     | 770    |

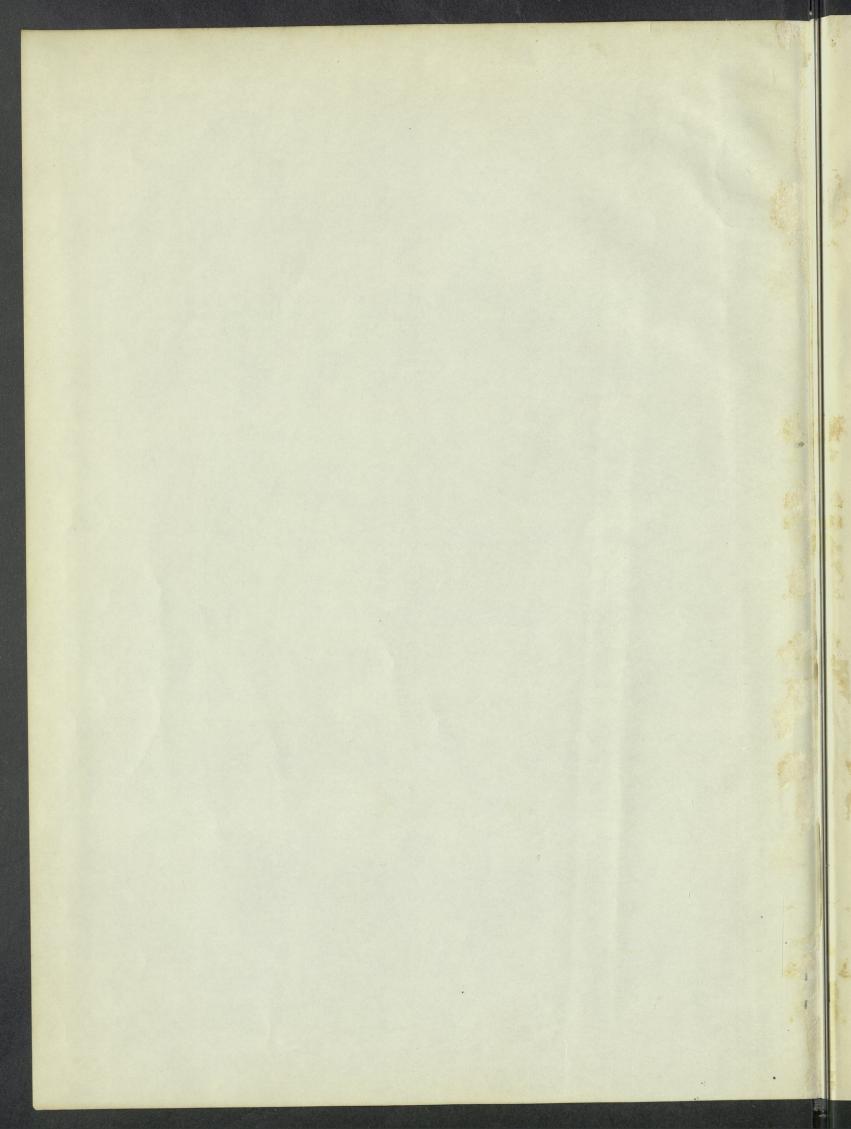



